







# دُقُوفِ الطَّنِعَةُ الأُولِي الطَّبِعَةُ الأُولِي الطَّبِعَةُ الأُولِي

اسم الكتاب: غاية المأمول في شرح البداية في الأصول اسم المؤلف: أيمن بن علي موسى

القطع: ۱۷ × ۲۶

عدد الصفحات: ٥٦٠

سنة الطبع: ٢٠١٢م

رقم الإيداع: ٢٠٠٣١ /٢٠١١م



طبع ـ نشر . توزيع



جمهورية مصر العربية:

الإدارة: دمياط - فارسكور: ( ٥٠٢٠٥٧٣٤٥٤١٥٥٠ - ٥٠٢٠٥٧٣٤٤١٥٥٠ ).

: ( Y++ & FYYYY + - & \$700 F FYY + ).

فرع القاهرة: ١٣ شارع البيطار - خلف الجامع الأزهر: ( ٥٠٠٢٠٢٥١٤١٠١٠ - ١١١١١١٧٧٩٥ ).

فرع المنصورة: شارع جمال الدين الأفغاني: ( ٠٠٢٠٥٠٢٣١٢٠٦٨ ).

موقعنا الإلكتروني: www.daribnragb.com البريد الإلكتروني: sales@daribnragb.com

رَفْعُ عبر ((رَجَعِ) (الْخِتَّرِيُّ (سِکتُن (الْفِرْ) (الْفِرُودُ) www.moswarat.com



قَدَّم كَ فَضِيلَةُ الشِيخ وخي بن عبر السالامراك كي وفضيلة اسيخ المؤرال المبراكي مفع دترتيب المعرب بن من ويون

خَالْ الْفَوَالَّالُ

الانجاب

رَفَّحُ معب (لارَجَى الْمُجَنِّي يُّ (سِلَتِر) (لاِنْرِ) (لِعْرِوفِ www.moswarat.com

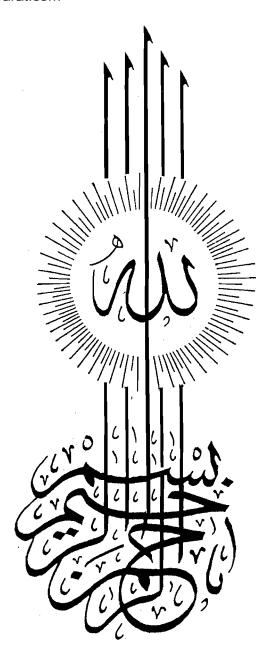

### بِسْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيدِ

# مُقَدِّمَةُ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ وَحِيدِ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ بَالِي

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحَلَّ الْحَلَالَ، وَحَرَّمَ الْحَرَامَ، وَحَدَّ الْحُدُودَ، وَيَيَّنَ لَنَا طَرِيقَ الْهُدَىٰ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِلَحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَابُحْيِيَنَهُ مَيْوَانِيَّ مَلُونَ الْآَهُ وَلَا مُؤْمِنٌ فَلَابُحْيِيَنَهُ مَيْوَانِيَّ مَلُونَ اللهِ اللهُ اللهُ عَمَلُونَ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَبَعْدُ:

فَإِنَّ عُلَمَاءَ الْإِسْلَامِ قَدْ مَهَّدُوا لَنَا طَرِيقَ تَدْرِيسِ الْعُلُومِ، وَصَنَّفُوا لَنَا المُصُنَّفَاتِ الَّتِي تُقَرِّبُ الْعُلُومَ الشَّرْعِيَّةَ وَتُيَسِّرُهَا، وَقَدْ كَانَ الْعُلَمَاءُ قَدِيًما المُصُنَّفَاتِ الَّتِي تُقرِّبُ الْعُلُومَ الشَّرْعِيَّةَ وَتُيَسِّرُهَا، وَقَدْ كَانَ الْعُلَمَاءُ قَدِيما يُرْشِدُونَ طُلَّابَهُمْ إِلَىٰ حِفْظِ مَتْنٍ مُخْتَصَرٍ فِي كُلِّ عِلْمٍ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الدِّرَاسَةِ يُرْشِدُونَ طُلَّابَهُمْ إِلَىٰ حِفْظِ مَتْنٍ مُخْتَصَرٍ فِي كُلِّ عِلْمٍ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الدِّرَاسَةِ وَالشَّرْحِ وَالتَّفْصِيل، وَقَدِيمًا قَالُوا: (مَنْ حَفِظَ الْمُتُونَ حَازَ الْعُلُومَ).

وَذَلِكَ لأَنَّ حِفْظَ الْمَتْنِ لَهُ عِدَّةُ فَوَائِدَ مِنْهَا:

- ١ التَّصَوُّرُ الْكَامِلُ لِلْعِلْمِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهِ.
- ٢ حِفْظُ الْأَسَاسِيَّاتِ يُعِينُ عَلَىٰ فَهْم الْفَرْعِيَّاتِ.
- ٣- مَعْرِفَةُ الضَّوَابِطِ الْكُلِّيَّةِ يُعِينُ عَلَىٰ إِدْرَاكِ الْمَقَاصِدِ الْعَامَّةِ لِلْعِلْمِ.

<sup>(</sup>١) النحل: (٩٧).

- ٤ حِفْظُ مَتْنٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي الْفَنِّ الْوَاحِدِ يُدَرِّبُ الطَّالِبَ عَلَىٰ مُصْطَلَحَاتِ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْفَنِّ.
  - ٥ حِفْظُ الْمَتْنِ يُعْطِي الطَّالِبَ دَفْعَةً لِلْمُوَاصَلَةِ فِي الطَّلَبِ.

وَقَدْ كُنْتُ وَضَعْتُ مَتْنَا مُخْتَصَرًا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، وَأَسْمَيْتُهُ: (الْبَدَايَةَ فِي عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَأَسْمَيْتُهُ: (الْبَدَايَةَ فِي عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ)، وَأَنَا عَلَىٰ يَقِينٍ مِنْ أَنْنَي لَمْ آتِ بِجَدِيدٍ، وَلَكِنَّنِي انْتَقَيْتُ مِنْ كَلَامِ سَادَتِنَا العُلَمَاءِ بِدَايَاتٍ وَضَوَابِطَ فِي عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ؛ لِتَسْهُلَ عَلَىٰ الطَّالِبِ دِرَاسَةُ هَذَا الْعِلْم.

وَقَدْ قَامَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ أَيْمَنُ بْنُ عَلِيٍّ مُوسَىٰ بِشَرْحِ هَذَا الْمَتْنِ فِي كِتَابِ: (غَايَةِ الْمَأْمُولِ فِي شَرْحِ الْبِدَايَةِ فِي الْأُصُولِ)، وَقَرَأَهُ عَلَيَّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ الْمَأْمُولِ فِي شَرْحِ الْبِدَايَةِ فِي الْأُصُولِ)، وَقَرَأَهُ عَلَيَّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ شَرَحَ غَوَامِضَهُ، وَفَكَ مُشْكِلَهُ، وَضَرَبَ أَمْثِلَةً تُوضِّحُ الْمَقْصُودَ، فَجَاءَ شَرْحًا طَيِّبًا مُبْارَكًا إِنْ شَاءَ اللهُ، وَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهَذَا الْكِتَابِ كَاتِبَهُ وَقَارِئَهُ وَشَارِحَهُ.

ُ وَأَنْ يَرْزُقَنَا الْإِخْلَاصَ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَأَنْ يُجْزِيَ فَضِيلَةَ الشَّيْخِ أَيْمَنَ خَيْرَ الْجَزَاءِ.

وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

وَكَتَبَهُ الْفَقِيرُ إِلَى عَفْوِ رَبِّهِ وَحِيدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ بَالِي مَصْرُ - كَفْرُ الشَّيْخِ - مُنْشَأَةُ عَبَّاسٍ ١٤٣٢/١٢/٢

#### V

#### بِنْ مِلْلَهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

## مُقَدِّمَةُ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَبُوبَكْرٍ الْحَنْبَلِيِّ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ:

إِنَّ شَيْخَنَا وَحِيدَ بْنَ عَبْدِ السَّلَامِ بَالِي - أَحْسَبُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ -وَلَا أُزَكِّيهِ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، فَالْمُتَأَمِّلُ فِي أَمْرِهِ يَجِدُ لِسَانَ حَالِ الشَّيْخ (حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَىٰ) يُرَدِّدُ مَقُولَةَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ خَلْكُاكَ: (مَعَ الْمَحْبَرَةِ إِلَىٰ الْمَقْبَرَةِ)، فَهُوَ مِنْ مَسْجِدٍ يُقِيمُ فِيهِ دَوْرَةً عَقَدِيَّةً أَوْ فِقْهِيَّةً، إِلَىٰ مُحَاضَرَةٍ بِجَامِعَةٍ مِنَ الْجَامِعَاتِ، إِلَىٰ خُطْبَةِ جُمُعَةٍ، إِلَىٰ فَضَائِيَّةٍ يُعَلِّمُ الْمُسْلِمِينَ شَرْعَ رَبِّهِمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، إِلَىٰ مَجْلِسِ تَحْدِيثٍ، إِلَىٰ تَصْنِيفِ كِتَابِ نَافِع، إِلَىٰ إِقَامَةِ مَجْلِسِ صُلْح بِقَضَاءٍ شَرْعِيٍّ، وَقَدْ شَرُفْتُ بِالْحُضُورِ مَعَهُ فِي بَعْضِ مَا سَلَفَ ذِكْرُهُ، فَجَزَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ شَيْخَنَا خَيْرًا، وَجَعَلَ عَمَلَنَا وَإِيَّاهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيم، مُتَابِعًا دَائِمًا لِرَسُولِنَا الْأَمِينِ ﷺ، وَقَدْ يَسَّرَ اللهُ تَعَالَىٰ لِلشَّيْخِ حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَىٰ «التَّصْنِيفَ في بِدَايَاتٍ لِطُلَّابِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ» فِي الْمَوَارِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ.

وَقَدِ انبرىٰ أَخُونَا الْحَبِيبُ فِي اللهِ تَعَالَىٰ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ أَيْمَنُ بْنُ عَلِيّ مُوسَىٰ لِشَرْحِ الْبِدَايَاتِ الثَّلَاثَةِ، وَكَانَ آخِرُهَا هَذَا الشَّرْحَ الْمُبَارَكَ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، أَلَا وَهُوَ: «غَايَةُ الْمَأْمُولِ فِي شَرْحِ الْبِدَايَةِ فِي الْأَصُولِ».

فَأَرَادَ أَنْ يُشَرِّفَنِي بِتَقْدِيمِهِ، وَذَلِكَ مِنْ تَوَاضُعِهِ وَدَمَاثَةِ خُلُقِهِ، وَقَدْ طُفْتُ بِهِ طَوَافَ الرَّمَلِ فَوَجَدْتُهُ بِفَضْلِ اللهِ وَتَوْفِيقِهِ نَافِعًا مُفِيدًا سَهْلَ الْعِبَارَةِ، مُدَعَّمًا بِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَصَحِيحِ السُّنَّةِ، بِفَهْمِ سَلَفِ الْأُمِّةِ، فَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَزِيدَنِي بِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَصَحِيحِ السُّنَّةِ، بِفَهْمِ سَلَفِ الْأُمِّةِ، فَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَزِيدَنِي وَإِيَّاهُ وَجَمِيعَ إِخْوَانِنَا انْشِغَالًا بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ مُصَنِّفَهُ وَشَارَحَهُ وَقَارِئَهُ وَنَاشِرَهُ، فَإِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ.

هَذَا وَقَدْ أَجْبَبْتُ أَنْ أُضِيفَ إِلَىٰ مُقَدِّمَتِي شَيْئًا مِنَ الْفَائِدَةِ نَقَلْتُهَا مِنَ الْمُرَامِ) لِشَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الْمُحَلَّدِ الْأُوّلِ مِنْ (تَوْضِيحِ الْأَحْكَامِ شَرْحِ بُلُوغِ الْمُرَامِ) لِشَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ عَبْدِ اللهِ الْبَسَّام.

وَهَنهِ وَ الْفُوَائِدُ عِبَارَةٌ عَنْ:

مِيزَةِ الْقَوَاعَدِ الْكُلِّيَّةِ الْفِقهْيَّةِ.

أَنْوَاعِ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَمَرَاتِبِهَا وَالْقَوَاعِدِ الْخَمْسِ.

الْفَرْقِ بَيْنَ الْقَاعَدَةِ وَالضَّابِطِ.

تَعْرِيفِ أُصُولِ الْفِقهِ.

أُوَّلاً: مِيزَةُ الْقُوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ:

هِيَ ضَبْطٌ لِفُرُوعِ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقَرَافِيُّ: الْقَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ الْفِقْهِيَّةُ جَلِيلَةُ الْقَدْرِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَىٰ أَسْرَارِ الشَّرْعِ وَحِكَمِهِ، فَهِيَ مُهَمِّةٌ فِي الْفِقْهِ عَظِيمَةُ النَّفْعِ، وَبِقَدْرِ الْإِحَاطَةِ بِهَا

يَعْظُمُ قَدْرُ الْفَقِيهِ، وَتَتَّضِحُ لَهُ مَنَاهِجُ الْفَتْوَىٰ، فَمَنْ ضَبَطَ الْفِقْهَ بِقَوَاعِدَ اسْتَغْنَىٰ عَنْ حِفْظِ أَكْثَرِ الْجُزْئِيَّاتِ لِانْدِرَاجِهَا فِي سِلْكِ الْكُلِّيَّاتِ.

تَعْرِيفُ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ:

هِيَ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمُتَشَابِهَةِ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَىٰ قِيَاسٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهَا، أَوْ إِلَىٰ ضَابِطٍ فِقْهِيَّةِ الْمُتَفَرِّقَةِ، يَعْمَدُ أَوْ إِلَىٰ ضَابِطٍ فِقْهِيِّ يَرْبِطُهَا، فَهِي أَصْلٌ لِلْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ الْجُزْئِيَّةِ الْمُتَفَرِّقَةِ، يَعْمَدُ إِلَيْهَا الْفَقِيهُ فَيَجْمَعُ شَتَاتَهَا، وَيَرْبِطُ بَيْنَ جُزْئِيَّاتِهَا بِرِبَاطٍ وَثِيقٍ هُوَ: (الْقَاعِدَةُ الْنَهَا الْفَقْهِيَّةُ) الَّتِي تَحْكُمُهَا، فَهِي مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَسَائِلِ الْمُتَشَابِهَةِ مِنَ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ.

الْأَحْكَام الْفِقْهِيَّةِ.

فَمَوْضُوعُ عِلْمِ الْفِقْهِ: هُوَ مَا تَشَابَهَ مِنَ الْمَسَائِلِ وَالْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ، وَمَا يَرْبِطُ كُلَّ مَجْمُوعَةٍ مُتَشَابِهَةٍ مِنْهَا مِنْ قِيَاسِ أَوْ ضَابِطٍ فِقْهِيٍّ هُوَ – الْقَاعِدَةُ.

ثَانِيًا: أَنْوَاعُ الْقُوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَمَرَاتِبُهَا:

الْقُوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ لَيْسَتْ عَلَىٰ دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الْعُمُومِ وَالشُّمُولِ فَهُنَاكَ الْقُوَاعِدُ الْكُبْرَىٰ، وَهِيَ قَوَاعِدُ خَمْسٌ يَنْدَرِجُ تَحْتَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَدَدٌ مِنَ الْقُوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، فَهِيَ أَشْمَلُ وَأَعَمُّ مِمَّا سِوَاهَا؛ بِكَثْرَةِ مَا يَنْدَرِجُ تَحْتَهَا مِنَ الْفُرُوعِ وَالْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ مِنْ مُخْتَلَفِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ.

وَهَذِهِ الْقُوَاعِدُ الْخَمْسُ هِيَ:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ «الضَّرَرُ يُزَالُ».

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ.

تَنْبِيهٌ:

وَهُنَاكَ قَوَاعِدُ أُخَرُ أَقَلَ شُمُولًا لِلْفُرُوعِ مِنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ وَتُسَمَّىٰ «قَوَاعِدَ جُزْئِيَّةً»

الْقَوَاعِدُ: جَمْعُ قَاعِدَةٍ، وَهِيَ لُغَةً: أَسَاسُ الْبِنَاءِ.

وَاصْطِلَاحًا: حُكْمٌ أَغْلَبِيٍّ يَنْطَبِقُ عَلَىٰ مُعْظَمِ جُزْئِيَّاتِهِ لِتُعْرَفَ أَحْكَامُهَا مِنْهُ، فَأَحْكَامُهَا لَيْسَتْ كُلِّيَّةً بَلْ هِيَ أَغْلَبِيَّةٌ، ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ فُرُوعِ تِلْكَ الْقَوَاعِدِ مِنْهُ، فَأَحْكَامُهَا أَثَرٌ أَوْ ضَرُورَةٌ أَوْ قَيْدٌ أَوْ عِلَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ فَتُخْرِجُهَا عَنِ الْإطِّرَادِ، فَحُكِمَ عَلَيْهَا بِالْأَغْلَبِيَّةِ لَا بِالْإطِّرَادِ.

ثَالِثًا: الْفُرْقُ بَيْنَ الْقَاعِدَةِ وَالضَّابِطِ:

الْقَاعِدَةُ قَدْ تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَىٰ الضَّابِطِ وَالضَّابِطُ قَدْ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَىٰ الْقَاعِدَةِ إِلَّا أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقَانِ.

الْقَاعِدَةُ: تَجْمَعُ فُرُوعًا مِنْ أَبْوَابٍ شَتَّى.

الضَّابِطُ: لَا يَجْمَعُ إِلَّا فُرُوعًا مِنْ بَابِ وَاحِدٍ.

الْقَاعِدَةُ: مُتَّفَقُّ عَلَيْهَا بَيْنَ الْمَذَاهِبِ أَوْ أَكْثَرِهَا.

الضَّابِطُ: يَخْتَصُّ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ.

رَابِعًا: عِلْمُ أُصُولِ الْفِقْهِ:

مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تُبِيِّنُ لِلْفَقِيهِ طُرُقَ اسْتِخْرَاجِ الْأَحْكَامِ مِنَ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَهُوَ يُبَيِّنُ أَصْلَ الشَّرِيعَةِ فِي التَّكَالِيفِ الْعَمَلِيَّةِ، وَيَرْسُمُ الْمَنَاهِجَ لِلشَّرْعِيَّةِ، فَهُوَ يُبَيِّنُ أَصْلَ الشَّرِيعَةِ فِي التَّكَالِيفِ الْعَمَلِيَّةِ، وَيَرْسُمُ الْمَنَاهِجَ لِلْمُجْتَهِدِ؛ لِيَسِيرَ فِي سَبِيلٍ قويمٍ إِلَىٰ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ، وَيَعْصِمَهُ مِنَ الْخَطَإِ فِي الإسْتِنْبَاطِ.

فَمَوْضُوعُ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ:

الْأَدِلَّةُ الْإِجْمَالِيَّةُ وَالْأَحْكَامُ الْكُلِّيَّةُ وَكَيْفِيَّةُ اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ مِنَ الدَّلِيلِ الْإَجْمَالِيِّة.

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ رَسُولِنَا وَآلِهِ وَصَحْبِهِ.

وَكَتَبَهُ الرَّاجِي عَفْوَ مَوْلاَهُ أَبُوبَكُربْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْبَلِيِّ ١٤٣٣/١/٧



### مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّف

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعْنِهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةَ مُعْتَرِفٍ بِتَقْصِيرِهِ وَتَفْرِيطِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَإِمَامَنَا وَقُدُوتَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُجْتَبَى، وَنَبِيُّهُ الْمُصْطَفَىٰ، فَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا الدِّينِ، وَجَعَلَنَا مِنْ أُمَّةِ خَيْرِ الْمُرْسَلِينِ، فَمَا أَعْظَمَهَا مِنْ مِنَّةٍ، وَمَا أَفْضَلَهَا مِنْ عَطِيَّةٍ، أَنِ اخْتَارَنَا مُسْلِمِينَ، وَمَنَّ عَلَيْنَا فَجَعَلَنَا مِنْ حَمَلَةِ دَعْوَتِهِ وَالدَّاعِينَ إِلَىٰ شَرْعِهِ وَمِلَّتِهِ، فَاللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ مَا أَعْطَيْتَ وَأَوْلَيْتَ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ مَا بِهِ تَفَضَّلْتَ وَأَنْعَمْتَ.

فَإِنَّ أَعْظَمَ الْعُلِومِ الَّتِي يُدْرَكُ بِهَا مُرَادُ اللهِ تَعَالَىٰ وَرَسُولِهِ ﷺ - (عِلْمُ أُصُولِ الْفِقْهِ)، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰي أَمَرَ بِتَدَبُّرُ خِطابِهِ.

فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا عَاينتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلأَلْبَ اللهُ الله وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَلَا يَنَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَالُهَآ ﴿ اللَّهُ ﴿ (٢).

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَـٰفَا

#### كَثِيرًا ﴿ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وَأَعْظُمُ مَا يُؤْتَاهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ فِقْهٌ فِي دِينِهِ يُعرِّفُهُ بِمَعْبُودِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَيُوَصِّلُهُ بِهِ، وَذَلِكَ لَهُ مِنَ الْمَغَالِيقِ الَّتِي لَا تُفْتَحُ إِلَّا بِالْإِخْلَاصِ، وَسُوَالِ اللهِ وَيُوصِّلُهُ بِهِ، وَذَلِكَ لَهُ مِنَ الْمَغَالِيقِ الَّتِي لَا تُفْتَحُ إِلَّا بِالْإِخْلَاصِ، وَسُوَالِ اللهِ تَعَالَىٰ التَّوْفِيقَ، مَعَ بَذْلِ الْجُهْدِ فِي اسْتِعْمَالِ الْآلَةِ الَّتِي هِي مَفَاتِيحُ ذَلِكَ، وَالْفَتْحُ فِيهَا عَلَامَةٌ عَلَىٰ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَرَادَ الْخَيْرَ بِصَاحِبِهَا، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ وَالْفَتْحُ فِيهَا عَلَامَةٌ عَلَىٰ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَرَادَ الْخَيْرِ بِصَاحِبِهَا، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ وَالْفَتْحُ فِيهَا عَلَامَةُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ (٢).

وَتِلْكَ الْآلَةُ هِيَ (أُصُولُ الْفِقْهِ)، فَهِيَ مِفْتَاحُ الْفِقْهِ فِي الدِّينِ، لَكِنْ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مِفْتَاحُ الْفِقْهِ فِي الدِّينِ، لَكِنْ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مِفْتَاحُكَ لَا أَسْنَانَ لَهُ، أَوْ لَهُ أَسْنَانٌ لَكِنَّهُ لَمْ يُصْنَعْ لِهَذَا الْبَابِ، أَتَظُنُّ أَنْ كَانَ مِفْتَاحُ الْأُصُولِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَسْنَانٍ (٣).

وَلِأَنَّ عِلْمَ أُصُولِ الْفِقْهِ مِنَ الْعُلُومِ الْمُهِمَّةِ؛ لِأَنَّهُ يُعْطِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ الْمُهِمَّةِ؛ لِأَنَّهُ يُعْطِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ الْقُدْرَةَ عَلَىٰ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْإِجْمَالِيَّةِ، وَمَعْرِفَةَ مَرَّاتِبِ الْقُدْرَةَ عَلَىٰ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْإِجْمَالِيَّةِ، وَمُعْرِفَةَ مَرَّاتِبِ هَا، وَالتَّرْجِيحَ بَيْنَهَا، وَغَيْرَ ذَلِكَ.

فَهُوَ مُكَمِّلٌ لِعِلْمِ الْفِقْهِ، وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ فَقِيهٌ؛ لِذَا اهْتَمَّ أَهْلُ الْعِلْمِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا بِهَذَا الْعِلْمِ، وَمِمَّا كُتِبَ فِي هَذَا الْعِلْمِ رِسَالَةُ: (الْبِدَايَةِ فِي أُصُولِ الْفِقِهِ) لِشَيْخِنَا فَضِيلَةِ الشَّيْخِ وَحِيدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بَالِي (حَفِظَهُ اللهُ)، وَهَذَا الْفِقِهِ) لِشَيْخِنَا فَضِيلَةِ الشَّيْخِ وَحِيدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بَالِي (حَفِظَهُ اللهُ)، وَهَذَا

<sup>(</sup>١) النساء: (٨٢).

<sup>(</sup>٢) متَّفقٌ عليهِ: البخاري (٧١) مسلم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٣) من مقدمة تيسير علم أصول الفقه (ص/ ٧) بتصرف.

تَتِمَّةٌ لِجُهْدِهِ الْمُبَارَكِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَىٰ اللهِ وَنَشْرِ الْعِلْمِ، فَمُنْذُ أَنْ عَرَفْنَاهُ وَنَحْنُ صِغَارٌ، وَهُو يَحْمِلُ هَمَّ هَذَا الدِّينِ، وَقَدْ جَعَلَ الدَّعْوَةَ إِلَى اللهِ وَظِيفَتَهُ الْأُولَى بَلْ وَالْأَخِيرَةَ، فَقَدْ كَانَ يَجُوبُ الْبِقَاعَ بِالْمُحَاضَرَاتِ الْعَامَّةِ بِدَايَةً مِنَ الْمُتَّهَمِ الْأَوْلِ وَالْأَخِيرَةَ، فَقَدْ كَانَ يَجُوبُ الْبِقَاعَ بِالْمُحَاضَرَاتِ الْعَامَّةِ بِدَايَةً مِنَ الْمُتَّهَمِ الْأَوْلِ وَالْآخِيرَةَ، فَوَزَقَهُ اللهُ عَنَّهَجَلَّ الْأَوْلِ وَالْتِهَاء بِسِلْسِلَةِ الْكَلِمَاتِ النَّافِعَةِ فِي الْأَخْطَاء الشَّائِعَةِ، فَرَزَقَهُ اللهُ عَنَّهَجَلَّ الْأَوْلِ وَالْتِهَاء بِسِلْسِلَةِ الْكَلِمَاتِ النَّافِعَةِ فِي الْأَخْطَاء الشَّائِعَةِ، فَرَزَقَهُ اللهُ عَنَّهَجَكَ اللهُ عَنَهُمَا وَفِقْهًا لِوَاقِعِ الْمُسْلِمِينَ فَأَحَبَّهُ الْقَاصِي وَالدَّانِي، وَوَضَعَ اللهُ لَهُ الْمُحَبَّة فَهُمَا وَفِقْهًا لِوَاقِعِ الْمُسْلِمِينَ فَأَحَبَّهُ الْقَاصِي وَالدَّانِي، وَوَضَعَ اللهُ لَهُ الْمُحَبَّة فِي قُلُوبِ النَّاسِ، وَذَلِكَ لِتَوَاضُعِهِ وَبَشَاشَتِهِ وَحُسْنِ خُلُقِهِ، وَلَوْلَا النَّهْيُ عَنِ فَي قُلُوبِ النَّاسِ، وَذَلِكَ لِتَوَاضُعِهِ وَبَشَاشَتِه وَحُسْنِ خُلُقِهِ، وَلَوْلَا النَّهْيُ عَنِ الْمُعْتَةُ وَلَوْلَ النَّهُ عَنَ خَيْرًا وَمَعْرِفَتِي أَنَّهُ يَكْرَهُ ذَلِكَ، لَقُلُتُ الْكَثِيرَ مِمَّا رَأَيْتُ وَشَاهَدْتُ بِعَيْنِي فَجَزَاهُ اللهُ عَنَّ خَيْرًا، فَمَهُمَا قُلْنَا لَنْ نُوفِيًّهُ حَقَّهُ عَلَيْنَا.

وَكَمَا أَخْرَجَ لَنَا سِلْسِلَةَ الْمُحَاضَرَاتِ، كَانَ كَذَلِكَ فِي كِتَابَاتِهِ مُوفَّقًا مُسَدَّدًا، فَجَمَعَ لَنَا مَا يَحْتَاجُهُ الْخُطِيبُ زَادًا لَهُ، كَالْمَادَّةِ الْحَاضِرةِ لِلْخُطْبَةِ وَالْمُحَاضَرةِ (۱)، وَالْمُبْتَكَرَاتِ، وَصَحِيحِ الْآدَابِ الْإِسْلامِيَّةِ، وَالْكَلِمَاتِ وَالْمُحَاضَرةِ والنِّمَارِ الْيَانِعَةِ، وَالْمُنْتَى الْمَنَّانِ فِي صِفَاتِ عِبَادِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرِهَا، كَمَا النَّافِعَةِ، وَالثِّمَارِ الْيَانِعَةِ، وَفَتْحِ الْمَنَّانِ فِي صِفَاتِ عِبَادِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرِهَا، كَمَا وَقَقَهُ اللهُ فَجَمَعَ لِلْفَقِيهِ مَا يَكُفِيهِ، فَأَلَّفَ الْإِكْلِيلَ شَرْحَ مَنَارِ السَّبِيلِ (۲)، وَالْبِدَايَاتِ الثَّكَرِينَ، الْبِدَايَةَ فِي عِلْمِ الْمَوَارِيثِ، بِدَايَةَ الْمُتَفَقِّهِ، الْبَدِايَةَ فِي أَصُولِ الْفِقْهِ، النَّكِرُ السَّبِيلِ الْخِلَافِيَّةِ فِي عَلْمِ الْمَوَارِيثِ، بِدَايَةَ الْمُتَفَقِّهِ، الْبَدِايَةَ فِي أَصُولِ الْفِقْهِ، النَّكَرِ مَنَارِ السَّبِيلِ الْخَلَافِيَّةِ فِي الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ فِي أَصُولِ الْفَقْهِ، فَضَلًا عَنْ كِتَابِ السَّبَائِكِ الذَّهَبِيَّةِ فِي الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ (۳)، وَغَيْرِهَا مِنَ فَضَلًا عَنْ كِتَابِ السَّبَائِكِ الذَّهَبِيَّةِ فِي الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ (۳)، وَغَيْرِهَا مِنَ

<sup>(</sup>١) المادة الحاضرة (١٢) مجلد يحتوي علىٰ قسم العقائد.

<sup>(</sup>٢) طبع منه المجلد الأول نسأل الله له التيسير بالباقي.

<sup>(</sup>٣) لم يطبع بعد.

الْمُؤَلَّفَاتِ الَّتِي تَجَاوَزَتِ الثَّلَاثِينَ كِتَابًا، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِيزَانِ حَسَنَاتِهِ، وَأَنْ يَرْزُقَهُ الْإِخْلَاصَ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَل، وَإِنَّا نَحْسَبُهُ كَذَلِكَ - وَاللهُ حَسِيبُهُ -وَلَا نُزَكِّي عَلَىٰ اللهِ أَحَدًا، فَضْلًا عَنْ جُهْدِهِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَىٰ اللهِ عَبْرَ الْفَضَائِيَّاتِ وَعَبْرَ الشَّبَكَةِ الْعَنْكَبُوتِيَّةِ وَالْمُحَاضَرَاتِ، ثُمَّ وَفَّقَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بَعْدَ أَنْ فَتَحَ اللهُ الْبِلَادَ وَانْشَغَلَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَحْدَاثِ، انْطَلَقَ يَجُوبُ نُجُوعَ مِصْرَ دَاعِيًا إِلَىٰ اللهِ وَمَعَهُ طَلَبَةُ الْعِلْم، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْفِقْهَ فِي الدِّينِ، فَكَانَتِ الدَّوَرَاتُ الْفِقْهِيَّةُ لِإِعْدَادِ الْفَقِيهِ، فَانْطَلَقَتْ فِي شَتَىٰ بلَادِ مِصْرَ، فَبِفَضْلِ اللهِ فِي خِلَالِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرِ مَا تُرِكَتْ مُحَافَظَةٌ مِنَ الْمُحَافَظَاتِ إِلَّا وَأُقِيمَتْ فِيهَا دَوْرَةُ إِعْدَادِ الْفَقِيهِ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ دَوْرَاتُ الْعَقِيدَةِ كَذَلِكَ، وَهِيَ الْآنُ مَا زَالَتَ مُسْتَمِرَّةً، وَمَعَهَا دَوْرَةُ الْفِقْهِ، وَسَوْفَ تَتْبَعُهَا دَوَرَاتٌ فِي الْأُصُولِ وَاللَّغَةِ وَالْمُصْطَلَحِ.

وَلَا يُفُوتُنِي أَنْ أُقَدِّمَ نَصِيحَةً لِنَفْسِي وَلِإِخْوَانِي طَلَبَةِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ، مُحَذِّرًا لَهُمْ مِنَ التَّطَاوُلِ عَلَىٰ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالْوُقُوعِ فِي أَعْرَاضِ الْعُلَمَاءِ، وَالْوُقُوعِ فِي أَعْرَاضِ الْعُلَمَاءِ، وَالْانْشِغَالِ عَنْ ذَلكَ بِطَلَبِ الْعِلْمِ، فَنُبَيِّنُ شَيْئًا مِنْ فَضْلِ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ.

أَوَّلاً: فَضْلُ الْعِلْمِ:

١ - الْعِلْمُ مُهَذِّبٌ لِلنُّفُوسِ:

سُئِلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ فَضْلِ الْعِلْمِ فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُ حِينَ بَدَأَ بِهِ:

﴿ فَأَعْلَمْ أَنَهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَأَسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ (١)، فَأَمَرَ بِالْعَمَل بَعْدَ الْعِلْم.

وَقَدْ بَوَّبَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ بَابًا فَقَالَ: «بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ»، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لِآلِلَهُ وَٱسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ ﴾ [مُحَمَّدُ: ١٩].

فَالْعِلْمُ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، فَلَا عَمَلَ دُونَ عِلْم، وَأَوَّلُ مَا يَنْبَغِي تَعَلَّمُهُ «التَّوْحِيدُ»، وَ«عِلْمُ التَّوْبِيَةِ» أَوْ مَا يُسَمَّىٰ بِعِلْمِ «السُّلُوكِ»، فَيَعْرِفُ اللهَ تَعَالَىٰ وَيُصَحِّحُ عَقِيدَتَهُ، وَيَعْرِفُ نَفْسَهُ وَكَيْفَ يُهَذِّبُهَا وَيُرَبِّيهَا.

٢ - الْعِلْمُ نُورُ الْبَصِيرَةِ:

إِنَّهُ نُورٌ يُبْصِرُ بِهِ الْمَرْءُ حَقَائِقَ الْأُمُورِ، وَلَيْسَ الْبَصَرُ بَصَرَ الْعَيْنِ، وَلَكِنْ بَصَرُ الْقُلُوبِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ (٢)؛ وَلِذَلِكَ جَعَلَ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ: وَلِذَلِكَ جَعَلَ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَذَلِكَ جَعَلَ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَذَلِكَ جَعَلَ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا عَالِمٌ أَوْ أَوْلُوا ٱلْأَلْبَ لِللَّهُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّ

٣- الْعِلْمُ يُوَرِّثُ الْخَشْيَةَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى:

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُ ﴾ (٤).

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ۚ إِذَا يُشْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ شُجَّدًا ﴿ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) محمد: (۱۹). (۲) الحج: (٤٦).

<sup>(</sup>٣) الرعد: (١٩). (٤) فاطر: (٢٨).

وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ (١).

## ٤ - طَلَبُ الْإسْتِزَادَةِ مِنَ الْعِلْمِ:

وَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَىٰ بِالْاسْتِزَادَةِ مِنَ الْعِلْمِ، وَكَفَىٰ بِهَا مِنْ مَنْقَبَةٍ عَظِيمَةٍ لِلْعِلْمِ. فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَقُل رَّبِ زِدْنِ عِلْمًا ﴾ (٢).

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ أَشْرَفَ مِنَ الْعِلْمِ لَأَمَرَ اللهُ تَعَالَىٰ نَبِيَّهَ ﷺ أَنْ يَسْأَلُهُ الْمَزِيدَ مِنْهُ كَمَا أَمَرَ أَنْ يَسْتَزِيدَهُ مِنَ الْعِلْمِ.

#### ٥- الْعِلْمُ أَفْضَلُ الْجِهَادِ:

إِذْ مِنَ الْجِهَادِ، الْجِهَادُ بِالْحُجَّةِ وَالْبَيَانِ، وَهَذَا جِهَادُ الْأَئِمَّةِ مِنْ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ، وَهُوَ أَعْظَمُ مَنْفَعَةً مِنَ الْجِهَادِ بِالْيَدِ وَاللِّسَانِ، لِشِدَّةِ مُؤْنَتِهِ، وَكَثْرَةِ الْعَدُوِّ فِيهِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ شِثْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ اللَّهُ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَنِهِ دَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (٣).

يَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمِ: «فَهَذَا جِهَادٌ لَهُمْ بِالْقُرْآنِ، وَهُوَ أَكْبَرُ الْجِهَادَيْنِ، وَهُوَ جَهَادُ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ كَانُوا جِهَادُ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ كَانُوا جِهَادُ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ كَانُوا مِعَهُمْ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ كَانُوا مَعَهُمْ فِي الظَّاهِرِ، وَرُبَّمَا كَانُوا يُقَاتِلُونَ عَدُوَّهُمْ مَعَهُمْ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ قَالَ

<sup>(</sup>۱) الإسراء: (۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹).

<sup>(</sup>۲) طه: (۱۱٤).

<sup>(</sup>٣) الفرقان: (٥١، ٥٢).

تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِ كَبُهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَأَغَلُظْ عَلَيْمِمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّهُ وَوَلِمُ مَعَلُومٌ أَنَّ جِهَادَ الْمُنَافِقِينَ بِالْحَجَّةِ وَالْقُرْآنِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ جِهَادَ الْمُنَافِقِينَ بِالْحَجَّةِ وَالْقُرْآنِ، وَالْمُنَافِقِينَ بِالْحَجَّةِ وَالْقُرْآنِ، وَالْمَقْصُودَ أَنَّ سَبِيلَ اللهِ هِي الْجِهَادُ وَطَلَبُ الْعِلْمِ، وَدَعْوَةُ الْخَلْقِ بِهِ إِلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلِكُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَالِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْنُ لِلهِ اللهِ عَمْنُ لِلهِ اللهِ عَمْنُ اللهِ عَمْنُ لِلهِ اللهِ عَمْنُ لِلهِ عَمْنُ لِلهِ اللهِ عَمْنُ اللهِ عَمْنُ لِلهِ اللهِ عَمْنُ لِلهِ اللهِ عَمْنُ لِلهِ اللهِ عَمْنُ وَ اللهِ عَمْنُ وَ اللهِ عَمْنُ وَاللهِ اللهِ عَمْنُ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَمْنُ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَمْنُ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَمْنُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْنُ وَاللهِ اللهِ ا

٦ - التَّنَافُسُ فِي بَدْلِ الْعِلْمِ:

وَلَمْ يَجْعَلِ اللهُ التَّحَاسُدَ إِلَّا فِي أَمْرَيْنِ: بَذْلِ الْمَالِ، وَبَذْلِ الْعِلْمِ، وَهَذَا لِشَرَفِ الصَّنِيعَيْنِ، وَحَتِّ النَّاسِ عَلَىٰ التَّنَافُسِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا» (٣).

٧- الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ فِي الدِّينِ أَعْظَمُ مِنَّةٍ:

وَمَنْ رُزِقَ فِقْهًا فِي الدِّينِ فَذَاكَ الْمُوَفَّقُ عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ، فَالْفِقْهُ فِي الدِّينِ

<sup>(</sup>١) التوبة: (٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢٢٧) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

مِنْ أَعْظَمِ الْمِنَنِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفقَّهُهُ فِي الدِّينِ»(١).

٨- الْعِلْمُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعِبَادَةِ:

فَالْعِلْمُ مُقَدَّمُ عَلَىٰ الْعِبَادَةِ، فَإِنَّ فَضْلًا فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ، وَمَنْ سَارَ فِي دَرْبِ الْعِلْمِ سَهُلَ عَلَيْهِ طَرِيقُ الْجَنَّةِ.

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ، عَنْ أُمِّنَا عَائِشَةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
﴿ إِنَّ اللهَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ: أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَلْتُ لَهُ طَرِيقَ
الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ أَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ، وَفَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ
فِي عِبَادَةٍ، وَمَلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ (٢٠).

ثَانِيًا: فَضْلُ الْعُلَمَاءِ:

١ - الْعُلَمَاءُ هُمُ الثِّقَاتُ:

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو وَٱلْمَلَتِهِ كُهُ النَّقَاتُ الْعُدُولُ الَّذِينَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو ٱلْعَلْمِ هُمُ النَّقَاتُ الْعُدُولُ الَّذِينَ الْعَلْمِ هُمُ النَّقَاتُ الْعُدُولُ الَّذِينَ السَّتَشْهَدَ اللهُ بِهِمْ عَلَىٰ أَعْظَم مَشْهُودٍ، وَهُو تَوْجِيدُهُ جَلَّوَعَلاً.

٢- مَدِيحُ اللَّهِ تَعَالَى لِلْعُلَمَاءِ:

فَقَدْ مَدَحَ اللهُ أَهْلَ الْعِلْمِ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِمْ، فَجَعَلَ كِتَابَهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فِي

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٦٤٥)، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي، بسند صحيح. (٣) آل عمران: (١٨).

صُدُورِهِمْ، بِهِ تَنْشَرِحُ وَتَفْرَحُ وَتَسْعَدُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ بَلْ هُوَ ءَايَكُ بَيِنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِنَاۤ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ۖ ﴿ ثَا اَلْمَا اللَّهُ الْعَلْمِونَ اللَّهُ الْعَلْمِونَ اللَّهُ الْعَلْمِونَ اللَّهُ الْعَلْمِونَ اللَّهُ الْعَلْمِونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

#### ٣- الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ:

#### ٤ - رَفْعُ دَرَجَاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالإِيمَانِ خَاصَّةً:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمُّ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَجَ ٱللَّهُ لَكُمُّ ۚ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ (٣).

#### ٥ - لا يَنْقَطِعُ عَمَلُ الْعَالِمِ بِمَوْتِهِ:

بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَعِيشُ وَيَمُوتُ، وَكَأَنَّهُ مِنْ سَقْطِ الْمَتَاعِ، أَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ الرَّبَّانِيُّونَ الَّذِينَ يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَوُّلَاءِ يُضَاعَفُ لَهُمْ فِي الْجَزَاءِ وَالْأَجْرِ شَرِيطَةَ الْإِخْلَاصِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ

<sup>(</sup>١) العنكبوت: (٤٩).

<sup>(</sup>٢) النحل: (٤٣).

<sup>(</sup>٣) المجادلة: (١١).

إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»(١).

#### ٦ - رَحْمَةُ اللهِ تَتَنَزَّلُ عَلَى الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلَّمِ:

وَكُلُّ مَا فِي الدُّنْيَا هَالِكُ وَإِلَىٰ زَوَالٍ، تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ اللَّعَنَاتُ، وَالْمَرْحُومُ مِنْ ذَلِكَ صِنْفَانِ مِنَ النَّاسِ: أَهْلُ الْعِلْم وَطَلَبَتُهُ، وَالْعَابِدُونَ الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعَونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالَاهُ، وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ»(٢).

#### ٧- بِالْعِلْمِ يَكْثُرُ أَجْرُ الْعَامِلِ:

وَبِالْعِلْمِ يَعْظُمُ أَجْرُ الْمُؤْمِنِ، وَيُصَحِّحُ نِيَّتُهُ، فَيَحْسُنُ عَمَلُهُ، وَإِذَا كَانَ النَّاسُ لَا يَشْغَفُونَ بِالْمَالِ عَنِ الْعِلْمِ، فَإِنَّ فَضْلَ الْعِلْمِ عَلَىٰ الْمَالِ أَعْظَمُ، وَقَدْ فَصَّلَ الْعِلْمِ عَلَىٰ الْمَالِ أَعْظَمُ، وَقَدْ فَصَّلَ الْعِلْمِ عَلَىٰ الْمَالِ أَعْظَمُ، وَقَدْ فَصَّلَ اللهِ النَّاسَ عَلَىٰ أَصْنَافٍ فَصَّلَ لَنَا الشَّرْعُ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ، فَقَدْ قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ النَّاسَ عَلَىٰ أَصْنَافٍ أَرْبَعَةٍ، جَعَلَ النَّاجِينَ مِنْهُمْ صِنْفَيْنِ، وَهُمَا مَنْ تَلَبَّثَ بِالْعِلْمِ.

فَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ. قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزَّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. أَوْ كَلِمَةٍ نَحْوِهَا. وَأُحَدِّثُكُم حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ: إِنَّمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. أَوْ كَلِمَةٍ نَحْوِهَا. وَأُحَدِّثُكُم حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ: إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٣٢٢) وقال: حسن غريب.

الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُو يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَجَمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا، وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالًا، فَهُوَ صَادِقُ النَّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ. فَهُو يَرْزُقُهُ مَالًا، فَهُو يَخْبُطُ فِي مَالِهِ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُو يَخْبُطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْم، لَا يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّا، فَهَذَا بِغَيْرِ عِلْم، لَا يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّا، فَهَذَا بِغَيْرِ عِلْم، لَا يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّا، فَهَذَا بِغَيْرِ عِلْم، لَا يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّا، فَهَذَا بِغَيْرِ عِلْم، لَا يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّا، فَهَذَا بِغَمْلُ فُلُونٍ. وَعَبْدُ لَمْ يَرْزُقُهُ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بَعَمَلِ فُلَانٍ. فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَي عَلَا يُعِلِلُتُ فِيهِ بَعَمَلِ فُلَانٍ. فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بَعَمَلِ فُلَانٍ. فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّهُ اللهُ مَا سَوَاءٌ "(١).

فَالشَّاهِدُ هُنَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ جَعَلَ الْعِلْمَ الْحَقِيقِيَ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يُبَصِّرُ الْمَرْءَ بِحَقَائِقِ الْأُمُورِ، فَصَاحِبُ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَتَحَلَّ بِالْعِلْمِ فَإِنَّهُ سَيسِيءُ الْمَرْءَ بِحَقَائِقِ الْأُمُورِ، فَصَاحِبُ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَتَحَلَّ بِالْعِلْمِ فَإِنَّهُ سَيسِيءُ التَّصَرُّفَ فِيهِ، فَتَجِدُهُ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ شَهَوَاتِ نَفْسِهِ، وَلَا يَعْرِفُ شُكْرَ هَذِهِ النِّعْمَةِ؛ وَلِلَا يَعْرِفُ شُكْرَ هَذِهِ النِّعْمَةِ وَلِلْاَلِهِ. وَجَعَلَ الْعَالِمَ يَعْرِفُ وَلِلْاَلِهِ. وَجَعَلَ الْعَالِمَ يَعْرِفُ وَلِلْاَلِهِ. وَجَعَلَ الْعَالِمَ يَعْرِفُ وَلِلْاَلِهِ. وَجَعَلَ الْعَالِمَ يَعْرِفُ قَدْرَ الْمَالِ الْحَقِيقِيِّ، فِيمَ يُنْفَقُ؟ فَبِعِلِمْهِ نَوَىٰ نِيَّةً صَالِحَةً فَصَارَ بِأَعْلَىٰ الْمَناذِلِ، وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ.

٨- الإستتغفارُ لِلْعَالِم:

وَيَكْفِي صَاحِبُ الْعِلْمِ فَضَلًا أَنَّ اللهَ يُسَخِّرُ لَهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ وَيَدْعُوَ لَهُ وَيَدْعُوَ لَهُ وَيَدْعُوَ لَهُ فَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيٍّ قَالَ: «صَاحِبُ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٣٢٥)، وقال: حسن صحيح.

لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّىٰ الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ»(١).

٩ - طَلَبَةُ الْعِلْمِ هُمْ وَصِيَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ:

فَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامُ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ: مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ. وَأَقْنُوهُمْ - عَلِّمُوهُمْ - » (٢).

• ١ - إِشْرَاقَةُ وُجُوهِ الْعُلَمَاءِ وَنَضَارَتُهَا:

فَأَهْلُ الْعِلْمِ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ النَّاسَ شَرْعَ اللهِ تَعَالَىٰ هُمْ أَنْضَرُ النَّاسِ وُجُوهًا، وَأَشْرَ فُهُمْ مَقَامًا، قَالَ ﷺ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ، رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ» (٣).

١١ - مِنَّةُ اللهِ عَلَى أَنْبِيَائِهِ بِالْعِلْمِ:

وَمِنْ شَرَفِ الْعِلْمِ وَفَصْلِهِ أَنَّ اللهَ امْتَنَّ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ بِمَا آتَاهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، دَلَالَةً عَلَىٰ عِظَمِ الْمِنَّةِ، فَذَكَرَ نِعْمَتَهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْلَا فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ, لَمَمَّت طَآبِفَ أُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُوك وَمَا يُضِلُّوك وَمَا يُضِلُّونَك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْك الْكِنَبَ وَالْحِكمة يَضِلُوك وَمَا يَضَمُّونَك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ الله عَلَيْك الْكِنَبَ وَالْحِكمة

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلىٰ بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢٤٧) بسند حسن.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٢٣٠) بسند صحيح.

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعُلُمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (١).

وَعَلَىٰ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَرُ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢).

وَعَلَىٰ نَبِيِّهِ يُوسُفَ: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ مَ ءَاتَيْنَهُ حَكُمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَالِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ثَنْ ﴾ (٣).

وَعَلَىٰ كَلِيمِهِ مُوسَىٰ: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَأَسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ مُكَمًّا وَعِلْمَا ۚ وَكَنَالِكَ خَرِي اللهُ عَلَىٰ كَلِيمِهِ مُوسَىٰ: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَأَسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ مُكَمًّا وَعِلْمَا ۚ وَكَنَالِكَ خَرِي

وَعَلَىٰ الْمَسِيحِ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ: ﴿إِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى آبَنَ مَرْيَمَ اذْكُر نِعْمَتِى عَلَيْك وَعَلَىٰ وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوج ٱلْقُدُسِ ثَكِيّدُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوج ٱلْقُدُسِ ثَكِيّدُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَيْكُ وَالْمَاتُكَ الْحَكَمَة وَٱلْتَوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلًا ﴾ (٥).

١٢ - شَرَفُ الإِنْتِسَابِ إِلَيْهِ:

قَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: وَمِنْ شَرَفِ الْعِلْمِ وَفَصْلِهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ فَرَحَ بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، وَكُلَّ مِنْ دُفِعَ عَنْهُ وَنُسِبَ إِلَىٰ الْجَهْلِ عَزَّ

<sup>(</sup>١) النساء: (١١٣).

<sup>(</sup>٢) النحل: (١٢٠).

<sup>(</sup>٣) يوسف: (٢٢).

<sup>(</sup>٤) القصص: (١٤).

<sup>(</sup>٥) المائدة: (١١٠).

عَلَيْهِ وَنَالَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا.

١٣ - الْعُلَمَاءُ هُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ خَشْيَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى:

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَ إِن ٱللَّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ﴿ ال

وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ ۚ أَوْلَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ۚ إِذَا يُشْلَى عَلَيْهِمْ

يَخِرُُونَ لِلْأَذْقَانِ شُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ شُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ الْ

١٤ - الْعُلَمَاءُ مِنْ أَفْضَلِ الْمُجَاهِدِينَ:

إِذْ مِنَ الْجِهَادِ، الْجِهَادُ بِالْحُجَّةِ وَالْبَيَانِ، وَهَذَا جِهَادُ الْأَئِمَّةِ مِنْ وَرَثَةِ الْأَنبِيَاءِ، وَهُوَ أَعْظُمُ مَنْفَعَةً مِنَ الْجِهَادِ بِالْيَدِ وَاللِّسَانِ، لِشِدَّةِ مُؤْنَتِهِ، وَكَثْرَةِ الْعَدُوِّ فِيهِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَبَعَثَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ فَالَا تَطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَنِهِ ذَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ اللهِ ﴾ (٣) .

يَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمِ: ﴿ فَهَذَا جِهَادٌ لَهُمْ بِالْقُرْآنِ، وَهُوَ أَكْبُرُ الْجِهَادَيْنِ، وَهُوَ جَهَادُ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ كَانُوا جِهَادُ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ كَانُوا مِعَهُمْ فِي الظَّاهِرِ، وَرُبَّمَا كَانُوا يُقَاتِلُونَ عَدُوَّهُمْ مَعَهُمْ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ قَالَ مَعَهُمْ فِي الظَّاهِرِ، وَرُبَّمَا كَانُوا يُقَاتِلُونَ عَدُوَّهُمْ مَعَهُمْ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَنَا لَهُ هِي الظَّاهِرِ، وَرُبَّمَا كَانُوا يُقَاتِلُونَ عَدُوَّهُمْ مَعَهُمْ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ يَالْمَ فَلُومٌ أَنَ اللهِ هِي الْجِهَادُ وَطَلَبُ الْعِلْمِ، اللهِ هِي الْجِهَادُ وَطَلَبُ الْعِلْمِ، اللهِ هِي الْجِهَادُ وَطَلَبُ الْعِلْمِ، اللهُ هِي الْجِهَادُ وَطَلَبُ الْعِلْمِ، اللهِ هِي الْجِهَادُ وَطَلَبُ الْعِلْمِ، وَمَعَ هَا الْعِلْمِ، وَمَعَ هَا لَعِلْمِ، وَمَعَ هَا لَعِلْمِ، اللهِ هِي الْجِهَادُ وَطَلَبُ الْعِلْمِ، اللهِ هِي الْجِهَادُ وَطَلَبُ الْعِلْمِ،

<sup>(</sup>١) فاطر: (٢٨).

<sup>(</sup>٢) الإسراء: (١٠٨،١٠٧).

<sup>(</sup>٣) الفرقان: (٥١، ٥١).

وَدَعْوَةُ الْخَلْقِ بِهِ إِلَىٰ اللهِ. فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ فِي مَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَهُ لِغَيْرٍ ذَلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَىٰ مَتَاعٍ غَيْرِهِ (().

٥١ - شَرَفُ الْعُلَمَاءِ بِبَدْلِ عِلْمِهِمْ (التَّنَافُسُ فِي بَدْلِ الْعِلْمِ):

وَلَمْ يَجْعَلِ اللهُ التَّحَاسُدَ إِلَّا فِي أَمْرَيْنِ: بَذْلِ الْمَالِ، وَبَذْلِ الْعِلْمِ، وَهَذَا لِشَرَفَ الصَّنِيعَيْنِ.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا» (٢).

#### خَاتِمَةً:

وَهَذَا الْبَابُ بَابٌ جَلِيلٌ فِي فَضْلِ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ، وَلِذَلِكَ أَنْصَحُ إِخْوَانِي مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ - حَفِظَهُمُ اللهُ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَجَزَاهُمُ اللهُ خَيْرًا مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ - حَفِظَهُمُ اللهُ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَجَزَاهُمُ اللهُ خَيْرًا عَلَىٰ صَبْرِهِمْ فِي الْعِلْمِ وَالتَّعَلَّمِ وَالتَّعْلِيمِ - أَنْ يَسْتَزِيدُوا مِنْ مَعْرِفَةِ هَذَا الْبَابِ بِقِرَاءَتِهِمْ لِبَعْضِ الْكُتُبِ الَّتِي تَتَحَدَّثُ فِي هَذَا الْمَجَالِ مِنْ أَمْثَالِ: كِتَابِ بِقِرَاءَتِهِمْ لِبَعْضِ الْكُتُبِ الَّتِي تَتَحَدَّثُ فِي هَذَا الْمَجَالِ مِنْ أَمْثَالِ: كِتَابِ بِقِرَاءَتِهِمْ لِبَعْضِ الْكُتُبِ الَّتِي تَتَحَدَّثُ فِي هَذَا الْمَجَالِ مِنْ أَمْثَالِ: كِتَابِ بِقِرَاءَتِهِمْ لِبَعْضِ الْكُتُبِ الَّتِي تَتَحَدَّثُ فِي هَذَا الْمَجَالِ مِنْ أَمْثَالِ: كِتَابِ فَعْرَابِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ، وَكِتَابِ: جَامِعِ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ، وَكِتَابِ: اللّهَ عُلْمِ اللّهُ عَلْمِ الْمُتَعَلِّمِ، وَعَيْرِهَا كَثِيرٌ الْتَهَىٰ.

<sup>(</sup>١) صحيح: [جه: ٢٢٧].

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٣) كتاب العلم، ومسلم (٨١٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها.

هَذَا وَقَدْ يَسَّرَ اللهُ عَنَّهَجَلَّ لِي، وَشَرُفْتُ بِشَرْحِ الْبِدَايَةِ فِي عِلْمِ الْمَوَارِيثِ، وَكَذَلِكَ شَرْحِ الْبِدَايَةِ فِي عِلْمِ الْمَوَارِيثِ، وَكَذَلِكَ شَرْحِ بِدَايَةِ الْمُتَفَقِّهِ فِي (رَوْضَةِ الْمُتَنَزِّهِ فِي ثَلَاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ)، ثُمَّ اسْتَخْلَصْتُ مِنْهُ أَدِلَّةَ بِدَايَةِ الْمُتَفَقِّهِ.

وَبَيْنَ يَدَيْكَ الْآنَ الْبِدَايَةُ الثَّالِثَةُ لِشَيْخِنَا (حَفِظَهُ اللهُ) (الْبِدَايَةُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ)، لِيَكُونَ قَدْ أَتَمَّ اللهُ عَلَيَّ النِّعْمَةَ، وَوَقَّقَنِي لِشَرْحِ الْبِدَايَاتِ الثَّلَاثِ، وَقَدْ فَرُغْتُ مِنْ شَرْحِهِ.

وَقَرَأْتُهُ عَلَىٰ شَيْخِنَا مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ: كَانَ آخِرُهَا يَوْمَ الْأَحَدِ ٥٢/ ١١/ ٢٣٢ هـ وَقَدْ أَسْمَيْتُهُ: «غَايَةَ الْمَأْمُولِ فِي شَرْحِ الْبِدَايَةِ فِي الْأُصُولِ».

وَكِتَابُ (الْبِدَايَةِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ) قَدْ كَتَبَهُ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ) كَمَا ذَكَرَ فِي الْمُقَدِّمَةِ تَأْصِيلًا لِلْمُبْتَدِي. وَتَذْكِرَةً لِلْمُنْتَهِي، وَلِكَيْ يَحْفَظَهَا طَالِبُ الْعِلْمِ فَهِيَ الْمُقَدِّمَةِ تَأْصِيلًا لِلْمُبْتَدِي. وَتَذْكِرَةً لِلْمُنْتَهِي، وَلِكَيْ يَحْفَظَهَا طَالِبُ الْعِلْمِ فَهِيَ رِسَالَةٌ مِنَ الْحَجْمِ الْمُتَوسِّطِ لَا تَتَعَدَّىٰ صَفَحَاتُهَا الثَّلَاثِينَ صَفْحَةً، لَكِنَّهَا مَعَ صِغَرِ حَجْمِهَا وسَهُولَةِ لَفْظِهَا إِلَّا أَنَّهَا كَافِيَةٌ رَاوِيَةٌ لِلْفَقِيهِ وَالْأُصُولِيِّ.

وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ «غَايَةُ الْمَأْمُولِ فِي شَرْحِ الْبِدَايَةِ فِي الْأُصُولِ» كَانَ عَمَلِي فِيهِ عَلَىٰ النَّحْوِ التَّالِي:

١- قُمْتُ بِشَرْحِ الْأَبْوَابِ وَالضَّوَابِطِ بِأُسْلُوبٍ مُنَاسِبٍ لِلْعَصْرِ فِي الشَّرْحِ الْأَبْوَابِ وَالضَّوَابِطِ بِأُسْلُوبٍ مُنَاسِبٍ لِلْعَصْرِ فِي الشَّرْحِ الْإِيضَاحِ.

٢- أَكْثَرْتُ مِنَ الْأَمْثِلَةِ عَلَىٰ الْأَبْوَابِ وَالضَّوَابِطِ.

٣- اقْتَصَرْتُ عَلَىٰ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَمَا صَحَّ مِنَ السُّنَّةِ النَّبُويَّةِ.

٤ - قُمْتُ بِتَخْرِيج الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ فِي الْحَاشِيَةِ.

٥ - إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا اقْتَصَرْتُ عَلَيْهِ.

٦ - إِذَا كَانَ فِي غَيْرِهِمَا نَقَلْتُ كَلَامَ الْعُلَمَاءِ فِي الْحُكْم عَلَىٰ الْأَحَادِيثِ.

٧- وَضَعْتُ مَتْنَ الْبِدَايَةِ فِي الْأُصُولِ فِي أَعْلَىٰ الصَّفْحَةِ وَالشَّرْحَ فِي أَسْفَلِهَا.

٨- إِتَمَامًا لِلْفَائِدَةِ قُمْتُ بِجَمْعِ الْمَسَائِلِ وَالْقَوَاعِدِ الْخَاصَّةِ بِكُلِّ بَابٍ فِي مَوْضِعِهَا؛ لِيَسْهُلَ عَلَىٰ طَالِبِ الْعِلْمِ مُرَاجَعَتُهَا.

وَقَدْ حَرِصْتُ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي هَذَا عَلَىٰ جَادَّةِ الصَّوَابِ، إِرْضَاءً لِرَبِّي، وَخِدْمَةً لِدِينِي، أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ إِخْوَانِي، فَإِنْ وُفَقْتُ فَهَذَا مَحْضُ مِنَّةٍ مِنَ الرَّبِّ الْكَرِيمِ، وَإِنْ زَلَّ الْقَلَمُ أَوْ شَرَدَ الذِّهْنُ أَوْ لَحِقَ عَمَلِي خَلَلٌ أَوْ خَطَأٌ أَوْ تَقْصِيرُ الْكَرِيمِ، وَإِنْ زَلَّ الْقَلَمُ أَوْ شَرَدَ الذِّهْنُ أَوْ لَحِقَ عَمَلِي خَلَلٌ أَوْ خَطَأٌ أَوْ تَقْصِيرُ فَأَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ، وَأُقِرُ أَنَّهُ بِسَبَبِ تَقْصِيرِي، فَإِنِّي لَسْتُ مِنْ فُرْسَانِ هَذَا الْمَيْدَانِ وَلَكِنِّي مُتَطَفِّلًا عَلَىٰ مَوَائِدِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْعِرْ فَانِ، وَأَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا الْإِحْلَاصَ قَوْ لًا وَعَمَلًا فِي تَعَلَّمِ الْعِلْمِ وَتَعْلِيمِهِ. وَصَلِّ اللهَ الْعُلْمِ وَتَعْلِيمِهِ. وَصَلِّ اللَّهُ مَا لَكْ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

كَتَىهُ

أَبُو عَمَّادٍ أَيْمَنُ بْنُ عَلِي مُوسَي الْخَوالِدِيُّ مِصْرُ - حَفْرُ الشَّيْخِ - الْخَوَالِدُ الْبَلَدِ فِي/١٢/١٢/١٨

### مُقَدِّمَةٌ

الحَمْدُ شِهِ الفَتَّاحِ ....

\* قَوْلُهُ: (مُقدِّمَةُ).

أَيِ الْمَدْخَلُ إِلَىٰ الشَّيْءِ، وَمُقَدِّمَةُ الشَّيْءِ بِدَايَتُهُ وَدَلِيلُهُ.

\* قَوْلُهُ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ).

اقْتِدَاءً بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ فَكَمَا بَدَأَ بِ: ﴿ ٱلْكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ بَدَأَ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ) هَذَا الْمُخْتَصَرَ بِالْحَمْدِ، وَكَمَا هِيَ عَادَةُ الْمُصَنِّفِينَ فِي بِدَايَةِ كُتُبِهِمْ. وَكَمَا هِيَ عَادَةُ الْمُصَنِّفِينَ فِي بِدَايَةِ كُتُبِهِمْ. وَمَعْنَاهُ وَصْفُ اللهِ تَعَالَىٰ بِأَوْصَافِ الْكَمَالِ وَالْعَظَمَةِ.

قَوْلُهُ: (الْفَتَّاحُ).

الْفَاتِحِ، فِعْلُهُ: فَتَحَ يَفْتَحُ فَتْحًا، وَالْفَتْحُ نَقِيضُ الْإِغْلَاقِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ الْفَاتِحِ، فِعْلُهُ: فَتَحَ يَفْتَحُ فَتْحًا، وَالْفَتْحُ نَقِيضُ الْإِغْلَاقِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ الْفَاتِحِ، فِعْلُهُ: فَتَحَ يَفْتَحُ فَتْحًا، وَالْفَتْحُ لَمْمُ أَبُوبُ السَّمَآءِ ﴾ (١)، وَالْمَعْنَىٰ أَنَّ أَبُوابَ السَّمَاءِ تُغْلَقُ أَمَامَ أَرْوَاحِهِمْ، فَلَا تَصْعَدُ أَرْوَاحُهُمْ وَلَا أَعْمَالُهُمْ بِعَكْسِ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمِفْتَاحُ كُلُّ مَا يُتَوصَّلُ بِهِ إِلَىٰ اسْتِخْرَاجِ الْمُغْلَقَاتِ الَّتِي يَتَعَذَّرُ الْوُصُولُ إِلَيْهَا.

<sup>(</sup>١) الأعراف: (٤٠).

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ: «أُعْطِيتُ مَفَاتِيحِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِحَةَ إِذْ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِحَةَ إِذْ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ حَتَّىٰ وُضِعَتْ فِي يَدِي (())، فَأَخْبَرَ عَلَيْ أَنَّهُ أُوتِيَ مَفَاتِيحَ الْكَلِمِ، وَهُو مَا يَسَرَ اللهُ لَهُ مِنَ الْبَلَاغَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَالْوُصُولِ إِلَىٰ غَوَامِضِ الْمَعَانِي وَبَدَائِعِ الْحِكَمِ وَمَحَاسِنِ الْعِبَارَاتِ وَالْأَلْفَاظِ الَّتِي أُعْلِقَتْ عَلَىٰ غَيْرِهِ، ومَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَفَاتِيحُ شَيْءٍ سَهُلَ عَلَيْهِ الْوُصُولُ إِلَيْهِ.

وَالْفَتَّاحُ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يَفْتَحُ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَالرِّزْقِ لِعَبَادِهِ أَجْمَعِينَ، وَالْفَتَّحُ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَالرِّزْقِ لِعَبَادِهِ أَجْمَعِينَ، أَوْ يَفْتَحُ أَبْوَابَ الْبَلَاءِ لِامْتِحَانِ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ، فَمِنَ الْأَوَّلِ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيَ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَآلَازَضِ وَلَكِكن كَذَبُوا فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ( اللهُ ١٠٠ .

وقوله تعالى: ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ.
مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَرِبِزُ لَلْكِيمُ اللهِ ﴾ (٣).

قِيلَ: مَعْنَاهُ مَا يَأْتِيهِمْ بِهِ اللهُ مِنْ مَطَرٍ أَوْ رِزْقٍ فَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَمْنَعَهُ، وَمَا يُمْسِكُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُرْسِلَهُ.

<sup>(</sup>١)البخاري: (٦٩٩٨).

<sup>(</sup>٢) الأعراف: (٩٦).

<sup>(</sup>٣) فاطر: (٢).

العَلِيمِ

وَمِنَ الْفَتْحِ بِمَعْنَىٰ فَتْحِ الْبَلَاءِ وَالِامْتِحَانِ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَمَّا فَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِمَا أُوتُوا أَلَىٰ اللَّهُمَ مَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِمَا أُوتُوا أَلَىٰ اللَّهُمَ مَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِمَا أُوتُوا أَلَىٰ اللَّهُمُ مَسُواْ مَا ذُكِرُ اللَّهُمُ مُتَلِلُمُونَ اللَّهُم اللَّهُم مُتَلِلُمُونَ اللَّهُم اللَّه اللَّهُم اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهِم اللَّهُم اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَالْفَتَّاحُ هُوَ الَّذِي يَحْكُمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿رَبَّنَا ٱفْتَحْبَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَانِحِينَ ۗ ۗ (٣).

وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَفْتَحُ خَزَائِنَ جُودِهِ وَكَرَمِهِ لِعِبَادِهِ الطَّائِعِينَ، وَيَفْتَحُ أَبُوابَ الْبَلَاءِ وَالْهَلَاكِ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ الْمُعَانِدِينَ، وَهُوَ الَّذِي يَفْتَحُ عَلَىٰ خَلْقِهِ أَبُوابَ الْبَلَاءِ وَالْهَلَاكِ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ الْمُعَانِدِينَ، وَهُوَ الَّذِي يَفْتَحُ عَلَىٰ خَلَقِهِ مَا انْغَلَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ أُمُورِهِمْ فَيُيَسِّرُهَا لَهُمْ فَضْلًا مِنْهُ وَكَرَمًا؛ لِأَنَّ خَزَائِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِيَدِهِ، يَفْتَحُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ بِحِكْمَتِهِ، وَعَلَىٰ مَا قَضَاهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِيَدِهِ، يَفْتَحُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ بِحِكْمَتِهِ، وَعَلَىٰ مَا قَضَاهُ فِي خَلْقِهِ بِمَشِيئَتِهِ، قَالَ ابْنُ الْقَيِّم:

وَالْفَتْحُ فِي أَوْصَافِهِ أَمْرَانِ وَالْفَتْحُ فِي أَوْصَافِهِ أَمْرَانِ وَالْفَتْحُ ثَانٍ وَالْفَتْحُ ثَانٍ عَدْلًا وَإِحْسَانًا مِنَ الرَّحْمَنِ (٣)

وَكَلَّ الْفَتَّ الْفَتَّ الْمُ مِنْ أَسَّ إِلِهِ فَتُحْ بِحُكْمٍ وَهُوَ شَرْعُ إِلَهِنَا وَالسَّرِعُ إِلَهِنَا وَالسَّرِّ فَتَّ الحُبَّ بَدَيْنِ كِلَيْهِمَا وَالسَرَّ فَتَسَاحُ بَدَيْنِ كِلَيْهِمَا

قَوْلُهُ: (الْعَلِيمُ).

الْعَلِيمُ فِي اللُّغَةِ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ، عَلِيمٌ عَلَىٰ وَزْنِ فَعِيلِ، فِعْلُهُ عَلِمَ يَعْلَمُ

<sup>(</sup>١) الأنعام: (٤٤).

<sup>(</sup>٢) الأعراف: (٨٩).

<sup>(</sup>٣) الأسماء الحسنى بتصرف.

عِلْمًا، وَرَجُلٌ عَالِمٌ وَعَلِيمٌ، وَالْعِلْمُ نَقِيضُ الْجَهْلِ، فَاسْمُ اللهِ الْعَلِيمُ اشْتَمَلَ عَلَىٰ مَرَاتِبِ الْعِلْمِ الْإِلَهِيِّ، وَهِيَ أَنْوَاعٌ.

أَوَّلُهَا: عِلْمُهُ بِالشَّيْءِ قَبْلَ كَوْنِهِ وَهُوَ سِرُّ اللهِ فِي خَلْقِهِ، ضَنَّ بِهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ، لَا يَعْلَمُهُ مَلَكُ مُقَرَّبُ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلُ، وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ مِنَ الْعِلْمِ هِي عِبَادِهِ، لَا يَعْلَمُهُ مَلَكُ مُقَرَّبُ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلُ، وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ مِنَ الْعِلْمِ هِي عِلْمُ التَّقْدِيرِ وَمِفْتَاحُ مَا سَيَصِيرُ، وَمَنْ هُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمَنْ هُمْ أَهْلُ السَّعِيرِ؟ عِلْمُ التَّقْدِيرِ وَمِفْتَاحُ مَا اللهُ فِي الْأَزْلِ، وَمِفْتَاحُهَا عِنْدَهُ وَحْدَهُ وَلَمْ يَزَلْ، كَمَا فَكُلُّ أَمُورِ الْغَيْبِ قَدَّرَهَا اللهُ فِي الْأَزْلِ، وَمِفْتَاحُهَا عِنْدَهُ وَحْدَهُ وَلَمْ يَزَلْ، كَمَا قَلَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللهُ عِندَهُ مِعْمُ اللهُ عَي الْأَزْلِ، وَمِفْتَاحُهَا عِنْدَهُ وَحْدَهُ وَلَمْ يَزَلْ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللهُ عِندَهُ مِعْمُ اللهُ عِي الْأَزْلِ، وَمِفْتَاحُهَا عِنْدَهُ وَحْدَهُ وَلَمْ يَزَلْ، كَمَا قَلَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللهُ عِندَهُ مِعْمُ اللهُ عِي الْأَزْلِ، وَمِفْتَاحُهَا عِنْدَهُ وَحْدَهُ وَلَمْ يَزَلْ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللهُ عِندَهُ مِعْمُ أَلْسَاعَةِ وَيُنَزِلُ لُو الْعَنْ عَلَيْمُ خَيْدِكُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مَا إِنَّ اللهُ عَيْمِ مِي مَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْمُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْدُهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشَعُونَ أَيَّانَ يُبَعَثُونَ ﴾ (٢).

ثَانِيهَا: عِلْمُهُ بِالشَّيْءِ وَهُوَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ وَقَبْلَ إِنْفَاذِ أَمْرِهِ وَمَشِيئَتِهِ، فَاللهُ عَرَّفَعَلَّ كَتَبَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ قَبْلَ أَنْ يَخُلُقَهُمْ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَالْمَخْلُوقَاتُ فِي اللَّوْحِ قَبْلَ إِنْشَائِهَا عِبَارَةٌ عَنْ يَخْلُقَهُمْ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَالْمَخْلُوقَاتُ فِي اللَّوْحِ قَبْلَ إِنْشَائِهَا عِبَارَةٌ عَنْ كَلِمَاتٍ، وَتَنْفِيذُ مَا فِي اللَّوْحِ مِنْ أَحْكَامٍ تَضَمَّنَتُهَا الْكَلِمَاتُ مَرْهُونٌ بِمَشِيئةِ اللهِ فِي تَحْدِيدِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُنَاسِبُ أَنْوَاعَ الْإِبْتِلَاءِ فِي خَلْقِهِ.

<sup>(</sup>١) لقمان: (٣٤).

<sup>(</sup>٢) النمل: (٦٥).

وَكُلُّ ذَلِكَ عَنْ عِلْمِهِ بِمَا فِي اللَّوْحِ مِنْ حِسَابٍ وَتَقْدِيرٍ، وَكَيْفَ وَمَتَىٰ يَتِمُّ الْإِبْدَاعُ وَالتَّصْوِيرُ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ اللَّهِ تَعْلَمُ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ الْإِبْدَاعُ وَالتَّصُوبُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴿ ﴾ (١).

وَقَالَ أَيْضًا: ﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَافِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِ كَتَنْدِ مِن فَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا ﴾ (٢).

ثَالِثُهَا: عِلْمُهُ بِالشَّيْءِ حَالَ كَوْنِهِ وَتَنْفِيذِهِ، وَوَقْتَ خَلْقِهِ وَتَصْنِيعِهِ كَمَا قَالَ: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا غَيْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ، بِمِقْدَادٍ ۞ ﴿ " ُ . بِمِقْدَادٍ ۞ ﴿ " ُ .

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا ْ وَهُوَ ٱلنَّحِيمُ ٱلْعَنْوُرُ ۞﴾ (٤).

رَابِعُهَا: عِلْمُهُ بِالشَّيْءِ بَعْدَ كُوْنِهِ وَتَخْلِيقِهِ، وَإِحَاطَتُهُ بِالْفِعْلِ بَعْدَ كُسْبِهِ وَتَخْلِيقِهِ، وَإِحَاطَتُهُ بِالْفِعْلِ بَعْدَ كُسْبِهِ وَتَخْقِيقِهِ، فَاللهُ عَنَّقِجَلَّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَرَاتِبَ الْعِلْمِ السَّابِقَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا لَسَّقُطُ مِن وَعَندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَنْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةِ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْكِ ثُمِينٍ ( ) ( ) . وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةِ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْكِ ثُمِينٍ ( ) ( ) ( )

ذَكَرَ بَعْدَها الْمَرْتَبَةَ الْأَخِيرَةَ فَقَالَ: ﴿وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفَّىكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا

<sup>(</sup>١) الحج: (٧٠).

<sup>(</sup>٢) الحديد: (٢٣).

<sup>(</sup>٣) الرعد: (٨).

<sup>(</sup>٤)سبأ: (٢).(٥)الأنعام: (٥٩).

البرّ

جَرَحْتُد بِٱلنَّهَادِ ثُمَّ يَبْعَثُ حُمُّمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُّ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَالَ أَيْضًا: ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمَّ وَعِندَنَا كِنَابٌ حَفِيظٌ ١٠٠٠.

وَقَالَ أَيْضًا: ﴿ أَلَرْ يَعَلَمُواْ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ اللَّهَ عَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنَّوَجَلَّ عَالِمٌ بِمَا كَانَ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ، وَمَا سَيَكُونُ، وَمَا لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ عَلَىٰ مَا اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ الْبَالِغَةُ (١).

وَبَيْنَ الْاسْمَیْنِ مُنَاسَبَةٌ لَطِیفَةٌ وَهِيَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِیمُ، أَیْ: إِذَا فَتَحَ اللهُ عَلَیٰ إِنْسَانٍ بِالْعِلْمِ، فَإِنَّهُ یَنْتَفِعُ بِهِ وَیُوفَّقُ وَیُسَدَّدُ فِی أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَلَا یَنْفَعُ أَحَدُهُمَا بِدُونِ الْآخِرِ.

قَوْلُهُ: (البَرِّ).

الْبَرُّ اسَمُ فَاعِلِ لِلْمَوْصُوفِ بِالْبِرِّ، فِعْلُهُ بَرَّ يَبَرُّ فَهُو بَارُّ وَجَمْعُهُ بَرَرَةٌ، وَالبِرُّ هُو الْإِحْسَانُ، وَالْبِرُّ فِي حَقِّ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مِنَ الْأَهْلِ ضِدُّ الْعُقُوقِ وَهُو الْإِحْسَانُ، وَالْبِرُّ فِي حَقِّ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مِنَ الْأَهْلِ ضِدُّ الْعُقُوقِ وَهُو الْإِسَاءَةُ إِلَيْهِمْ وَالبَّرُ فِي الْبَرُّ وَالْبَرُّ وَالْبَرُّ وَالْبَرُّ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْمَارَ وَالْأَسْمَاءُ - كَمَا عَلِمْنَا - تَوْقِيفِيَّةٌ عَلَىٰ النَّصِّ.

(٢)ق: (٤). .

<sup>(</sup>١) الأنعام: (٦٠).

<sup>(</sup>٣) التوبة: (٧٨).

<sup>(</sup>٤) الأسماء الحسني، بتصرف.

وَالْبَرُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُو الْعَطُوفُ عَلَىٰ عِبَادِه بِيرِّهِ وَلُطْفِهِ، فَهُو أَهْلُ الْبِرِّ وَالْعَطَاءِ، يُحْسِنُ إِلَىٰ عِبَادِهِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي السَّمَاءِ، رَوَىٰ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ عَرَّفَجَلَّ: أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ، وَقَالَ: يَدُ اللهِ مَلاَّىٰ لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا وَقَالَ: يَدُ اللهِ مَلاَّىٰ لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَىٰ أَنْقَلَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَىٰ الْمُعَلِيهِ، وَيَقَبَلُ الْقَلِيلَ مِنْهُ وَيُنْمُوهُ وَيَحْمِيهِ، وَيَقْبَلُ الْقَلِيلَ مِنْهُ وَيُنَمِّيهِ، وَيَقْبَلُ الْقَلِيلَ مِنْهُ وَيُنَمِّيهِ، وَيَعْبَلُ الْقَلِيلَ مِنْهُ وَيُنَمِّيهُ مِنْ وَعُدِهِ النَّذِي يَتَجَاوَزُ عَنْ عَبْدِهِ وَيَنْصُرُهُ وَيَحْمِيهِ، وَيَقْبَلُ الْقَلِيلَ مِنْهُ وَيُنَمِّيهُ مَنْ وَعُدهِ النَّذِي يَتَجَاوَزُ عَنْ عَبْدِهِ وَيَنْصُرُهُ وَيَحْمِيهِ، وَيَقْبَلُ الْقَلِيلَ مِنْهُ وَيُنَمِّيهُمْ مِنْ وَهُو الْمُحْسِنُ إِلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِي عَمَّ بِرُّهُ وَإِحْسَانُهُ جَمِيعَ خَلْقِهِ، فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَتَكَفَّلَ اللهُ بِرِزْقِهِ.

قَالَ أَبُو السُّعُودِ: (الْبَرُّ الْمُحْسِنُ الرَّحِيمُ الْكَثِيرُ الرَّحْمَةِ الَّذِي إِذَا عُبِدَ أَثَابَ، وَإِذَا سُئِلَ أَجَابَ).

وَرَدَ الْإِسْمُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مُطْلَقًا مُعَرَّفًا، مَحْمُولًا عَلَيْهِ الْمَعْنَىٰ مُسْنَدًا إِلَيْهِ، مُرَادًا بِهِ الْعَلَمِيَّةَ وَدَالَّا عَلَىٰ كَمَالِ الْوَصْفِيَّةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا كُنَا مِنْ فَرَادًا بِهِ الْعَلَمِيَّةَ وَدَالَّا عَلَىٰ كَمَالِ الْوَصْفِيَّةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا كُنَا كُنَا مِن فَبَلُ نَدْعُوهُ ۚ إِنَّهُ, هُو الْبَرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ (٢) ، وَلَمْ يَرِدِ الْإِسْمُ فِي السُّنَّةِ إِلَّا فِي حَدِيثِ سَرْدِ الْأَسْمَاءُ مُدْرَجَةٌ فِي حَدِيثِ سَرْدِ الْأَسْمَاءُ مُدْرَجَةٌ فِي

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) الطور: (٢٨).

الرَّحِيمِ؛

الْأَحَادِيثِ وَتَعْيِينُهَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِحَدِيثِهِ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ الْحَدِيثُ لِلاَحْتِجَاجِ بِهِ عَلَىٰ اسْمِ اللهِ الْبَرِّ، وَإِنْ كَانَتِ الْآيَةُ كَافِيَةٌ شَافِيَةٌ فِي إِثْبَاتِ الْاسْمِ وَإِحْصَائِهِ (١).

قَوْلُهُ: (الرَّحِيمِ).

اسْمُ اللهِ الرَّحِيمِ تَحَقَّقَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْإِحْصَاءِ، فَقَدْ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مُطْلَقًا مُعَرَّفًا وَمُنَوَّنًا، مُرَادًا بِهِ الْعَلَمِيَّةَ وَدَالًّا عَلَىٰ الْوَصْفِيَّةِ وَكَمَالِهَا، وَالسُّنَّةِ مُطْلَقًا مُعَرَّفًا وَمُنَوَّنًا، مُرَادًا بِهِ الْعَلَمِيَّةَ وَدَالًّا عَلَىٰ الْوَصْفِيَّةِ وَكَمَالِهَا، وَاسْمُ اللهِ الرَّحِيمُ بِالتَّوَّابِ وَالْعَفُورِ وَالرَّءُوفِ وَالْوَدُودِ الْقُرْآنِ، وَغَالِبًا مَا يَقْتَرِنُ اسْمُ اللهِ الرَّحِيمُ بِالتَّوَّابِ وَالْعَفُورِ وَالرَّءُوفِ وَالْوَدُودِ وَالْعَزْيزِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّحْمَةَ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا الرَّحِيمُ رَحْمَةٌ خَاصَّةٌ تَلْحَقُ الْمُؤْمِنِينَ، فَاللهُ عَرَقِجَلَ رَحْمَتُهُ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا السَّمُهُ الرَّحْمَنُ شَمِلَتِ الْخَلَائِقَ الْمُؤْمِنِينَ، فَاللهُ عَرَقِجَلَ رَحْمَتُهُ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا السُمُهُ الرَّحْمَنُ شَمِلَتِ الْخَلَائِقَ الْمُؤْمِنِينَ، فَاللهُ عَرَقِجَلَ رَحْمَتُهُ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا اسْمُهُ الرَّحْمَنُ شَمِلَتِ الْخَلَائِقَ فِي الدُّنْيَا، مُؤْمِنَهُمْ وَكَافِرَهُمْ وَبَرَّهُمْ وَفَاجِرَهُمْ، لَكِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ رَحِيمُ بِالْمُؤْمِنِينَ فَقَطْ.

وَمِمَّا وَرَدَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَىٰ ثُبُوتِ اسْمِ اللهِ الرَّحِيمِ. قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ تَنزِيلُ مِّنَ الرَّحْنِنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّانِ.

<sup>(</sup>١) الأسماء الحسني، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) فصلت: (٢).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ سَلَنُمُ قَوْلًا مِن زَّبٍّ زَّحِيمٍ ١٠٠٠ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ نَتِيْ عِبَادِى أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّ

أَمَّا أَدِلَّةُ السُّنَّةِ، فَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» (٣).

وَحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» (١٠).

الرَّحِيمُ فِي اللَّغَةِ مِنْ صِيَغِ الْمُبَالَغَةِ، فَعِيلٌ بِمَعْنَىٰ فَاعِلٍ كَسَمِيعٌ بِمَعْنَىٰ سَامِعٍ وَقَدِيرٌ بِمَعْنَىٰ قَادِرٍ، وَالرَّحِيمُ ذَلَّ عَلَىٰ صِفَةِ الرَّحْمَةِ الْخَاصَّةِ الَّتِي سَامِعٍ وَقَدِيرٌ بِمَعْنَىٰ قَادِرٍ، وَالرَّحِيمُ بُنِيَتْ صِفَةُ الرَّحْمَةِ الْأُولَىٰ عَلَىٰ فُعْلَانَ يَنَالُهَا الْمُؤْمِنُونَ، فَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ بُنِيَتْ صِفَةُ الرَّحْمَةِ الْأُولَىٰ عَلَىٰ فُعْلَانَ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْكَثْرَةُ، فَرَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَأَمَّا الرَّحِيمُ فَإِنَّمَا ذُكِرَ بَعْدَ الرَّحْمَنِ؛ لِأَنَّ الرَّحْمَنَ مَقْصُورٌ عَلَىٰ الله عَنَّوَجَلَّ، وَالرَّحِيمَ الرَّحِيمَ الرَّحِيمَةِ وَلَوْ عَلَىٰ الله عَنَّوَجَلَّ، وَالرَّحِيمَ

<sup>(</sup>۱)يس: (۸۵).

<sup>(</sup>٢) الحجر: (٥٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٨٣٤).

<sup>(</sup>٤) عند أبي داود، وصححه الألباني.

..... وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ إِمَامِ المُرْسَلِينَ

قَدْ يَكُونُ لِغَيْرِهِ، فَجِيءَ بِالرَّحِيمِ بَعْدَ اسْتِغْرَاقِ الرَّحْمنِ مَعْنَىٰ الرَّحْمَةِ؛ لِاخْتِصَاصِ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللهُ ال

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: (هُمَا اسْمَانِ رَقِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَرَقُّ مِنَ الْآخَرِ).

وَالرَّحْمَةُ الْخَاصَّةُ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا اسْمُهُ الرَّحِيمُ شَمِلَتْ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَقَدْ هَدَاهُمْ إِلَىٰ تَوْحِيدِهِ وَعُبُودِيَّتِهِ، وَهُو الَّذِي أَكْرَمَهُمْ فِي النَّعِيمِ بِرُؤْيَتِهِ، وَرَحْمَةُ اللهِ لَا تَقْتَصِرُ عَلَىٰ فِي الْآخِرَةِ بِجَنَّتِهِ، وَمَنَّ عَلَيْهِمْ فِي النَّعِيمِ بِرُؤْيَتِهِ، وَرَحْمَةُ اللهِ لَا تَقْتَصِرُ عَلَىٰ فِي الْآخِرَةِ بِجَنَّتِهِ، وَمَنَّ عَلَيْهِمْ فِي النَّعِيمِ بِرُؤْيَتِهِ، وَرَحْمَةُ اللهِ لَا تَقْتَصِرُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ فَقَطْ، بَلْ تَمْتَدُّ لِتَشْمَلَ ذُرِّيَّتَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ تَكْرِيمًا لَهُمْ كَمَا قَالَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَطْ، بَلْ تَمْتَدُ لِتَشْمَلَ ذُرِّيَّتَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ تَكْرِيمًا لَهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي نَيَا الْخَضِرِ وَالْجِدَارِ: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ بَيْمِيمَا لَهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي نَيَا الْخَضِرِ وَالْجِدَارِ: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ بَيْمِيمَا لَهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي اللهِ وَالْعَمَلُ فِي طَاعَتِهِ وَتَقُواهُ مِنْ أَهُمُ أَسُبَابِ الرَّحْمَةِ رَبِيكَ أَنْ يَبْلُكُ أَلْمُ مُنْ أَهُمُ أَسُهُ أَلْهُمُ اللهُ وَالْعَمَلُ فِي طَاعَتِهِ وَتَقُواهُ مِنْ أَهُمُ أَسُبَابِ الرَّحْمَةِ اللهَ وَالْعَمَلُ فِي طَاعَتِهِ وَتَقُواهُ مِنْ أَهُمُ أَسُبَابِ الرَّحْمَةِ اللهَ وَالْعَمُوا اللهَ وَالرَّسُولُ لَعَلَى اللهِ وَالْعَمُوا اللهَ وَالرَّسُولُ لَعَلَامَةً مُرْحَمُونَ وَلَا الْمَالِ اللهِ وَالْمَعُوا اللهَ وَالرَّسُولُ لَعَلَامَةً مُرْحَمُونَ وَلَا اللهُ وَاللهِ وَالْمَالِكُمْ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِي اللهُ وَلَا عَمَلُ اللهِ وَالْمَالِكُمْ الْمُؤْمَالُولَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ لَعَمُونَ اللهُ وَاللّهُ وَالْمُ الْمَالُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللْهُ الْحَلِي اللّهِ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللْعُلُولُ وَلَا اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْعُولُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَبِعُوهُ وَأَتَّقُواْ لَعَلَكُمْ ثَرْحَمُونَ ﴿ الْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: (٤٣).

<sup>(</sup>٢)الكهف: (٨٢).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: (١٣٢).

<sup>(</sup>٤)الأنعام: (٥٥٥).

عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ» (١). عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ عَيْكَةٍ؟ قُلْتُ: بَلَىٰ، فَأَهْدِهَا لِي. فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (٢).

وَعَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ وَعُنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبِي بْنِ كَعْبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ، جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ ثُلُثَا اللَّهِ النَّالِ، قَامَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اذْكُرُوا اللَّه اذْكُرُوا اللَّه ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ». قَالَ أُبَيُّ: قُلْتُ: يَا تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ». قَالَ أُبَيُّ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ فَقَالَ: «ما رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ فَقَالَ: «ما

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٣٣٦٩)، مسلم (٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٣٣٧٠)، مسلم (٢٠٤).

\_\_\_\_\_ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَبَعْدُ:

شِئْتَ». قَالَ: قُلْتُ: الرُّبُعَ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، إِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: النِّسُفَ؟ قَالَ: قُلْتُ: فَالنُّلُثَيْنِ؟ النِّصْفَ؟ قَالَ: قُلْتُ: فَالنُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قَالَ: قُلْتُ: قَالَ: قُلْتُ كَانُهُو خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا؟ قَالَ: قَالَ: «مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا؟ قَالَ: «إِذًا تُكْفَىٰ هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ» (١٠).

\* قَوْلُهُ: (وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَبَعدُ).

أَيْ: سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ بَيْتِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ اصْطَفَاهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، فَنَسْأَلُ الله أَنْ يَحْشُرَنَا مَعَهُمْ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ. فَلَهُمْ مِنَّا سَلَامٌ كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ تَشَهُّدٍ مَنَ الصَّلَاةِ؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَفِيهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «فَإِذَا صَلَّىٰ مَنَ الصَّلَاةِ؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَفِيهِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «فَإِذَا صَلَّىٰ مَنَ الصَّلَاةِ؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. فَإِنَّكُمْ إِذَا وَلَا لَيْبَيْ وَالْمَرْضِ» (٢).

\* قَوْلُهُ: (وبَعْدُ)<sup>(٣)</sup>.

يُؤْتَىٰ بِهَا عِنْدَ الْإِنْتِقَالِ مِنْ أُسْلُوبٍ إِلَىٰ أُسْلُوبٍ آخَرَ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

<sup>(</sup>١) صحيح: الترمذي (٢٤٥٧)، أحمد (٢٧٣٥)، وقال الألباني: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٣١)، مسلم (٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) لم يأتِ شيخُنا بخطبة الحاجة؛ لأنه لا يُشترط أن تيدأ بها الكُتبُ.

فَهَذَا مُخْتَصَرٌ فِي أُصُولِ الفِقْهِ، كَتَبْتُهُ تَأْصِيلًا لِلْمُبْتَدِي، وَتَذْكِرَةً لِلْمُنْتَهِي، وَلَذُكِرَةً لِلْمُنْتَهِي، وَأَنْ يَنْفَعَنَا بِمَا عَلَّمَنَا، وَأَنْ يَزِيدَنَا عِلْمًا (١).

كَانَ يَفْعَلُهُ عِنْدَ كِتَابَةِ الْكُتُبِ.

\* قَوْلُهُ: (فَهَذَا مُخْتَصَرُّ).

الْمُخْتَصَرُ: هُوَ مَا قَلَّ لَفْظُهُ وَكَثُرَ مَعْنَاهُ، فَيَكُونُ جَامِعًا لِأَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ بِأَلْفَاظٍ قَلِيلَةٍ، كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَ: «إنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ بِأَلْفَاظٍ قَلِيلَةٍ، كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَ: «إنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ بُعْنَاتِ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا» (٢).

\* قَوْلُهُ: (فِي أُصُولِ الْفِقْهِ).

أَيْ فِي عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ الَّذِي هُوَ مُكَمِّلٌ لِعِلْمِ الْفِقْهِ، وَقَدْ سَبَقَ وَأَلَّفَ الْبِدَايَةَ فِي الْفِقْهِ، فَهَذَا تَتِمَّةٌ لَهُ وَذَلِكَ لِتَرَابُطِ الْفِقْهِ بِالْأُصُولِ تَرَابُطًا مُتَلَازِمًا، وَقَدِ اخْتَارَ شَيْخُنَا (٣) (حَفِظَهُ اللهُ) هَذَا الْعِلْمَ لِفَضْلِهِ وَلِحَاجَةِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْعِلْمَ لِفَضْلِهِ وَلِحَاجَةِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ فِي هَذَا النَّامَانِ إِلَىٰ تَبْسِيطِ هَذَا الْعِلْمِ فَكَانَ هَذَا الْمُخْتَصَرُ، فَنَسْأَلُ اللهَ عَرَّفِكًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي مِيزَانِ حَسَنَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَالْأَصْلُ: هُوَ مَا يُبْنَىٰ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

<sup>(</sup>١) انتهيت من كتابتهِ في ٢٥ من شوال سنة ١٤٣١ هـ.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٨٦٩).

<sup>(</sup>٣) شيخنا - حفظه الله - هو فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بن بالي، مؤلف المتن.

وَالْفِقْهُ: لُغَةً: الْفَهْمُ، ﴿ قَالُواْ يَسْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ﴾ (١). وَاصْطِلَاحًا: مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي طَرِيقُهَا الْإجْتِهَادُ.

وَسَوْفَ يَأْتِي شَرْحُ التَّعْرِيفِ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ تَفْصِيلًا.

أَيْ حَتَّىٰ يَحْفَظَهُ الْمُبْتَدِي فَيَكُونُ مَنَارَةً لَهُ فِي طَرِيقِ الْوُصُولِ إِلَىٰ خَفَايَا هَذَا الْعِلْمِ، وَيَسْتَرْشِدَ بِهِ الْمُنْتَهِي، وَيَذْكُرَهُ بِضَوَابِطِهِ وَمَسَائِلِهِ بِأَلْفَاظٍ مَيْسُورَةٍ وَكَلِمَاتٍ قَلِيلَةٍ.

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: (٩١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (كتاب العلم / باب العلم قبل القول والعمل).

عَبَّاسٍ: كُونُوا رَبَّانِيِّينَ حُلَمَاءَ فُقَهَاءَ. وَيُقَالُ: الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ. الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ.

وَقَدْ أَمَرَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ نَبِيَّهُ وَأَتْبَاعَهُ أَنْ يَطْلُبُوا الزِّيَادَةَ مِنْهُ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَقُلَ رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا السَّا﴾(١).

عَنْ حُمَيْد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قال: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنِهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنِهُ يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّهَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَىٰ يَعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَىٰ يَعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَىٰ يَعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَىٰ يَعْمُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللللَّهُ الللْهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللل

فَنَسْأَلُ اللهَ عَرَّهَ عَلَّمَنَا مَا يَنْفَعُنَا، وَأَنْ يَنْفَعَنَا بِمَا عَلَّمَنَا، وَأَنْ يَزِيدَنَا عِلْمًا، إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ.

مَسَائِلُ فِي التَّعْرِيضَاتِ<sup>(٣)</sup>:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: تَعْريفُ أُصُولِ الْفِقْهِ:

الْأُصُولُ: جَمْعُ أَصْل.

وَالْأَصْلُ لُغَةً: مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ أَسْفَلُ الشَّيْءِ وَأَسَاسُهُ،

<sup>(</sup>١)طه: (١١٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٧١)، مسلم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٣) الجامع لمسائل أصول الفقه للنملة (ص/ ١١ - ١٨) بتصرف.

وَلَا شَكَّ أَنَّ أَسْفَلَ الشَّيْءِ وَأَسَاسَهُ هُوَ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْبِنَاءِ.

وَالْأَصْلُ اصْطِلَاحًا هُوَ: الدَّلِيلُ، لِمُنَاسَبَتِهِ وَمُوَافَقَتِهِ لِمَعْنَاهُ لُغَةً، وَهُوَ: مَا يُبْنَىٰ عَلَيْهِ فَلُوهُ وَمُوافَقَتِهِ لِمَعْنَاهُ لُغَةً، وَهُوَ: مَا يُبْنَىٰ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، فَأُصُولُ الْفِقْهِ هِيَ: أَدِلَّةُ الْفِقْهِ.

وَالْفِقْهُ: لُغَةً: الفَهْمُ، ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ﴾ (١).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَالِ هَوَلُآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ (٢) .

وَاصْطِلَاحًا: مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي طَرِيقُهَا الإجْتِهَادُ.

وَأُصُولُ الْفِقْهِ هُوَ: مَعْرِفَةُ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ إِجْمَالًا، وَكَيْفِيَّةِ الْإَسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَكَيْفِيَّةِ الْإِسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَكَالِ الْمُسْتَفِيدِ.

\* الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ أُصُولِ الْفِقْهِ وَالْفِقْه:

هُوَ: أَنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ يَكُونُ فِي الْبَحْثِ عَنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ الْإِجْمَالِيَّةِ بِالتَّفْصِيلِ، فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنَاهِجِ وَالْأُسُسِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَسْلُكَهَا وَيَتْبَعَهَا الْفَقِيهُ.

أَمَّا الْفَقِيهُ: فَهُو يَبْحَثُ فِي الْعِلْمِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْقَفْصِيلِيَّةِ مَعَ التَّفْصِيلِيَّةِ ، فَهُو عِبَارَةُ عَنِ اسْتِخْرَاجِ الْأَحْكَامِ مِنَ الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ مَعَ التَّقَيُّدِ بِتِلْكَ الْمَنَاهِجِ. فَأُصُولُ الْفِقْهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفِقْهِ كَعِلْمِ الْمَنْطِقِ بِالنِّسْبَةِ لِسَائِرِ الْعُلُومِ النَّفْسِيَّةِ، حَيْثُ إِنَّهُ مِيزَانٌ يَضْبِطُ الْعَقْل، وَيَمْنَعَهُ مِنَ الْخَطَإِ فِي التَّفْكِيرِ. الْعُلُومِ النَّفْسِيَّةِ، حَيْثُ إِنَّهُ مِيزَانٌ يَضْبِطُ الْعَقْل، وَيَمْنَعَهُ مِنَ الْخَطَإِ فِي التَّفْكِيرِ.

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: (٩١).

<sup>(</sup>٢) النساء: (٧٨).

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ:

الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَاعِدَةِ الأُصُولِيَّةِ وَالْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ مِنْ وَجْهَيْنِ هُمَا:

الْأَوَّلُ: إِنَّ الْقَوَاعِدَ الْأُصُولِيَّةَ كُلِّيَّةٌ تَضُمُّ جَمِيعَ جُزْئِيَّاتِهَا، بِخِلَافِ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ؛ حَيْثُ إِنَّهَا أَغْلَبِيَّةٌ.

الثَّانِي: أَنَّ الْقَوَاعِدَ الْأُصُولِيَّةَ أَدِلَّةٌ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، بِخِلَافِ الْقَوَاعِدِ الْفُقْهِيَّةِ، حَيْثُ إِلَى عِلَّةٍ وَاحِدَةٍ الْفِقْهِيَّةِ، حَيْثُ إِلَى عِلَّةٍ وَاحِدَةٍ تَرْجِعُ إِلَى عِلَّةٍ وَاحِدَةٍ تَجْمَعُهَا، وَالْغَرَضُ مِنْهَا هُوَ تَسْهِيلُ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ فَقَطْ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: مَوْضُوعُ أُصُولِ الْفِقْهِ:

هُوَ الْأَدِلَّةُ الْإِجْمَالِيَّةُ الْمُوَصِّلَةُ إِلَىٰ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ وَأَقْسَامِهَا، وَاخْتِلَافِ مَرَاتِبَهَا وَكَيْفِيَّةِ أَخْذِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَىٰ وَجْهٍ كُلِّي، فَيَبْحَثُ الْأُصُولِيُّ عَنِ الْعَوَارِضِ اللَّاحِقَةِ لَهِذِهِ الْأَدِلَّةِ مِنْ كَوْنِهَا عَامَّةً، أَوْ خَاصَّةً، أَوْ مُطْلَقَةً، أَوْ مُفْهُومًا وَهَكَذَا.

وَلَيْسَ مَوْضُوعُ أُصُولِ الْفِقْهِ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ ثَمَرَةُ الْأَدِلَّةِ، وَثَمَرَةُ الشَّيْءِ تَابِعَةٌ لَهُ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: حُكْمُ تَعَلُّمِ أُصُولِ الْفِقْهِ:

تَعَلَّمُ أُصُولِ الْفِقْهِ فَرْضُ عَيْنٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يُرِيدُ - بِتَعَلَّمِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ - الْوُصُولَ إِلَىٰ دَرَجَةِ الإجْتِهَادِ، وَذَلِكَ لِيَقْدِرَ بِوَاسِطَةِ تَعَلَّمِ هَذَا الْعِلْمِ عَلَىٰ الْوُصُولَ إِلَىٰ دَرَجَةِ الإجْتِهَادِ، وَذَلِكَ لِيَقْدِرَ بِوَاسِطَةِ تَعَلَّمِ هَذَا الْعِلْمِ عَلَىٰ

اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا، وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِصُورَةٍ عَامَّةٍ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: فَوَائِدُ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ هِيَ:

الْأُولَىٰ: تَعَلُّمُ طُرُقِ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَام لِلْحَوَادِثِ الْمُتَجَدِّدَةِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَادِرًا عَلَىٰ الدِّفَاعِ عَنْ وِجْهَةِ نَظَرِ إِمَامِهِ ؛ حَيْثُ إِنَّهُ بِتَعَلَّمِهِ لِأُصُولِ الْفِقْهِ قَدِ اطَّلَعَ عَلَىٰ مَأْخَذِ إِمَامِهِ، وَقَوَاعِدِهِ الَّتِي اعْتَمَدَ عَلَيْهَا ذَلِكَ الْإِمَامُ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ الْعَارِفَ بِالْحُكْمِ وَأَدِلَّةِ هَذَا الْحُكْمِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يَعْلَمُ الْحُكْمَ بِدُونِ أَدِلَّتِهِ. الْحُكْمَ بِدُونِ أَدِلَّتِهِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ الْعَارِفَ بِالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْعُوَ إِلَىٰ اللهِ وَإِلَىٰ وَلِلَّى وَاللهِ وَإِلَىٰ وَاللهِ وَإِلَىٰ وَاللهِ وَإِلَىٰ وَإِلَىٰ وَاللهِ وَإِلَىٰ وَاللهِ وَإِلَىٰ وَاللهِ وَإِلَىٰ وَاللهِ وَإِلَىٰ وَاللهِ وَإِلَىٰ وَاللهِ وَاللهِ وَإِلَىٰ وَاللهِ وَإِلَىٰ

الْخَامِسَةُ: أَنَّ الْعَارِفَ بِالْقَوَاعِدِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَيِّنَ لِأَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.

السَّادِسَةُ: أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِأَيِّ شَخْصٍ أَنْ يَقُومَ بِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ أَوْ شَرْحِ السَّادِسَةُ: أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ مَعْرِفَةُ دَلَالَةِ الْأَحَادِيثِ إِلَّا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِأُصُولِ الْفِقْهِ؛ حَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ مَعْرِفَةُ دَلَالَةِ النَّصَ هَلْ هِيَ قَطْعِيَّةُ أَوْ ظَنِيَّةٌ، أَوْ أَيُّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الدَّلَالَاتِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ النَّصَ هَلْ هِيَ قَطْعِيَّةٌ أَوْ ظَنَيَّةٌ، أَوْ أَيُّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الدَّلَالَاتِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِأُصُولِ الْفِقْهِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: نَشْأَةُ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ:

كَانَ الصَّحَابَةُ رَضَالِلْهَ عَنْمُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ الَّتِي تَنْزِلُ بِهِمْ، فَلَمَّا تُوفِّنِي عَلَيْهُ كَانَ الصَّحَابَةُ يَأْخُذُونَ حُكْمَ الْحَوَادِثِهِمْ وَنَوَازِلِهِمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا حُكْمَهَا فِيهِمَا، اجْتَهَدُوا وَأَخَذُوا الْحُكْمَ عَنْ طَرِيقِ الإَجْتِهَادِ بِأَنْوَاعِهِ، وَنَهَجَ التَّابِعُونَ ذَلِكَ، وَزَادُوا أَخْذَهُمْ بِفَتَاوَىٰ الصَّحَابَةِ وَاجْتِهَادَاتِهِمْ.

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ كَثُرَ الإَجْتِهَادُ، وَكَثُرَتْ طُرُقُهُ، ثُمَّ أَصْبَحَ لِكُلِّ إِمَامٍ قَوَاعِدُ قَدِ اعْتَمَدَهَا فِي الْفَتُوىٰ وَالإَجْتِهَادِ، وَهَوُ لَاءِ الْأَئِمَّةُ لَمْ يُدَوِّنُوا تِلْكَ الْقَوَاعِدَ الَّتِي اعْتَمَدُوهَا فِي الْفِتُوىٰ وَالإَجْتِهَا، سِوَىٰ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، فَقَدْ دَوَّنَهَا فِي كِتَابِهِ: التَّمَدُوهَا فِي اجْتِهَادَاتِهِمْ، سِوَىٰ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، فَقَدْ دَوَّنَهَا فِي كِتَابِهِ: «الرِّسَالَةِ»، فَنَبَّهَ الشَّافِعِيُّ أَنْظَارَ الْعُلَمَاءِ وَالْبَاحِثِينَ إِلَىٰ مُتَابَعَةِ الْبَحْثِ فِي هَذَا الْعِلْمِ، حَتَّىٰ أَصْبَحَ عِلْمُ أُصُولِ الْفِقْهِ عِلْمًا مُسْتَقِلًا رُتِّبَتْ أَبُوابُهُ، وحُرِّرَتْ الْعُلْمِ، حَتَّىٰ أَصْبَحَ عِلْمُ أُصُولِ الْفِقْهِ عِلْمًا مُسْتَقِلًا رُتِّبَتْ أَبُوابُهُ، وحُرِّرَتْ مَسَائِلُهُ، وَجُمِعَتْ مَبَاحِثُهُ، وَأُلَّفَتْ فِيهِ الْمُؤَلَّفَاتُ عَلَىٰ اخْتِلَافٍ فِي الطُّرُقِ مَسَائِلُهُ، وَجُمِعَتْ مَبَاحِثُهُ، وَأُلَّفَتْ فِيهِ الْمُؤَلَّفَاتُ عَلَىٰ اخْتِلَافٍ فِي الطُّرُقِ التَّي اتَّبَعُوهَا فِي التَّأْلِيفِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: طُرُقُ التَّأْلِيفِ فِيهِ:

وَإِلَيْكَ ذِكْرَ طُرُقِ التَّأْلِيفِ فِي هَذَا الْعِلْمِ، وَمُمَيِّزَاتِ كُلِّ وَاحِدَةٍ: الطَّرِيقَةُ الْأُولَىٰ: طَرِيقَةُ الْحَنفِيَّةِ، وَتَتَمَيَّزُ بِأَنَّهَا تُقَرِّرُ الْقَوَاعِدَ الْأُصُولِيَّةَ عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ مَا نُقِلَ مِنَ الْفُرُوعِ وَالْفَتَاوَىٰ الصَّادِرَةِ عَنْ أَئِمَّةِ الْحَنفِيَّةِ عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ مَا نُقِلَ مِنَ الْفُرُوعِ وَالْفَتَاوَىٰ الصَّادِرَةِ عَنْ أَئِمَّةِ الْحَنفِيَّةِ

الْمُتَقَدِّمِينَ كَأْبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَأَبِي يُوسُف، وَابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، وَزُفَرَ.

وسُمِيَّتْ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ بِطَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّهَا أَمَسُّ بِالْفِقْهِ وَأَلْيَقُ بِالْفُرُوعِ، وَمَقْوِيمُ وَمِنْ أَهَمِّ كُتُبِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ: الْفُصُولُ فِي الْأَصُولِ لِلْجَصَّاصِ، وَتَقْوِيمُ الْأَصُولِ لِلْجَصَّاصِ، وَتَقْوِيمُ الْأَدِلَةِ لِلدَّبُوسِيِّ، وَمَسَائِلُ الْخِلَافِ الْأَدِلَةِ لِلدَّبُوسِيِّ، وَمَسَائِلُ الْخِلَافِ لِلصَّيْمَرِيِّ، وَمِيزَانُ الْأُصُولِ لِلسَّمَرْ قَنْدِيِّ.

الطَّرِيقَةُ النَّانِيَةُ: طَرِيقَةُ الْجُمْهُورِ - وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَالْمَعْتَزِلَةُ - وَتَتَمَيَّزُ بِالْمَيْلِ الشَّدِيدِ إِلَىٰ الإسْتِدْلَالِ الْعَقْلِيِّ، وَالْبَسْطِ فِي الْمُعْتَزِلَةُ - وَتَتَمَيَّزُ بِالْمَيْلِ الشَّدِيدِ إِلَىٰ الإسْتِدْلَالِ الْعَقْلِيِّ، وَالْبَسْطِ فِي الْمُخَدَلِ وَالْمُنَاظَرَاتِ، وَتَجْرِيدِ الْمَسَائِلِ الْأُصُولِيَّةِ عَنِ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ، وَمِنْ أَهُمَّ كُتُب هَذِهِ الطَّرِيقَةِ:

١- كُتُبٌ مَالِكِيَّةٌ: التَّقْرِيبُ وَالْإِرْشَادُ لِلْبَاقِلَّانِي، وَأَحْكَامُ الْفُصُولِ لِلْبَاجِيِّ، وَمُنْتَهَىٰ السَّوْلِ لاَبْنِ الْحَاجِبِ، وَشَرْحُ تَنْقِيحِ الْفُصُولِ، وَالنَّفَائِسِ لِلْقَرَافِيِّ.
 لِلْقَرَافِيِّ.

٢- كُتُبُ شَافِعِيَّةٌ: الرِّسَالَةُ لِلشَّافِعِيِّ، وَاللَّمَعُ، وَشَرْحُ الَّلَمَعِ، وَالتَّبْصِرَةُ لِأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ، وَالْبُرْهَانُ وَالتَّلْخِيصُ، وَالْوَرَقَاتُ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَقَوَاطِعُ الْأَدِلَّةِ لِابْنِ السَّمْعَانِيِّ، وَالْمُسْتَصْفَىٰ، وَالْمَنْخُولُ لِلْغَزَالِيِّ، وَالْوُصُولُ إِلَى الْأُصُولُ لِلْغَزَالِيِّ، وَالْإِحْكَامُ لِلْآمِدِيِّ، وَالْمَحْصُولُ لِفَخْرِ الدِّينِ الرَّازِي، وَالْإِحْكَامُ لِلْآمِدِيِّ، وَالْمَحْصُولُ لِفَخْرِ الدِّينِ الرَّازِي،

وَمِنْهَاجُ الْوُصُولِ لِلْبَيْضَاوِيِّ، وَالْبَحْرُ الْمُحِيطُ لِلزَّرْكَشِيِّ.

٣- كُتُبٌ حَنْبَلِيَّةٌ: الْعُدَّةُ لِأَبِي يَعْلَىٰ، وَالتَّمْهِيدُ لِأَبِي الْخَطَّابِ، وَالْوَاضِحُ لِابْنِ عَقِيل، وَرْوَضَةُ النَّاظِرِ لِابْنِ قُدَامَةَ.

٤ - كُتُبُ ظَاهِرِيَّةٌ: الْإِحْكَامُ لِابْنِ حَزْمٍ، وَالنَّبْذُ لَهُ.

٥- كُتُبُ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ: الْعَمْدُ لِلْقَاضِي عَبْدِ الْجَبَّارِ، وَشَرْحُ الْعَمْدِ وَالْمُعْتَمَدِ لِأَبِي حَسَنِ الْبَصْرِيِّ.

الطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ: الْجَمْعُ بَيْنَ طَرِيقَةِ الْحَنَفِيَّةِ وَطَرِيقَةِ الْجُمْهُورِ، حَيْثُ إِنَّ مَنْ سَارَ عَلَىٰ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ حَقَّقَ الْقَوَاعِدَ الْأُصُولِيَّةَ، وَأَثْبَتَهَا بِالْأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ مَنْ سَارَ عَلَىٰ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ حَقَّقَ الْقُواعِدَ الْأُصُولِيَّةَ، وَأَثْبَتَهَا بِالْأَدِلَةِ النَّقْلِيَةِ وَالْعَرِيقَةِ: بَدِيعُ وَالْعَقْلِيَّةِ، وَطَبَّقَ ذَلِكَ عَلَىٰ الْفُرُوعِ، وَمِنْ أَهَمِّ كُتُبِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ: بَدِيعُ النِّظَامِ لِابْنِ السَّاعَاتِي، وَتَنْقِيحُ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَشَرْحُهُ التَّوْضِيحُ لِصَدْرِ الشَّريعَةِ، وَجَمْعُ الْجَوَامِعِ لِتَاجِ الدِّينِ ابْنِ السُّبْكِيِّ، وَالتَّحْرِيرُ لِكَمَالِ الدِّينِ الشَّريعَةِ، وَجَمْعُ الْجَوَامِعِ لِتَاجِ الدِّينِ ابْنِ السُّبْكِيِّ، وَالتَّحْرِيرُ لِكَمَالِ الدِّينِ السَّبْكِيِّ، وَالتَّحْرِيرُ لِكَمَالِ الدِّينِ السَّبْكِيِّ، وَالتَّحْرِيرُ لِكَمَالِ الدِّينِ السَّبْكِي وَالْمُهَذَّبُ فِي الشَّرِيعَةِ، وَمُصَلَّمُ النُّبُوتِ لِمُحِبِّ الدِّينِ السَّبْكِي ، وَالشَّمُونِ وَالْمُهَذَّبُ فِي الْمُولِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ.

الطَّرِيقَةُ الرَّابِعَةُ: تَخْرِيجُ الْفُرُوعِ عَلَىٰ الْأُصُولِ، وَهِيَ طَرِيقَةُ: رَبْطِ الْفُرُوعِ بِالْأُصُولِ، وَهِيَ طَرِيقَةُ: رَبْطِ الْفُرُوعِ بِالْأُصُولِ، وَمِنْ أَهَمِّ كُتُبِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ: تَخْرِيجُ الْفُرُوعِ عَلَىٰ الْأُصُولِ لِلزَّنْجَانِيِّ، وَالْفُوائِدُ الْأُصُولِيَّةُ لِابْنِ وَالتَّمْهِيدُ لِلْأَسْنَوِيِّ، وَمِفْتَاحُ الْوُصُولِ لِلتِّلْمِسَانِيِّ، وَالْفُوائِدُ الْأُصُولِيَّةُ لِابْنِ اللَّمَّامِ.

الطَّرِيقَةُ الْخَامِسَةُ: وَهِيَ طَرِيقَةُ عَرْضِ أُصُولِ الْفِقْهِ مِنْ خِلَالِ الْمَقَاصِدِ وَالْمَفْهُومِ الْعَامِّ الْكُلِّيِّ لِلتَّكْلِيفِ، وَمِنْ أَهَمٍّ كُتُبِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ الْمُوَافَقَاتُ لِلشَّاطِبِيِّ.

**\$\$\$\$** 

## أُصُولُ الفقّٰه

وَفِيهِ ثَلاَثَةُ عَشَرَ بَابًا:

البَابُ الأَوَّلُ: الأَحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ.

البَابُ الثَّانِي: الأَحْكَامُ الوَضْعِيةُ.

البَابُ الثَّالِثُ: الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ.

البَابُ الرَّابِعُ: القُرْآنُ الكَرِيمُ.

البَابُ الخَامِسُ: السُّنَّةُ النَّبُوِيَّةُ.

البَابُ السَّادِسُ: الإِجْمَاعُ.

البَابُ السَّابِعُ: القِيَاسُ.

البَابُ الثَّامِنُ: الأَدِلَّةُ الإسْتِثْنَاسِيَّةُ.

البَابُ التَّاسِعُ: قَوَاعِدُ فَهُم النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ.

البَابُ العَاشِرُ: النَّسْخُ.

البَابُ الحَادِي عَشَرَ: التَّعَارُضُ وَالتَّرْجِيحُ.

البَابُ الثَّانِي عَشَرَ: الإجْتِهَادُ وَالتَّقْلِيدُ.

البَابُ الثَالِثَ عَشَرَ: كَيْفِيَّةُ الوُّصُولِ إِلَىٰ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ.

رَفْخُ مجب (الرَّجِي (الْمُجَلِّي) (أُسِلَتِي (الْمِرُ) (الْفِرُووكِ www.moswarat.com رَفَحُ عِمَّ الْاَيِّمَى الْمُجَمَّرِيُّ الْسِكِّمُ الْمِزْرُ الْمِرْوَكِ سِيسِينِ Moswarat.com

البابُ الأوّلُ الْأَوّلُ الْأَوّلُ الْأَحْكَامُ التّكْليفيّةُ

رَفَّعُ عبد (ل*ارَّجِي* (الْفِرَّدِي (سِّكِيْرَ (الِنِّرُ) (الِنِود*وكِرِ* www.moswarat.com

# البَابُ الأَوَّلُ الأَحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ

نبَدْأُ بَعْدَ حَمْدِ اللهِ فِي بَيَانِ شَرْحِ الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ لِشَيْخِنَا (حَفِظَهُ اللهُ) «الْبدَايَةُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ».

قَوْلُهُ: (الْأَحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ).

الْمُرَادُ بِالْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ هُوَ خِطَابُ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ بِالِاقْتِضَاءِ أو التَّخْيِيرِ.

تَعْرِيفُ الْحُكْمِ:

الْحُكْمُ لُغَةً: الْقَضَاءُ. وَأَصْلُ مَعْنَاهُ: الْمَنْعُ، يُقَالُ: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا إِذَا مَنَعْتُهُ مِنْ خِلافِهِ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ، وَيُقَالُ: حُكْمُ اللَّهِ. أَيْ قَضَاؤُهُ بِأَمْرٍ وَالْمَنْعُ مِنْ مُخَالَفَتِهِ (١).

وَقِيلَ: لُغَةً: الْمَنْعُ وَالصَّرْفُ، وَمِنْهُ الْحَكَمَةُ لِلْحَدِيدَةِ الَّتِي فِي اللِّجَامِ، وَمِنْهُ الْحَكَمَةُ لِلْحَدِيدَةِ الَّتِي فِي اللِّجَامِ، وَمِنْهُ الْحَكِيمُ فِي صِفَاتِهِ سُبْحَانَهُ. وَيُطْلَقُ الْحُكْمُ عَلَىٰ الْمِحْكَمَةِ أَيْظًا، وَهِيَ ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوبِ الْعِلْم.

الْحُكْمُ اصْطِلاحًا: خِطَابُ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ اقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا.

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية (١٨/ ٥٥ - حكم).

### تَعْرِيفُ التَّكْلِيفِ:

التَّكْلِيفُ لُغَةً: مَصْدَرُ كَلَّفَ. تَقُولُ: كَلَّفْتُ الرَّجُلَ: إِذَا أَلْزَمْتُهُ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾(١).

وَقِيلَ: هُوَ الْمَشَقَّةُ، وَيُطْلَقُ عَلَىٰ الْأَمْرِ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْكَ، فَهُوَ إِذًا: الْأَمْرُ بِمَا فِيهِ كُلْفَةٌ.

وَقِيلَ: هُوَ إِلْزَامُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ، وَالْكُلْفَةُ هِيَ الْمَشَقَّةُ.

وَفِي الإصْطِلَاحِ: طَلَبُ الشَّرْعِ مَا فِيهِ كُلْفَةً مِنْ فِعْلِ أَوْ تَرْكٍ، وَهَذَا الطَّلَبُ مِنَ الشَّرْعِ بِطَرِيقِ الْحُكْمِ، وَهُوَ الْخِطَابُ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ.

فَالْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: هُوَ خِطَابُ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقُ بَأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإقْتِضَاءِ و التَّخْيير.

وَشَرْحُ هَذَا التَّعْرِيفِ.

(خِطَابُ اللهِ) أَيْ كَلَامُ اللهِ مُبَاشَرَةً وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، أَوْ بِالْوَاسِطَةِ وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، أَوْ بِالْوَاسِطَةِ وَهِيَ الشَّنَّةُ وَهِيَ كُلُّ مَا يَصْدُرُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَجْهِ التَّشْرِيعِ، وَهِيَ وَحْيُ مِنَ اللهِ جَلَّجَلَالُهُ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ۚ ۚ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ۗ ۚ ۖ ﴾ (٢)،

<sup>(</sup>١) البقرة: (٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) النجم: (٣، ٤).

#### وَفِيهِ عَشَرَةُ ضَوَابِطَ:

وَكَذَلِكَ الْمَبْنِي عَلَيْهِمَا كَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَبَاقِي الْأَدِلَّةِ.

(الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ)؛ لِيَخْرُجَ خِطَابُ اللهِ جَلَّجَلَالُهُ الْمُتَعَلِّقُ بِذَاتِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَاللّهُ بِكُلِشَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ .

وَكَذَلِكَ الْمُتَعَلِّقُ بِالْجَمَادَاتِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَلَكَ لَكَ الْمَتَعَلِّقُ بِالْجَمَادَاتِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ إِنَّ ﴾ (٢).

(الِاقْتِضَاءُ) هُوَ الطَّلَبُ سَوَاءَ كَانَ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا، وَسَوَاءَ كَانَ الطَّلَبُ بِنَوْعَيْهِ عَلَىٰ سَبِيلِ التَّرْجِيحِ.

(التَّخْيِيرُ) التَّسْوِيَةُ بَيْنَ فِعْلِ الشَّيْءِ وَتَرْكِهِ، وَيَأْتِي كُلُّ ذَلِكَ فِي التَّعْرِيفِ. قَوْلُهُ: (وَفِيهِ عَشْرَةُ ضَوَابِطَ).

أَيْ: تُجْمَعُ أَحْكَامُ هَذَا الْبَابِ فِي عَشْرَةِ ضَوَابِطَ.

<sup>(</sup>١) البقرة: (٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) النحل: (١٢).

الضَّابِطُ الأَوَّلُ: الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ قِسْمَانِ:

١ - تَكْلِيفِيَّةٌ. \_\_\_\_ ٢ - وَوَضْعِيَّةٌ.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الْأَوَّلُ: الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ قِسْمَانِ):

وَالأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ يُقَسِّمُهَا الأُصُولِيُّونَ إِلَى قِسْمَيْنِ:

قَوْلُهُ: (الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْأَحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ): فَالْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: هُوَ خِطَابُ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ طَلَبٍ، أَوْ تَخْيِيرٍ، أَوْ تَرْكٍ.

قَوْلُهُ: (الْقِسْمُ الثَّانِي: الْأَحْكَامُ الْوَضْعِيَّةُ): الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ: هُوَ خِطَابُ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِوَضْعِ الشَّيْءِ: سَبَبًا، أَوْ شَرْطًا، أَوْ مَانِعًا، أَوْ صِحَّةً، أَوْ فَسَادًا... إِلَخْ.

مَسْأَلَةُ (١): الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ وَالأَحْكَامِ الْوَضْعِيَّةِ:

\* أَنَّ الْحُكْمَ التَّكْلِيفِيَّ: أَمْرٌ وَطَلَبٌ كَالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ.

\* أَمَّا الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ: فَهُوَ إِخْبَارٌ.

\* الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: يُشْتَرَطُ فِيهِ عِلْمُ الْمُكَلَّفِ وَقُدْرَتُهُ عَلَىٰ الْفِعْلِ، كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ مَثَلًا.

\* أَمَّا الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ: لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عِلْمُ الْمُكَلَّفِ كَجَعْلِ دُلُوكِ الشَّمْسِ سَبَبًا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَلَيْسَ فِي مَقْدُورِ الْمُكَلَّفِ.

\* الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ: هُوَ خِطَابُ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ طَلَبٍ،

الضَّابِطُ الثَّانِي: الأَحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ خَمْسَةٌ:

الوُجُوبُ، وَالْإِسْتِحْبَابُ، وَالحُرْمَةُ،....

أَوْ تَخْيِيرٍ، أَوْ وَضْعٍ.

أَمَّا الْحُكْمُ الْعَقَّلِيُّ: هُوَ مَعْرِفَةُ نِسْبَةِ أَمْرٍ لِأَمْرٍ، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُ عَقْلًا؛ مِثْلَ: الْكُلُّ كُنَّ مِنَ الْجُذْء.

وَأَمَّا الْحُكْمُ الْعَادِيُّ: هُوَ مَعْرِفَةُ نِسْبَةِ أَمْرٍ لِأَمْرٍ، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُ عَادَةً، مِثْلَ: الْمَاءُ مُرْو، وَالْخُبْزُ مُشْبِعٌ، وَالنَّارُ حَارَّةٌ، وَيَأْتِي ذَلِكَ تَفْصِيلًا إِنْ شَاءَ اللهُ.

قَوْلُهُ: (الأَحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ خَمْسَةٌ):

أَيْ يُقَسِّمُ الأُصُولِيُّونَ الْحُكْمَ الشَّرْعِيُّ إِلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ هِيَ:

قَوْلُهُ: (الْوُجُوبُ): وَهُوَ طَلَبُ الشَّرْعِ الْفِعْلَ عَلَىٰ سَبِيلِ الْحَثْمِ وَالْإِلْزَامِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ (١).

قَوْلُهُ: (الِاسْتِحْبَابُ): هُوَ طَلَبُ الشَّرْعِ الْفِعْلَ عَلَىٰ سَبِيلِ التَّرْجِيحِ لَا الْإِلْزَامِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، أَوْ عَلَىٰ النَّاسِ، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» (٢).

قَوْلُهُ: (الْحُرْمَةُ): هُوَ طَلَبُ الشَّرْعِ الْكَفَّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْجَزْمِ وَالْإِلْزَام، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْجِنزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَ لِغَيْرِٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) البقرة: (٤٣). (٢) متفق عليه: البخاري (٨٨٧)، مسلم (٢٥٢).

وَالْكَرَاهَةُ، وَالْإِبَاحَةُ.

الضَّابِطُ الثَّالِثُ: الوَاحِبُ: .....

بِدِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْنَقُ سِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقُ ﴾ (١).

قَوْلُهُ: (الْكَرَاهَةُ): هِيَ طَلَبُ الشَّرْعِ الْكَفَّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَىٰ سَبِيلِ التَّرْجِيحِ، لَا الْحَتْمِ وَالْإِلْزَامِ، فَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا» (٢).

قَوْلُهُ: (الإِبَاحَةُ): هِيَ تَخْيِيرُ الشَّرْعِ لِلْمُكَلَّفِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ دُونَ تَرْجِيح لِأَحَدِهِمَا عَلَىٰ الْآخَرِ.

هَذَا وَسَوْفَ نَتَكَلَّمُ عَنْ كُلِّ ذَلِكَ بِالتَّفْصِيلِ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

قَوْلُهُ: (الوَاجِبُ):

أَوَلاً: تَعْرِيفُ الْوَاجِبِ:

\* الْوَاجِبُ لُغَةً: يُطْلَقُ عَلَىٰ شَيْئَيْنِ:

أ- السَّاقِطُ، يُقَالُ: وَجَبَ الْمَيِّتُ. أَيْ سَقَطَ، وَوَجَبَ الْحَائِطُ: إِذَا سَقَطَ، وَوَجَبَ الْحَائِطُ: إِذَا سَقَطَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَرَّرَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) المائدة: (٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) الحج: (٣٦).

ب- اللَّازِمُ وَالثَّابِتُ، يُقَالُ: وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ. أَيْ: لَزِمَ الْمُكَلَّفُ أَدَاؤُهُ وَثَبَتَ عَلَيْهِ.

\* الْوَاجِبُ اصْطِلَاحًا: مَا طَلَبَ الشَّرْعُ فِعْلَهُ عَلَىٰ وَجْهِ الْحَتْمِ وَاللَّزُومِ. وَقَدْ عَرَّفَهُ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ) بِقَوْلِهِ: «مَا يُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا، وَيَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ الْعِقَابَ».

وَكَذَلِكَ إِذَا رَتَّبَ عُقُوبَةً عَلَىٰ تَرْكِهِ، كَمَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُ عَلَيْ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتُوضًا، فَخَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: «وَيُلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ التَّوضَّأَ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: «وَيُلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا -»(٢)، فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْوَعِيدِ وُجُوبُ غَسْلِ الرِّجْلِ جَيِّدًا فِي الْوُضُوءِ، وَسَوْفَ تَأْتِي صِيَغُ الْوُجُوبِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>١) المائدة: (٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٦٠)، مسلم (٢٤٠).

.....مَا يُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا، وَيَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ العِقَابَ.

قَوْلُهُ: (يُتَابُ فَاعِلُهُ). أَيْ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرْفَعُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَهُ الدَّرَجَاتِ، وَيَكْتُبُ لَهُ الْحَسَنَاتِ فِي مِيزَانِهِ، ثُمَّ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِي.

قَوْلُهُ: (امْتِثَالًا)، أَيْ: يَنْوِي الْتَقَرُّبَ بِهِ إِلَىٰ اللهِ فَلَهُ أَجْرُهُ، فَمَنْ فَعَلَ الْوَاجِبَ بِلَا نِيَّةٍ أَوْ مُكْرَهًا فَلَا أَجْرَ لَهُ، كَمَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ الزَّكَاةُ كَرْهًا، أَوْ أُجْبِرَ عَلَىٰ النَّفَقَةِ عَلَىٰ وَالِدَیْهِ فِي حَالِ وُجُوبِهَا عَلَیْهِ، فَهَذَا لَا یُؤْجَرُ عَلَیْهَا وَإِنْ كَانَتْ تَسْقُطُ عَنْهُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا.

قَوْلُهُ: (وَيَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ العِقَابَ). وَذَلِكَ لِأَنَّ تَرْكَ الْوَاجِبِ يُوجِبُ الْإِثْمَ وَالْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ، لَكِنَّهُ فِي مَشِيئَةِ اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ بِعَدْلِهِ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ بِفَضْلِهِ، فَهُوَ فِي مَشِيئَةِ اللهِ عَرَّهَجَلَّ؛ لِذَا لَمْ نَقُلْ: وَيُعَاقَبُ تَارِكُهُ. بَلْ: يَسْتَجِقُّ الْعِقَابَ.

\* الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: صِينَغُ الْوَاجِبِ هِيَ:

صِيَغُ الْوُجُوبِ: لِلْوُجُوبِ صِيَغٌ تَدُلُّ عَلَيْهِ هِيَ:

١ فِعْلُ الْأَمْرِ: نَحْوُ (افْعَلْ). وَصِيغَةُ الْأَمْرِ عِنْدَ الْإطْلَاقِ تَقْتَضِي وُجُوبَ الْمَأْمُورِ بهِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَا ثُوا ٱلزَّكَوٰةَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) البقرة: (٤٣).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ <sup>(١)</sup>.

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْجِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٢).

وَقَوْلُهُ ﷺ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُبُّج بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ»<sup>(٣)</sup>.

وَمِثْلُ ذَلِكَ: حَدِيثُ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لَهُ: «إِذَا قُمْتَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اوْرَأْ مَا تَيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ اوْفَعْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» (نَهُ، فَهَذِهِ أَوَامِرُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْوُجُوبِ.

وَقَدْ يُخْرَجُ عَنِ الْوُجُوبِ إِلَىٰ مَعَانٍ، مِنْهَا:

النَّدْبُ: نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَنكِحُوا ٱلْأَينَمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَالنَّدُبُ: وَإِللَّهُ مِن عَبَادِكُمْ وَالنَّهُ وَلِيكُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَاللّهُ وَلِيكُمُ عَكِيدُ ﴾ (٥).

الْإِبَاحَةُ: نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزُقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ

(١) البقرة: (١٩٦).

(٢) النحل: (١٢٥).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۲۹۷).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه. البخاري (٧٥١)، مسلم (٦٠٢).

<sup>(</sup>٥) النور: (٣٢).

#### مُفْسِدِينَ ﴿ (١).

الْوَعِيدُ: نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْكُفُونَ ﴿ (٢).

الِامْتِنَانُ: نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَنَكَا طَيِّبًا وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّكَيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُّ مِينَّ ﴾ (٣).

التَّعْجِيزُ: نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ ۗ قُلُّ فَأَدَّرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴾ (٤)، وَقَوْلِهِ: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن

التَّهْدِيدُ: نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿أَعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ (٦)

الدُّعَاءُ: نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقُل رَبِ ٱغْفِرْ وَٱنْحَدْ وَٱنتَخَيْرُ ٱلزَّمِينَ ﴾ (٧).

الْإِرْشَادُ: إِلَىٰ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ ﴿ (٨).

الْإِهَانَةُ: نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ دُفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴾ (٩).

(١) البقرة: (٦٠).

(٣) البقرة: (١٦٨).

(٥) النقرة: (٢٣).

(٧) المؤمنون: (١١٨).

(٨) البقرة: (٢٨٢).

(٦) فُصِّلَت: (٤٠).

(٢) الكهف: (٢٩).

(٤) آل عمران: (١٦٨).

(٩) الدخان: (٤٩).

الْإِكْرَامُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴾ (١).

التَّأْدِيبُ: نَحْوُ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (سَولُ اللَّهِ عَلَيْ (سَولُ اللَّهِ عَلَيْ (سَالَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الللِلْمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ ا

(فَرَضَ): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَخَالِتُهُ عَنْهُا: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ بَعَثَ مُعَاذًا رَخَالِلُهُ عَنْهُ إِلَىٰ اللَّهُ وَأَنِّي عَلَيْهِ بَعَثَ مُعَاذًا رَخَالِلُهُ عَنْهُ إِلَىٰ اللَّهُ وَأَنِّي وَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ الْيَهَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَظَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ » (٣).

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُا قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَىٰ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَاللَّاكُرِ وَالْأَنْثَىٰ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّىٰ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ» (1).

<sup>(</sup>١)الحِجر: (٢٤).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: البخاري (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (١٣٩٥)، مسلم (١٩).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري (١٥٠٣)، مسلم (٩٨٤).

(كَتَبَ): مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾ (١)، أَيْ: فَرَضَ عَلَيْكُمْ.

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ» فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ: كُلُّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ، فَقَالَ: "لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ. لَوَجَبَتْ، ثُمَّ إِذًا لَا تَسْمَعُونَ وَلَا تُطِيعُونَ، وَلَكِنَّهُ حَجَّةٌ وَالَحَدُةُ" (٢).

وعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّابْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»(٣).

(وَجَبَ): عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ يَوْم الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِم» (١٠).

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «تَعَافَوِا الْحُدُودَ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي بِهِ، فَهَا أَتَانِي مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجَبَ» (٥).

<sup>(</sup>١) البقرة: (١٨٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: النسائي (٢٦٢٠)، أحمد (٢٣٠٤)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩٥٥).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري (٨٧٩)، مسلم (٨٤٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أبو داود (٤٣٧٦)، النسائي (٤٨٨٥)، وصححه الألباني.

(أَمَرَ): مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾ (١).

وَمِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ

وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا: الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ (٣).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: فَقَالُوا: إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذْهُ عَنْكَ وَنَدْعُ إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الْإِيمَانِ بِاللَّهِ - ثُمَّ فَشَرَهَا لَهُمْ - شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَأَنْهَا كُمْ عَنْ اللَّهِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَىٰ عَنِ اللَّهِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَىٰ عَنِ اللَّهِ وَالْحَنْتَم وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ» (١٠).

(الْحَقُّ): مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَنَكُمْ بِٱلْمَعَهُ وَلِهُ حَقًّا عَلَى

اَلْمُتَّقِينَ ﴾<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) النساء: (٨٥).

<sup>(</sup>٢) النحل: (٩٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٨٠٩).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري (٥٢٣)، مسلم (١٧).

<sup>(</sup>٥) البقرة: (٢٤١).

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ» تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. وَرَوَاهُ سَلَامَةُ بْنُ رَوْح عَنْ عُقَيْل<sup>(1)</sup>.

٣- اسْمُ فِعْلِ الْأَمْرِ: مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ الْفُسَكُمْ ﴿ الْمُرْ الْمُولِهِ الْمُأْوِلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمُ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْفُسَكُمْ ﴾ (١) ، أي الْزَمُوهَا، وقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمُ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللللَّهُ اللللللَّا الللللَّهُ اللللللَّا الللللللللَّا اللَّهُ اللللللَّا الللللَّلَا الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللّل

وَكَذَا قَوْلُ الْمُؤَذِّنِ: (حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ) أَيْ: أَقْبِلُوا إِلَىٰ الصَّلَاةِ.

وَقُلْنَا: اسْمُ فِعْلِ أَمْرٍ. لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ نُونَ التَّوْكِيدِ وَيَاءَ الْمُخَاطَبَةِ مِثْلَ (اضْرِبي). (اضْرِبي).

٤ - الْمَصْدَرُ النَّائِبُ: عَنْ فِعْلِ الْأَمْرِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ (١).
 فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ (١).

فَـ(ضَرْبَ) هُنَا مَصْدَرٌ، وَلَكِنَّهُ نَائِبٌ عَنْ فِعْلِ الْأَمْرِ، إِذِ التَّقْدِيرُ هُنَا: (إِذَا لَقِيتُمُ الذَّينَ كَفَرُوا فَاضْرِبُوا الرِّقَابَ).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري (۱۲٤٠)، مسلم (۲۱۲۲). (۲) المائدة: (۱۰۵).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: (١٨).

٥- الْمُضَارِعُ: الْمَقْرُونُ بِلَامِ الْأَمْرِ، مِثْلَ: ﴿ لِتُوْمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ ﴾ (١) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، فَلَيُنفِقَ وَتُولِهِ مَعَالَىٰ: ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، فَلَيُنفِقُ مِن اللّهِ عَلَيْهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، فَلَيُنفِقُ مِعَالَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ فَلْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : «الرّجُلُ عَلَىٰ دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ » (٣).

وَتُعْرَفُ لَامُ الْأَمْرِ إِذَا جَاءَتْ سَاكِنَةً بَعْدَ الْفَاءِ وَالْوَاهِ وَثُمَّ، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مَن كَانَ يَظُنُ أَن لَن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلَ يُذْهِبَنَ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ (١)، فَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَلْيَمْدُدْ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ فَلْيَمْدُدْ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ فُلْيَمْدُدْ ﴾ وَقَوْلِهِ:

وَكَذَا قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُواْ تَفَكَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ (٥) الَّلامُ لِلْأَمْرِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ مَكْسُورَةً فَهِيَ لِلتَّعْلِيلِ.

٦- الْوَعِيدُ عَلَىٰ التَّرْكِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِذَنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴾ (٦).

وَمِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَالْيَنَاهُمْزُ فَتَمَتَّعُواً فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٧).

الطلاق: (۷).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أبو داود (٤١٩٣)، الترمذي (٢٣٠٠)، أحمد (٧٦٨٥).

<sup>(</sup>٤) الحج: (١٥).

<sup>(</sup>٦) النور: (٦٣). (٧) النحل: (٥٥).

وَمِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنَ بِأُلَّهِ وَرَسُولِهِ عَاإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ﴾(١).

وعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكُّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ بَكُّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» (٢).

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْ نَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأَ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأَ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (٣).

وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»(٤).

٧- كُلُّ أُسْلُوبٍ يُفِيدُ الْوُجُوبَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ (٥).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ لِلْوَاجِبِ أَقْسَامٌ جَمَعَهَا شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ) فِي هَذَا الضَّابِطِ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) الفتح: (١٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (٦٠)، مسلم (٤٢١).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري (٧٥٦)، مسلم (٣٩٤).

<sup>(</sup>٥) آل عمران: (٩٧).

الضَّابِطُ الرَّابِعُ: الوَاجِبُ: مُوَسَّعٌ وَمُضَيَّقٌ،.

قَوْلُهُ: (مُوَسَّعٌ وَمُضَيَّقٌ).

فَالْمُوسَّعُ: هُوَ مَا يَسَعَهُ وَيَسَعُ مِنْ جِنْسِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ فِي وَقْتِهِ، كَالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا وَاجِبٌ مُوَسَّعٌ بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ، فَمَثَلًا: وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَسَعُ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَغَيْرَهَا مِنَ النَّوَافِل مِنْ جِنْسِهَا فِي وَقْتِهِ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَيَّامًا مَّعْـدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَارَكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِيرَ يُطِيقُونَهُ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَفَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ (١)، فَالَّذِي يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ بِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ كَمَرَضِ أَوْ سَفَرٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ - يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، لَكِنَّهُ وَاجِبٌ مُوَسَّعٌ، أَيْ يُقْضَىٰ فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنَ الْعَامِ، فَعَنْ عَائِشَةَ رَضَٰوَلِلَّهُءَنْهَا تَقُولُ: (كَانَ يَكُونُ عَلَيّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ) (٢)، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ التَّعْجِيلُ بِهِ مِنْ أَجْلِ إِبْرَاءِ الذِّمَّةِ، وَكَذَلِكَ الْكَفَّارَاتُ الْوَاجِبَةُ عَلَىٰ الْمَرْءِ إِذَا حَنَثَ فِي يَمِينِهِ، فَإِنَّ التَّكْفِيرَ مُوَسَّعٌ عَلَىٰ التَّرَاخِي، وَمِنْهَا: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَصِلَةُ الْأَرْحَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَغَيْرُ

<sup>(</sup>١) البقرة: (١٨٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (١٩٥٠)، مسلم (١١٤٦).

روكيو و كيو

وَأَمَّا الْمُضَيَّقُ: مَا يَكْفِي فِعْلَ الْوَاجِبِ فَقَطْ، وَلَا يَسَعُ غَيْرَهُ مِنْ جِنْسِهِ مِنَ الْعِبَادَةِ - أَيْ: كَصَوْمِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ وَاجِبُ مُضَيَّقُ لَا يَسَعُ غَيْرَهُ مِنْ جِنْسِهِ مِنَ الْعِبَادَةِ - أَيْ: مِنَ الصَّوْمِ - فَلَا يُصَامُ مَعَ رَمَضَانَ مَثَلًا كَفَارَاتٌ أَوْ نَوَافِلُ أَوْ نَذُرٌ: ﴿ شَهُرُ مِنَ الصَّوْمِ - فَلَا يُصَامُ مَعَ رَمَضَانَ مَثَلًا كَفَارَاتٌ أَوْ نَوَافِلُ أَوْ نَذُرٌ: ﴿ شَهُرُ مَضَانَ اللَّهُ مَعَ رَمَضَانَ مَثَلًا كَفَارَاتٌ أَوْ نَوَافِلُ أَوْ نَذُرٌ: ﴿ شَهُرُ مَضَانَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ دَى وَالْفُرُقَانَ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَن طُلُوع الْفَرْضِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ وَقَتُهُ مِنْ طُلُوع الْفَرْضِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ مُن طُلُوع الْفَرْضِ فَقَطْ؛ الشَّمْسِ.

وَأَمَّا الْحَجُّ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَيُسَمَّىٰ: الْوَاجِبُ ذُو الشَّبَهَيْنِ. بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مُوسَّعٌ مِنْ حَيْثُ الدُّخُولِ فِيهِ، فَلَهُ أَنْ يَحُجَّ فِي أَيِّ وَقْتٍ وَإِنْ كَانَ الرَّاجِحُ أَنَّ الْحَجَّ وَي أَيِّ وَقْتٍ وَإِنْ كَانَ الرَّاجِحُ أَنَّ الْحَجَّ وَاجِبٌ عَلَىٰ الْفَوْرِ، إِلَّا أَنَّهُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ الْمَنَاسِكِ إِذَا شَرَعَ فِيهَا فَإِنَّهُ وَاجِبٌ مُضَيَّقٌ، فَلَا يَسَعُ غَيْرَهَا كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَة وَالْمَبيتِ بِمُزْ دَلِفَةٍ وَغَيْرِهِمَا.

قَوْلُهُ: (وَمُعَيَّنُ وَمُحَيَّرُ).

فَالْوَاجِبُ الْمُعَيَّنُ: هُوَ مَا طَلَبَ الشَّرْعُ فِعْلَهُ مِنْ غَيْر تَخْيِيرٍ لِلْمُكَلَّفِ بَيْنَ أَمُورٍ مُخْتَلِفَةٍ، كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، فَلَا تَخْيِيرَ لِلْمُكَلَّفِ فِيهَا بَيْنَ أَدَاءِ الصَّلَاةِ أَوْ تَرْكِهَا، أَوْ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْفِطْرِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، وَكَرَدِّ الْمَعْصُوبِ لِصَاحِبِهِ تَرْكِهَا، أَوْ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْفِطْرِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، وَكَرَدِّ الْمَعْصُوبِ لِصَاحِبِهِ

<sup>(</sup>١) البقرة: (١٨٥).

إِنْ كَانَ مَوْجُودًا كَمَا هُوَ بِعَيْنِهِ أَوْ يَرْضَىٰ بِبَدَلِهِ.

وَكَذَلِكَ فَدْيَةُ الْأَذَىٰ فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَتِمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَهِ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا اللّهُ عَلَالَىٰ اللّهُ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّ

وَكَمَا فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَىٰ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ وَكَمَا فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِك؟» زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَىٰ وَجْهِي، فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِك؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ فَلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً» قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي بِأَيِّ هَذَا بَدَأَ "".

<sup>(</sup>١) المائدة: (٨٩).

<sup>(</sup>٢) البقرة: (١٩٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (٤١٩٠)، مسلم (١٢٠١).

. وَكِفَائِتٌ وَعَيْنِيٌ، وَمُقَدَّرٌ وَغَيْرُ مُقَدَّرٍ.

قوله: (كِفَائِيٌّ وَعَيْنِيٌّ).

فَالْوَاجِبُ عَلَىٰ الْكِفَايَةِ: هُو مَا طَلَبَ الشَّرْعُ حُصُولَهُ مِنْ جَمَاعَةِ الْمُكَلَّفِينَ، لَا مِنْ فَرْدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الشَّرْعِ هُوَ حُصُولُهُ فِي الْجَمَاعَةِ، وَعَرَّفَهُ الْعُلَمَاءُ: بِأَنَّهُ إِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي سَقَطَ عَنِ الْجَمِيع.

كَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالْقَضَاءِ وَالْإِفْتَاءِ، وَالطِّبِّ وَسَائِرِ الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ، وَالْأَذَانِ وَالْجَنَائِزِ، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ الْوَاجِبُ الْكِفَائِيُّ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ.

وَأَمَّا الْعَيْنِيُّ فَهُو: مَا تَوَجَّهَ فِيهِ الطَّلَبُ إِلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ بِعَيْنِهِ، أَيْ: مَا طَلَبَ الشَّرْعُ حُصُولَهُ مِنْ كُلِّ مُكَلَّفٍ، فَلَا يَكْفِي قِيَامُ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ الْآخَرِ، وَلَا الشَّرْعُ حُصُولَهُ مِنْ كُلِّ مُكَلَّفٍ، فَلَا يَكْفِي قِيَامُ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ الْآخَرِ، وَلَا تَبْرَأُ الذِّمَةُ إِلَّا بِأَدَائِهِ، كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمْعَةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْزَلِّ الذِّمَةُ إِلَّا بِأَدَائِهِ، كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (وَمُقَدَّرٌ وَغَيْرُ مُقَدَّرٍ).

الْوَاجِبُ الْمُقَدَّرُ: هُوَ مَا عَيَّنَ لَهُ الشَّرْعُ حَدًّا مَحْدُودًا، فَيَلَزْمُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ، كَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَالصَّبْحُ رَكْعَتَانِ وَالظُّهْرُ أَرْبَعًا وَهَكَذَا، وَكَذَلِكَ كَعَدَدِ الرَّكَعَ الْوَارِدَةِ فِي الصَّلَةِ، كَزَكَاةِ السَّائِمَةِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَقَدْ أَنْصِبَةِ الزَّكَاةِ الْوَارِدَةِ فِي السُّنَّةِ، كَزَكَاةِ السَّائِمَةِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقِرِ وَالْغَنَمِ فَقَدْ حَدَّدَهَا الشَّرْعُ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَغَيْرِهَا، فَهَذَا النَّوْعُ لَا تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمُكَلَّفِ إِلَّا بِأَدَائِهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ الْمُحَدَّدِ.

أَمَّا الْوَاجِبُ غَيْرُ الْمُقَدَّرِ: هُوَ الَّذِي لَمْ يُحَدِّدِ الشَّرْعُ مِقْدَارَهُ، كَالْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْإِنْفَاقِ عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ سَبِيلِ اللهِ، وَالْإِنْفَاقِ عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقُوَىٰ وَالْإَوْلَادِ، وَالتَّعَاوُنِ عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقُوَىٰ وَالْإِحْسَانِ إِلَىٰ الْغَيْرِ، وَكَذَلِكَ الْإِطْعَام فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

مسَائِلُ فِي الْوَاجِبِ(١):

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ؛ وَذَلِكَ لِتَحْصِيلِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ الْمَأْمُورِ بِهِ، كَالسَّغي لِلْجُمُعَةِ، وَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ، وَالسَّفَرِ إِلَىٰ مَكَّةَ لِأَدَاءِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِذَا كَانَ مُسْتَطِيعًا، فَلَيْسَ السَّفَرُ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ إِنَّمَا غَايَتُهُ الْإِبَاحَةُ، لَكِنْ إِذَا وَجَبَ الْحَجُّ وَجَبَ السَّفَرُ عَلَىٰ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةً.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ تَرْكُ الْفِعْلِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَىٰ أَدَاءِهِ، إِلَّا بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَىٰ فِعْلِهِ فِي وَسَطَ أَوْ آخِرِ الْوَقْتِ، فَإِذَا جَاءَ آخِرُ الْوَقْتِ وَهُوَ لَمْ يَفْعَل الْوَاجِبَ فَحِينَئِذٍ تَعَيَّن فِعْلَهُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: يَتَضَايَقُ الْوَقْتُ فِي الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ بِطَرِيقَيْنِ:

الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ: بِالْإِنْتِهَاءِ إِلَىٰ آخِرِ الْوَقْتِ، بِحَيْثُ لَا يَبْقَي مِنَ الْوَقْتِ إِلَّا بِمِقْدَارِ فِعْلِ الْوَاجِبِ. بِمِقْدَارِ فِعْلِ الْوَاجِبِ.

الطَّرِيقُ الثَّانِي: بِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِعَدَمِ الْبَقَاءِ قَادِرًا عَلَىٰ الْفِعْلِ إِلَىٰ آخِرِ الْوَقْتِ، كَمَا لَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَعْرِفُ أَنَّ الْحَيْضَ يَأْتِيهَا فِي سَاعَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْوَقْتِ،

<sup>(</sup>١) الجامع لمسائل أصول الفقه، بتصرف (١/ ١٧ - ٢٣).

فَيَتَضَايَقُ الْوَقْتُ عَلَيْهَا، فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْفِعْلُ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا أَخَرَ الْمُكَلَّفُ الْفِعْلَ فِي الْوَاجِبِ الْمُوسَّعِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ مَعَ غَلَبَةِ ظَنِّ السَّلَامَةِ إِلَىٰ آخِرِ الْوَقْتِ، فَمَاتَ فَجْأَةً أَثْنَاءَ الْوَقْتِ الْمُوسَّعِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَمُتْ عَاصِيًا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْمُوسَّعَ يَجُوزُ تَرْكُهُ فِي أَوَّلِ الْمُوسَّعِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَمُتْ عَاصِيًا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْمُوسَّعَ يَجُوزُ تَرْكُهُ فِي أَوَّلِ الْمُوسَّعِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَمُتْ عَلَمِهِ بِالْعَاقِبَةِ، الْوَقْتِ لِيَعْمَلَهُ فِي آخِرِ وَقْتِهِ الْمُحَدَّدِ، وَقَدْ جَازَ التَّرْكُ مَعَ عَدَمِ عِلْمِهِ بِالْعَاقِبَةِ، فَقَدْ فَعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ فَكَيْفَ يَعْصِي، كَمَنْ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضَانَ فَنَوَى قَضَاءَهَا فِي شَعْبَانَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ يَسَعُهُ.

لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِّالِلَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِى إِلَّا فِي شَعْبَانَ»(١).

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: فَرْضُ الْكِفَايَةِ لَا يَلْزَمُ الشَّرْعُ فِيهِ إِلَّا بِحَالَتَيْنِ:

الْحَالَةُ الْأُولَىٰ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا شَرَعَ فِي الْجِهَادِثُمَّ تَرَكَ الصَّفَّ فَفِي ذَلِكَ كَسْرٌ لِقُلُوبِ الْجُنْدِ، وَلِحُرْمَةِ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ إِذَا الْتَقَىٰ الصَّفَّانِ.

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: الصَّلَاةُ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ؛ لِأَنَّ الاِنْسِحَابَ مِنْ ذَلِكَ فِيهِ هَتْكُّ لِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ، كَمَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِ مُسْلِمٍ بِدُونِ إِذْنِهِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: الْمُخَاطَبُ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ هُوَ: جَمِيعُ الْمُكَلَّفِينَ، وَفِعْلُ بَعْضِهِمْ هَذَا الْوَاجِبِ مُسْقِطٌ لِلطَّلَبِ مِنَ الْبَاقِينَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقُمْ بِهِ أَحَدٌ لَتَرَتَّبَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١٩٥٠)، مسلم (١١٤٦).

## الضَّابطُ الخَامِسُ: المُسْتَحَبُّ:

عَلَىٰ ذَلِكَ أَنَّ الْجَمِيعَ يَأْثَمُونَ، فَتَأْثِيمُ الْجَمِيعِ مُوجِبٌ لِتَكْلِيفِهِمْ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنَّ يُؤَاخَذَ الْمُكَلَّفُ عَلَىٰ شَيْءٍ لَمْ يُكَلَّفْ بِهِ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ وُجُوبَهُ عَلَىٰ الْجَمِيع.

قَوْلُهُ: (المُسْتَحَبُّ) أَوِ الْمَنْدُوبُ أَوِ السُّنَّةُ أَوِ النَّفْلُ أَوِ التَّطَوُّعُ أَوِ الْفَضِيلَةُ أَوِ النَّافِلَةُ.

### تَعْرِيفُ الْمَنْدُوبِ:

١- النَّدْبُ فِي اللَّغَةِ: بِفَتْحِ النُّونِ مَصْدَرٌ لِفِعْلِ نَدَبَ وَهُوَ: الدُّعَاءُ إِلَىٰ الْفَعْلِ: وَمِنْهُ نَدْبُ الْمَيِّتِ، بِمَعْنَىٰ: تَعْدِيدُ مَحَاسِنِهِ. وَالْإِسْمُ النَّدْبَةُ - مِثْلُ عُرْفَةٍ -، وَنَدَبَتِ الْمَرْأَةُ الْمَيِّت، فَهِي نَادِبَةٌ، وَالْجَمْعُ نَوَادِبُ؛ لأَنَّهُ كَالدُّعَاءِ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ عَلَىٰ تَعْدِيدِ مَحَاسِنِهِ، كَأَنَّهُ يَسْمَعُهَا.

وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالَةٌ قَالَ: «انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَقْ فَنِيمَةٍ أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوْدِدْتُ أَنِّي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُخْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ اللَّهِ أَلْفَاظُ وَالمُرْغَبُ فِيهِ - أَلْفَاظُ وَعَلَىٰ هَذَا: فَالْمَنْدُوبُ وَالْمُسْتَحَبُّ وَالتَّطُوعُ وَالنَّفُلُ وَالْمُرَغَّبُ فِيهِ - أَلْفَاظُ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه:البخاري (٣٦)، مسلم (١٨٧٦).

.....مَا يُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا،

مُتَرَادِفَةُ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ، وَسُمِّيَ: مَنْدُوبًا. مِنْ حَيْثُ إِنَّ الشرع نَدَبَ إِلَيْه.

لا يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِينَ يَنْدُبُهُمْ... فِي النَّائِبَاتِ عَلَىٰ مَا قَالَ بُرْهَانَا.

٢ - وَالنَّدْبُ اصْطِلَاحًا: هُوَ مَأْمُورٌ لَا يَلْحَقُ بِتَرْكِهِ ذَمُّ مِنْ حَيْثُ تَرْكِهِ مِنْ
 غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَىٰ بَدَلٍ.

وَقِيْلَ: هُوَ مَا فِي فِعْلِهِ ثَوَابٌ، وَلَا عِقَابَ فِي تَرْكِهِ.

وَعَرَّفَهُ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ): بِقَوْلِهِ: «مَا يُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا، وَلَا يُعَاقَبُ ركُهُ».

مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ. كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّة»(١).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ»(٢).

قَوْلُهُ: (مَا يُثَابُ فَاعِلْهُ امْتِثَالًا).

كَمَا سَبَقَ فِي الْوَاجِبِ أَنَّ الْأَجْرَ وَالْإِثَابَةَ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَىٰ كَوْنِ الْفَاعِلِ

<sup>(</sup>١) البخاري (١١٨٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٦٢٤)، مسلم (٨٣٨).

# وَلَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ.

امْتَثَلَ أَمْرَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، فَلَوْ فَعَلَ بِلَا نِيَّةٍ، أَوْ بِنِيَّةِ غَيْرِ الْإِمْتِثَالِ، أَوْ فَعَلَهُ مُكْرَهًا، فَلَا أَجْرَ.

قَوْلُهُ: (وَلَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ).

أَيْ: مَنْ تَرُكَ الْمُسْتَحَبِّ فَإِنَّهُ لَا يُعَاقَبُ وَإِنْ كَانَ مَلُومًا؛ لِأَنَّ الْعُلمَاءَ تَنَازَعُوا فِي تَرْكِ الْمُسْتَحَبِّ بِالْكُلِّيَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِأَنَّهُ يَأْثُمُ لِمُخَالَفَةِ أَمْرِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ غَيْرَ وَاجِبٍ. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا تَجْعَلُوا لَنَبِي عَيْقٍ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ غَيْرَ وَاجِبٍ. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا تَجْعَلُوا كُمُ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللهُ اللللهُ اللللللللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

صِيَغُ الْمَنْدُوبِ هِيَ:

١ - التَّرْغِيبُ فِي الْفِعْلِ: فَإِذَا رَغَّبَ الشَّرْعُ فِي الْفِعْلِ دُونَ الْأَمْرِ بِهِ؛ دَلَّ عَلَىٰ الْإِسْتِحْبَابِ نَحْوَ:

حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ اللَّهَ عَلَيْ: «أَحَبُّ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ»(٢)، وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَحَبُّ

<sup>(</sup>١) النور: (٦٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أبو داود (٥٢١)، الترمذي (٢١٢)، أحمد (١١٧٩٠).

الْكَلَامِ إِلَىٰ اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ. لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ»(١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»(٢) فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَىٰ الصَّفِّ الْأُوَّلِ.

٢ - ذِكْرُ الثَّوَابِ عَلَىٰ الْفِعْلِ: نَحْوَ: حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّىٰ يُصَلَّىٰ عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ: كُلَّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحُدٍ، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ ٣٠٠٠.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ (٤٠).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَايْلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. فِي يَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ »(°). وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ

> (٢) مسلم (٤٤٠). (۱) مسلم (۱۳۷).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٣٠١٤). (٣) متفق عليه: البخاري (٤٧)، مسلم (٩٤٥).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري (٦٤٠٥)، مسلم (٢٦٩١).

صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ١٠٠٠.

٣- الْأَمْرُ مَعَ قَرِينَةٍ صَارِفَةٍ لَهُ مِنَ الْوُجُوبِ إِلَىٰ الِاسْتِحْبَابِ: سَوَاءٌ كَانَ الصَّارِفُ بِأَصْل النَّصِّ مِثْلَ: الصَّارِفُ بِأَصْل النَّصِّ مِثْلَ:

حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٍ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ. كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً»(٢).

وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمُّتَى عَلَىٰ أَوْ عَلَىٰ النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»(٣).

قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَكَمًى فَآكُ بُوهُ وَ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ الْوُجُوبِ، لَكِنَّهَا صُرِفَتْ فِي فَآكُتُهُ وَلَّهُ: فَاكْتُبُوهُ. صِيغَةُ أَمْرٍ تَدُلُّ عَلَىٰ الْوُجُوبِ، لَكِنَّهَا صُرِفَتْ فِي نَفْسِ الْآيَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱقْتُمِنَ آمَنَتَهُ وَلْيَتَقِ ٱللّهَ رَبَّدُ اللّهُ مِنْ إِلَّا مُنْ بِالْكِتَابَةِ عَلَىٰ سَبِيلِ النَّدْبِ وَالْحَتِّ وَالْإِرْشَادِ.

أَوْ يَكُونُ الصَّارِفُ نَصًّا آخَرَ مِثْلَ:

حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالِجَبُّ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمِ»<sup>(٢)</sup>، صَرَفَهُ حَدِيثُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

- (١) متفق عليه: البخاري (٢٨٤٠)، مسلم (١١٥٣).
- (٣) متفق عليه: البخاري (٨٨٧)، مسلم (٢٥٢). (٤) البقرة: (٢٨٢).
  - (٥) البقرة: (٢٨٣).
  - (٦) متفق عليه: البخاري (٨٥٨)، مسلم (٨٤٦).

(٢) البخاري (١١٨٣).

(م٦ - غاية المأمول)

«مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ »(١).

وَكَذَلِكَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّا اللهِ عَلَيْكُمْ فَسُلُ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ؛ فَإِنَّ مَيَّتَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ خُسْلُ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ؛ فَإِنَّ مَيَّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجِسٍ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ "").

٤ - فِعْلُ النَّهِيِّ عَلَيْ لِمَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ عَزَّ فَجَلَّ:

كَصِيَامِ الْاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، أَوْ تَكْرَارِ الْعُمْرَةِ، وَسَوْفَ يَأْتِي مُفَصَّلًا فِي بَابِ الشُّنَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

قَوَاعِدٌ فِي الْمَنْدُوبِ:

الْقَاعِدَةُ الْأُولَىٰ: فَوَائِدُ فِعْلِ الْمُسْتَحَبِّ:

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَرَّهَجَلَّ قَدْ شَرَعَ الْمُسْتَحَبَّ مِنْ أَجْلِ مَصْلَحَةِ الْعِبَادِ وَرَحْمَةً بِهِمْ، وَمِنْ فَوَائِدِهِ:

١ - أَنَّهَا تَجْبُرُ النَّقْصَ فِي الْعِبَادَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا

<sup>(</sup>١) صحيح: أبو داود (٣٥٤)، الترمذي (٤٩٧)، النسائي (١٣٨٠)، أحمد (١٩٥٨٥) صححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أبو داود (٣١٦١)، الترمذي (٩٩٣)، ابن ماجه (١٤٦٣)، أحمد (٧٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: الحاكم في المستدرك (١/ ٥٤٣)، وصححه الألباني صحيح الجامع (٥٠١٥).

صَالِحًا، قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلْحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَقِجَلَ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ وَخِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَقِجَلَ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوَّعٍ. فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَىٰ ذَلِكَ "(١). تَطَوَّعٍ. فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَىٰ ذَلِكَ "(١).

كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِي (إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِعَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَىٰ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِثَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ اللَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْطِشُ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي اللَّعَيْدَةُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي اللَّعَيْدَةُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأَعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي الْمُؤْمِنِ، يَكُرهُ لَلْعَيْدَنَهُ، وَمَا تَرَدَّدُتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكُرهُ الْمَوْمِنِ، يَكُرهُ الْمَوْمِنِ، يَكُرهُ وَمَا تَرَدَّدُ مَسَاءَتَهُ اللَّذِي أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّذِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكُرهُ الْمَوْمِنِ، يَكُرهُ الْمَوْمِنَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ الْأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْتُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُولُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) صحيح: أبو داود (۸٦٤)، الترمذي (٤١٣)، النسائي (٤٦٥)، ابن ماجه (١٤٢٥)، أحمد (٩٢١٠)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٥٠٢).

٣- أَنَّهَا سِيَاجٌ وَاقٍ لِلْعِبَادَاتِ.

فَمَنْ حَافَظَ عَلَىٰ النَّوَافِلِ كَالسُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ وَغَيْرِ الْمُؤَكَّدَةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُفَرِّطَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُفَرِّطَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْضَدَّقُ أَوْ يُنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْخَلَ بِالزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، أَوْ يَصُومُ اثْنَيْنَ وَخَمِيسَ وَالْأَيَّامَ الْبِيضَ ثُمَّ يُفَرِّطُ فِي رَمَضَانَ.

٤ - رَفْعُ الدَّرَجَاتِ وَتَحْصِيلُ الأَجْرِ.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» (١).

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إلا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ - أَوْ إِلَا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ - (\*)(\*).

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: تَفَاوُتُ الْمُسْتَحَبَّاتِ:

أَيْ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّاتِ تَتَفَاوَتُ فِي تَأْكِيدِهَا، فَبَعْضُهَا أَعْلَىٰ مِنْ بَعْضٍ،

<sup>(</sup>۱) صحيح: الترمذي (۸۱۰)، النسائي (۲٦٣٠)، ابن ماجه (۲۸۸۷)، أحمد (٣٦٦٠)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۸).

فَتَطَوُّعَاتُ الصَّلَاةِ مَثَلًا، فَإِنَّ سُنَّةَ الْفَجْرِ وَرَكْعَةَ الْوَتْرِ أَشَدُّ تَأْكِيدًا مِنْ بَاقِي الرَّوَاتِبِ، فَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا فِي السَّفَرِ وَيُحَافِظُ عَلَيْهَا فِي الْحَضرِ، فَهِي الرَّوَاتِب، فَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا فِي السَّفَرِ وَيُحَافِظُ عَلَيْهَا فِي الْحَضرِ، فَهِي الرَّوَاتِ الْأَسْبَابِ، كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، سُنَنْ مُؤَكَّدَةُ، وَيلِيهَا رَكْعَتَيِ الضَّحَىٰ، وَيلِيهَا ذَوَاتُ الْأَسْبَابِ، كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَي الطَّوَافِ.

وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ، كَصِيَامِ يَوْمٍ وَيَوْمٍ، ثُمَّ عَرَفَةَ، ثُمَّ عَاشُورَاءَ، ثُمَّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، ثُمَّ الإثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، وَهَكَذَا فِي بَاقِي النَّوَافِلِ.

قَالَ الْجُدَيْعُ (حَفِظَهُ اللهُ)(١):

### ١ – سُنَّة مُؤَكَّدَةُ:

وَهِيَ مَا دَاوَمَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمِثْالِهِ، وَرُبَّمَا مَعَ اقْتِرَانِهِ بِالْحَثِّ عَلَيْهِ قَوْلًا، مِثْلَ: صَلَاةِ رَكْعَتَيِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، فَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ صَلَاةِ النَّبِيُّ عَلَيْ الْفَجْرِ» (٢٠). يَكُنِ النَّبِيُّ عَلَيْ الْفَجْرِ مَنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَىٰ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» (٢٠). وعَنْ عَائِشَة، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (٣٠). وعَنْ عَائِشَة عَيْرُ مُؤَكَدَةٍ:

وَهِيَ مَا كَانَ مِنَ السُّنَنِ مِمَّا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ كَصَلَاةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ

<sup>(</sup>١) تيسير علم أصول الفقه (ص ٣٠ - ٣٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (١١٦٣)، مسلم (٧٢٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٢٥).

قَبْلَ الْعَصْرِ، فَقَدْ حَتَّ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُوَاظَبَةٍ عَلَىٰ فِعْلِهَا.

وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذَا الْبَابِ جَمِيعُ مَا حَثَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ بِالْقَوْلِ مِنَ التَّطَوُّ عَاتِ، وَلَمْ يُنقَلُ عَنْهُ الْمُوَاظَبَةُ عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ»(١).

وَحَثَّ عَلَىٰ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ، وَمَعَ ذَلِكَ فَمَا اعْتَمَرَ ﷺ فِي حَيَاتِهِ إِلَّا أَرْبِعَ عُمَر، وَحَجَّ حَجَّةً وَاحِدَةً.

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: هَلْ يَلْزَمُ الْمَنْدُوبُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ؟:

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَىٰ أَنَّ حُكْمَ تَرْكِ النَّفْلِ لَا عِقَابَ عَلَيْهِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ، فَإِذَا شَرَعَ الْمُكَلَّفُ فِيهِ تَغَيَّرَ حُكْمُهُ وَأَصْبَحَ لَازِمًا كَالْوَاجِبِ، فَلَوْ نَقَضَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّهُ بِالشُّرُوعِ يَتَحَوَّلُ إِلَىٰ الْوُجُوبِ، وَحُكْمُ تَرْكِ الْوَاجِبِ الْقَضَاءُ.

اسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّةُ لِمَنْهَبِهِمْ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا:

١ - قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا ٱطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا بُطِلُواْ ٱلْمَعْدُونِ وَالنَّهُي وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ، فَإِذَا مَا تَلَبَّسَ بِالْمَنْدُونِ فَقَدْ تَلَبَّسَ أَعْمَلَكُو ﴿ إِنَّهُ نَهْيٌ وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ، فَإِذَا مَا تَلَبَّسَ بِالْمَنْدُونِ فَقَدْ تَلَبَّسَ

<sup>(</sup>١) صحيح: الترمذي (٨١٠)، النسائي (٢٦٣٠)، ابن ماجه (٢٨٨٧)، أحمد (٣٦٦٠)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>۲) محمد: (۳۳).

بِالْعَمَلِ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُهُ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَرْكُهُ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ السَّابِقَةِ.

٢ - مَا أَدَّاهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْمَنْدُوبِ صَارَ لِلَّهِ تَعَالَىٰ فَوَجَبَ صِيَانَتُهُ، أَيْ
 حَفْظُهُ مِنَ الْفَسَادِ وَالْبُطْلَانِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ هَذِهِ الصِّيَانَةِ إِلَّا بِلُزُومِ الْبَاقِي؛
 لِأَنَّ الْعِبَادَةَ الْمُتَلَبَّسَ بِهَا لَا تَصِحُّ بِدُونِ ذَلِكَ، فَكَانَ الْإِتْمَامُ لَازِمًا، مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْعِبَادَةَ الْمُتَلَبَّسَ بِهَا لَا تَصِحُّ بِدُونِ ذَلِكَ، فَكَانَ الْإِتْمَامُ لَازِمًا، مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ النَّذُرِ، فَإِنَّ مُجَرَّدَ اللَّفْظِ فِيهِ يَنْقُلُ الْعَمَلَ مِنْ مَنْدُوبٍ أَوْ مُبَاحٍ إِلَىٰ ذَلِكَ مِثْلُ النَّذُرِ، فَإِنَّ مُجَرَّدَ اللَّفْظِ فِيهِ يَنْقُلُ الْعَمَلَ مِنْ مَنْدُوبٍ أَوْ مُبَاحٍ إِلَىٰ وَاجِبٍ، فَأَوْلَىٰ أَنْ يَنْقُلَ الشَّرُوعُ ذَلِكَ إِلَىٰ الْوَاجِبِ.

وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَىٰ أَنَّ الْمَنْدُوبَ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ: حَيْثُ يَجُوزُ تَرْكُهُ وَقَطْعُهُ مَتَىٰ مَا شَاءَ، فِي غَيْرِ مَنْدُوبِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ حَيْثُ يَجِبُ فِيهِمَا الْإِتْمَامُ. وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا:

١ - حَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْتُ صَائِمَةً فَظَرَ»(١).

٢- وَلِفِعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فعَنْ عَائِشَة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَالتَّ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ، رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهُ، وَالتَّ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ، فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ. قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ قُلْتُ: يَا فَلُمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ قُلْتُ: يَا

<sup>(</sup>١) صحيح: الترمذي (٧٣٢)، أحمد (٢٦٣٧)، وصححه الألباني.

رَسُولَ اللَّهِ، أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ، وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا. قَالَ: «مَا هُوَ؟» قُلْتُ: حَيْشُ. قَالَ: «هَاتِيهِ» فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِعًا» (١).

٣- وَلِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ السُّكُوتِيِّ، حَيْثُ إِنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ - كَأْبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي طَلْحَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةَ - كَانُوا يَصُومُونَ لَلَّوْعًا، ثُمَّ يَقْطَعُونَ ذَلِكَ - فِيمَا ثَبَتَ عَنْهُمْ - مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ، إِذْ لَوْ حَصَلَ إِنْكَارٌ لِنُقِلَ وَبَلَغَنَا، وَمَا دَامَ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا إِنْكَارٌ، فَإِنَّ هَذَا يَكُونُ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَىٰ جَوَازِهِ.

٤- الْقِيَاسُ، وَهُوَ قِيَاسُ وَسَطِ الْمَنْدُوبِ وَآخِرِهِ عَلَىٰ أَوَّلِهِ، فَكَمَا أَنَّ الْمُكَلَّفَ مُخَيَّرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ بَيْنَ أَنْ يَشْرَعَ فِيهِ وَبَيْنَ عَدَمِ الشُّرُوعِ؛ لِكَوْنِهِ نَفْلًا، فَكَذَلِكَ هُوَ مُخيَّرٌ فِي الْوَسَطِ وَالْإِنْتِهَاءِ، وَإِنْ شَاءَ أَتَمَّهُ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَهُ.

التَّرْجِيحُ: قَالَ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ): الرَّاجِحُ التَّفْصِيلُ، وَهُوَ عَدَمُ جَوَازِ قَطْعِ النَّفْلِ إِلَّا لِعُذْرٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَعَانَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَوْ كَانَتُ نَافِلَةً، وَيُسْتَثْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ الصّيامُ لِورُودِ النّصِّ فِيهِ، وَهُو حَدِيثُ أُمِّ هَانِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَخَلَ عَلَيْهَا، فَذَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَخَلَ عَلَيْهَا، فَذَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: يَا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۱۵٤).

رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصَّائِمُ الْمُتَطَقِّعُ أَمْسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصَّائِمُ الْمُتَطَقِّعُ أَمْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ » (١).

الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا فَعَلَ الْمُكَلَّفُ الْمَأْمُورَ بِهِ وَأَتَمَّ الْفَرَائِضَ، فَإِنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِتَرْكِ الْمُسْتَحَبِّ.

الدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ حَدِيثٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّىٰ دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «وَصِيَامُ رَمَضَانَ» قَالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الزَّكَاةَ» قَالَ: هَلْ عَلَيْ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ: هَلْ اللَّهِ عَلَيْ غَيْرُهُ؟ قَالَ: هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُا؟ قَالَ: «لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ: قَالَ: هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُ؟ قَالَ: هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُا؟ قَالَ: هَلْ اللَّهُ عَلَيْ عَيْرُهُ هَا؟ قَالَ: هَلْ عَلَيْ عَيْرُهُ؟ قَالَ: هَلْ عَلَيْ عَيْرُهُا؟ قَالَ: هَلْ اللَّهُ عَلَيْ عَيْرُهُ هَا؟ قَالَ: هَلْ عَلَيْ هَذَا وَلَا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ: هُلُ اللَّه عَلَى هَذَا وَلَا أَنْ صَدَقَ» (٢). وَاللَّه لَا أَذِيدُ عَلَىٰ هَذَا وَلَا أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَىٰ هَذَا وَلَا أَنْ صَدَقَ» (٢).

وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ قَالُوا بِأَنَّهُ يُلَامُ بِتَرْكِ الْمُسْتَحَبِّ بِالْكُلِّيَّةِ، كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا شُئِلَ عَنْ رَجُلِ تَرَكَ الْوِتْرَ قَالَ: ذَاكَ رَجُلُ سُوءٍ. الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْخَامِسَةُ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ فَعَلَ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ:

<sup>(</sup>١) صحيح: الترمذي (٧٣٢)، أحمد (٢٦٣٧)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٤٦)، مسلم (١١).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضَالِنَهُ عَنْهَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ» (١).

عَنْ عَائِشَةَ رَضَّالِلَهُ عَنَهَا قَالَتْ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ عَلَيْ يَكُوهُمُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ: خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ: خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّىٰ تَمَلُّوا. وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَتْ، وَكَانَ إِذَا صَلَّىٰ صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا» (٢).

عَنْ عَلْقَمَةَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضَّالِلَّهُ عَنَهَا: "هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْتَصُّ مِنَ الْآيَامِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطِيقُ »(٣).

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ (٤).

الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ: السُّنَّةُ إِذَا أَدَّىٰ فِعْلَهَا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَإِنَّهَا تُتْرَكُ مُؤَقَّتًا؛ تَأْلِيفًا لِلْقُلُوبِ إِلَىٰ أَنْ يَعْلَمَهَا النَّاسُ:

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١١٥٢)، مسلم (١١٥٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (١٩٧٠)، مسلم (٧٤١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (١٩٨٧)، مسلم (٤٤١).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري (٦٤٦٢)، مسلم (٤١).

السُّنَّةُ لَا تُؤَدِّي إِلَىٰ الْفِتْنَةِ، وَإِنَّمَا جَهْلُ النَّاسِ بِهَا هُوَ الْفِتْنَةُ؛ لِذَلِكَ يَنْبَغِي عَلَىٰ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُحْيِي سُنَّةً مِنَ السُّنَنِ بَيْنَ أَنَاسٍ جَاهِلِينَ بِيلْكَ السُّنَّةِ - أَنْ يُعَلِّمَهُمْ تِلْكَ السُّنَّةِ قَبْلَ تَطْبِيقِهَا بَيْنَهُمْ، فَإِنْ رَضُوا كَانَ بِهَا، وَإِنْ لَمُ يَرْضُوا فَلَا يَفْعَلْهَا بَيْنَهُمْ؛ حَتَّىٰ لَا يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَىٰ تَنْفِيرِ الْقُلُوبِ، قَالَ شَيْخُ لَمْ يَرْضُوا فَلَا يَفْعَلْهَا بَيْنَهُمْ؛ حَتَّىٰ لَا يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَىٰ تَنْفِيرِ الْقُلُوبِ، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ كَمَا فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَىٰ (٢٢/ ٧٠ ٤): وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْصِدَ الْإِسْلَامِ كَمَا فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَىٰ (٢٢/ ٧٠ ٤): وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْصِدَ إِلَىٰ تَأْلِيفِ الْقُلُوبِ بِتَرْكِ هَذِهِ الْمُسْتَحَبَّاتِ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ التَّأْلِيفِ فِي الدِّينِ الْمُلْتَعِبَاتِ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ التَّأْلِيفِ فِي الدِّينِ الْمُلْتَعَامُ مِنْ مَصْلَحَةَ فِعْلِ مِثْلِ هَذَا، كَمَا تَرَكَ النَّبِيُّ يَعْفِيرَ بِنَاءِ الْبَيْتِ؛ لِمَا فِي الدِّينِ إِنْهَائِهِ مِنْ تَأْلِيفِ الْقُلُوبِ الْقَلُوبِ الْمَالَعَةُ وَعْلِ مِثْلِ هَذَا، كَمَا تَرَكَ النَّبِيُّ يَعْفِيرَ بِنَاءِ الْبَيْتِ؛ لِمَا فِي الدِّيقِ إِنْهُ الْقَلُوبِ الْقَلُوبِ الْقَلُوبِ الْمَلْمَ عَلَى مَا لَوْلُهُ الْمَالِقِ الْقَلُوبِ الْمَالِيقِ الْمُسْتَحَبَّاتِ اللَّيْقِ عَلَى مِنْ تَأْلِيفِ الْقُلُوبِ الْقَلُوبِ الْمَالِي الْمَالِي الْفَلُوبِ الْقَالِيفِ الْقُلُوبِ الْقَلُوبِ الْفَعُلُوبِ الْفَلُوبِ الْفَلُوبِ الْفَالْمِ الْفَلُوبِ الْفَالِي الْمَالِقِي الْفَالَةِ مِنْ تَأْلِيفِ الْفَلُوبِ الْفَالُولِ الْفَالَولِي الْفَالِي الْفِيلِ الْمَالِي الْمُلْمِ الْمَلْمِ الْفَلُولِ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمُعْلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقِي الْمَلْمُ الْمُنْ الْمَلْمُ الْمَلْمِ الْمُؤْلِ الْمَالِي الْمُؤْلِ الْمُلْتَ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِي الْمُؤْلِ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمِ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُلْمَالِمُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِمِ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمِ الْ

الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ: لَا يُتْرَكُ الْمُسْتَحَبُّ إِذَا صَارَ شِعَارًا لِلْمُبْتَدِعَةِ:

لَا يُتْرَكُ الْمُسْتَحَبُّ إِذَا صَارَ شِعَارًا لِلْمُبْتَدِعَةِ، كَلِبْسِ الثَّوْبِ إِلَىٰ نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنَّهُ لَوْ صَارَ شِعَارًا لِبَعْضِ الْمُبْتَدِعَةِ فَلَا يُتُركَ لِبْسُ الثَّوْبِ إِلَىٰ نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنَّهُ لَوْ صَارَ شِعَارًا لِلْمُبْتَدِعَةِ مَثْلًا، وَعَلَىٰ هَذَا كَانَ السَّلَفُ السَّاقِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَارَ شِعَارًا لِلْمُبْتَدِعَةِ مَثْلًا، وَعَلَىٰ هَذَا كَانَ السَّلَفُ رُضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَتُركُونَ الْعَمَلَ الْمُسْتَحَبَّ فِي الشَّرْعِ الَّذِي صَارَ شِعَارًا لِلْمُبْتَدِعَةِ.

وَقَدْ ذَهَبَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ إِلَىٰ الْمَنْعِ مِنَ الْعَمَلِ بِسُنَّةٍ مِنَ السُّنَنِ إِذَا صَارَتْ شِعَارًا لِأَهْلِ الْبِدْعَةِ؛ حَتَىٰ لَا يُتَشَبَّهَ بِهِمْ.

<sup>(</sup>١) أصول الفقه على مذهب أهل الحديث (١/ ١١٠).

وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الْأَلْبَانِيُّ رَحَمُهُ اللَّهُ، فَقَالَ فِي حَاشِيَةِ إِصْلَاحِ الْمَسَاجِدِ (٢٣): لَيْسَ هَذَا مِنَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ فِي شَيْءٍ، بَلْ هُوَ تَشَبُّهُ بِمَنْ سَنَّ السُّنَّةَ وَهُوَ الرَّسُولُ ﷺ، فَإِذَا أَخَذَ بِهَا بَعْضُ الْفُسَّاقِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِالَّذِي يَمْنَعُ مِنَ اسْتِمْرَارِ الْحُكْمِ السَّابِقِ، وَهُوَ التَّشَبُّهُ بِهِ ﷺ. انْتَهَىٰ (١).

الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ: الْمُسْتَحَبُّ خَادِمًا لِلْوَاجِبِ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا مُقَدِّمَةٌ لَهُ أَوْ تِذْكَارٌ بِهِ:

فَالَّذِي مِنْ جِنْسِهِ كَنَوَافِلِ الصَّلَوَاتِ مَعَ فَرَائِضِهَا، وَالَّذِي مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَطَهَارَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَعَ فَرَائِضِهَا، وَالَّذِي مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَطَهَارَةِ الْخَبَثِ فِي الْجَسَدِ وَالثَّوْبِ وَالْمُصَلَّىٰ، وَالسِّوَاكِ وَأَخْدِ الزِّينَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مَعَ الْخَبَثِ فِي الْجَسَدِ وَالثَّوْبِ وَالْمُصَلَّىٰ، وَالسِّواكِ وَأَخْدِ الزِّينَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مَعَ الصَّلَاةِ، وَكَتَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيرِ السُّحُورِ، وَكَفِّ اللِّسَانِ عَمَّا لَا يَعْنِي مَعَ الصَّيَامِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُو لَاحِقٌ بِقِسْمِ الْوَاجِبِ بِالْكُلِّ، وَقَلَمَا يَشُدُّ عَنْهُ مَنْدُوبًا بِالْكُلِّ وَالْجُزْءِ، وَيَحْتَمِلُ هَذَا الْمَعْنَىٰ وَقَلَّمَا يَشُدُّ عَنْهُ مَنْدُوبٌ يَكُونُ مَنْدُوبًا بِالْكُلِّ وَالْجُزْءِ، وَيَحْتَمِلُ هَذَا الْمَعْنَىٰ وَقَلَّمَا يَشُدُّ عَنْهُ مَنْدُوبٌ يَكُونُ مَنْدُوبًا اللهِ (٢).

الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ: مَا لَا يَتِمُّ الْمُسْتَحَبُّ إِلَّا بِهِ فَهُوَ مُسْتَحَبُّ:

فَالْأَمْرُ بِالتَّطَيُّبِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مَنْدُوبٌ.

عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) الموافقات (١/ ١٥١).

الضَّابِطُ السَّادِسُ: الحَرَامُ: .....

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِشِرَائِهِ؛ فَالْأَمْرُ بِشَرَاءِ الطِّيبِ مَنْدُوتٌ.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ السَّادِسُ: الْحَرَامُ) هَذَا هُوَ الْحُكْمُ الثَّالِثُ مِنَ الْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ وَهُوَ الْحَرَامُ.

### وَفِيهِ مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: فِي تَعْرِيفِهِ:

الْحَرَامُ فِي اللَّغَةِ: بِمَعْنَى الْمَمْنُوعِ. وَالْحُرْمَةُ مَا لَا يَحِلُّ انْتِهَاكُهُ. وَالْحُرْمَةُ أَيْضًا الْمَهَابَةُ، وَهِيَ اسْمٌ بِمَعْنَى الْإحْتِرَامِ، مِثْلَ الْفُرْقَةِ وَالْافْتِرَاقِ، وَالْجَمْعُ حُرُمَاتٌ.

وَقِيلَ: الْحَرَامُ: ضِدُّ الْحَلَالِ، وَيُقَالُ: هُوَ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا: إِذَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا. وَفِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ: الْمَحْرَمُ: مُحَرَّمٌ تَزَوُّجُهَا. وَفِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ: الْمَحْرَمُ: ذُو الْحُرْمَةِ.

وَمِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ الَّذِي يَحْرُمُ التَّزَوُّجُ بِهِ لِرَحِمِهِ وَقَرَابَتِهِ وَمَا حَرَّمَ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٨٨٠)، مسلم (٨٤٦).

.....مَا يُثَابُ تَارِكُهُ امْتِنَالًا،

تَعَالَىٰ، وَالْجَمْعُ مَحَارِمُ (١).

وَقِيلَ: يُطْلَقُ عَلَىٰ الشَّيْءِ الْمُمْتَنَعِ فِعْلُهُ مُطْلَقًا، لِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَىٰ مَا لَا يَحِلُّ انْتِهَاكُهُ شَرْعًا.

الْحَرَامُ فِي الْإصْطِلَاحِ: مَا طَلَبَ الشَّرْعُ تَرْكَهُ عَلَىٰ وَجْهِ الْمَحَتْمِ وَاللَّزُومِ. وَقِيلَ: هُوَ مَا يُثِيبُ الشَّرْعُ فَاعِلَهُ عَلَىٰ تَرْكِهِ، وَيُعَاقِبُهُ عَلَىٰ فِعْلِهِ.

وَقِيلَ: خِطَابُ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِطَلَبِ التَّرْكِ عَلَىٰ وَجْهِ للُّزُوم.

وَعَرَّفَهُ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ) بِقَوْلِهِ: «مَا يُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا، وَيَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ الْعِقَابَ».

قَوْلُهُ: (مَا يُثَابُ تَارِكُهُ). كَمَا سَبَقَ فِي الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ، أَنَّ الْأَجْرَ وَالثَّوَابَ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّرْكِ امْتِثَالًا أَيِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، كَمَا فِي حَلِيثِ ابْنِ عُمَر رَجَالِيَهُ عَنْهُا عَنِ النَّبِيِّ وَفِيهِ: ﴿ وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُخِبُ امْرَأَةً مِنْ النَّبِي عَلَيْ وَفِيهِ: ﴿ وَقَالَ الْآجُرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُخِيثُ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتٍ عَمِّي كَأْشَدٌ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لَا تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَىٰ بَنَاتٍ عَمِّي كَأَشَدٌ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لَا تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَىٰ بَعْطِيهَا مَائَةَ دِينَارٍ. فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّىٰ جَمَعْتُهَا، فَلَمَّ قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتِ: اللَّهُ وَلَا تَفْضَ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية: (٣٦/ ٢٠٠).

وَيَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ العِقَابَ.

فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً قَالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلْثَيْنِ ...»(١) فَهَذَا الَّذِي يُثَابُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْحَرَامَ لِلَّهِ.

قَوْلُهُ: (وَيَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ الْعِقَابَ). أَيْ هُوَ فِي مَشِيئَةِ اللهِ عَرَّوَجَلَّ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ بِعَدْلِهِ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ بِفِصْلِهِ أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَقْسَامُ تَرْكِ الْحَرَامِ:

قَالَ الْعُثَيْمِينُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٢):

تَارِكُ الْمُحَرَّمِ عَلَى أَقْسَامٍ:

١ - الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: أَنْ لَا يَطْرَأَ عَلَىٰ بَالِهِ إِطْلَاقًا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ:

مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلُ مَا فَكَّرَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ أَنْ يَزْنِيَ. وَلَمْ يَزْنِ، هَلْ يُثَابُ عَلَىٰ التَّرْكِ؟ الْجَوَابُ: لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَهُمَّ بِهِ حَتَّىٰ يُقَالَ: إِنَّهُ يُثَابُ عَلَىٰ تَرْكِهِ.

٢- الْقِسْمُ التَّانِي: رَجُلْ هَمَّ بِالْمُحَرَّمِ، لَكِنَّهُ تَذَكَّرَ عَظَمَةَ اللهِ عَنَّفَجَلَ وَعِقَابَهُ، فَتَرَكَهُ لِلَّهِ، هَذَا يُثَابُ وَالدَّلِيلُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ عَرَّفَكَلَّ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَىٰ سَبْعِ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٢٢١٥)، مسلم (٢٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) شرح نظم الورقات، بتصرف (ص: ٣٣ - ٣٤).

مِائَةِ ضِعْفٍ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً» (١).

٣- الْقِسْمُ الثَّالِثُ: رَجُلٌ تَمَنَّىٰ الْمُحَرَّمَ وَتَكَلَّمَ بِهِ، وَلَمْ يَفْعَلْ أَسْبَابَهُ،
 تَمَنَّاهُ، وَلَمْ يَسْعَ فِي تَحْصِيلِهِ أَوِ الْحُصُولِ عَلَيْهِ، فَهَذَا يُعَاقَبُ عَلَىٰ النَّيَّةِ
 وَالدَّلِيلُ:

عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلا عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ. قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَلُمِ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَا زَادَهُ اللَّهُ عَزًّا، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا -. وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ. قَالَ: إِنَّمَا الدَّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُو يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ فِيهِ رَجَهُ وَيَصِلُ فَيُو رَحِمَهُ وَيَعْلِ فُكُو صَادِقُ النَّيَّةِ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ. فَهُو يَعْبُو رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ عِلْمًا، فَهُو يَعْمَلِ فُلانٍ. فَهُو يَعْمِلُ فِيهِ رَجَهُ وَلا يَعْمَلُ فُلانٍ. فَهُو يَعْمِلُ فَلانٍ. فَهُو يَعْمَلُ فُكُونٍ عِلْمَ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ عَلْمَ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهُو يَعْمِلُ فَلانٍ فِيهِ حَقًّا، فَهُو يَعْمِلُ فَلانٍ فِيهِ حَقًّا، فَهُو يَعْمِلُ فَلانٍ فِيهِ حَقًّا، فَهُو يَعْمِلُ فَلا إِلَّهُ مَالًا وَلا عِلْمَ اللَّهُ مَالًا وَلا عِلْمَا اللَّهُ مَالًا وَلا عِلْمًا، فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا

<sup>(</sup>۱)مسلم (۱۲۸).

لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ. فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ (()، فَعَلَىٰ هَذَا يُعَاقَبُ الرَّجُلُ عَلَىٰ نِيَّتِهِ السَّيِّئَةِ، وَلَا يُعَكِّرُ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِّيَ لِيَّكُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ الرَّجُلُ عَلَىٰ نِيَّتِهِ السَّيِّئَةِ، وَلَا يُعَكِّرُ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِّي لِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ اللَّهُ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ وَالَ اللَّهُ تَعْمَلُ أَوْ تَتَكَلَّمْ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ قَالَ: لَوْ كَانَ لِي. قَالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (') لِأَنَّ هَذَا تَكَلَّمَ قَالَ: لَوْ كَانَ لِي.

3- الْقِسْمُ الرَّابِعُ: رَجُلُ هَمَّ بِالْمُحَرَّمِ، وَسَعَىٰ فِي أَسْبَابِهِ، لَكِنَّهُ عَجِزَ عَنْهُ، فَهَذَا يُعَاقَبُ عُقُوبَةَ الْفَاعِلِ، وَهَذَا أَشَدُّ، وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ الْأَحْنَفِ بْنِ عَنْهُ، فَهَذَا يُعَاقَبُ عُقُوبَةَ الْفَاعِلِ، وَهَذَا أَشَدُّ، وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلُ فَلَقِينِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: قَيْسٍ قَالَ: أَرْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَ يَقُولُ: ﴿إِذَا الْتَقَىٰ النَّصُرُ هَذَا الرَّجُلَ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَىٰ قَتْلِ صَاحِبِهِ» (٣).

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: صِيَغُ الْحَرَامِ:

١ - النَّهْيُ الْمُطْلَقُ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ:

مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ قُلَتَكَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ ع شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا نَقَنُ لُوَا أَوْلَندَكُم مِنْ إِمْلَقِ أَخَنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيّاهُمْ

<sup>(</sup>١) صحيح: الترمذي (٢٣٢٥)، ابن ماجه (٢٢٨٤)، أحمد (١٧٥٧)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه:البخاري (٥٢٦٩)، مسلم (١٢٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨).

وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْنُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا فَلَا تَقْنُلُواْ ٱلنَّفُواهِي الَّتِي نَهَى اللهُ عِنْهَا تَقْتَضِى النَّوَاهِي النَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا تَقْتَضِى التَّحْرِيمَ.

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا شَحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَصَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعَلَّ مَدُواً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ (٧) .

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا نَقُرَبُوا ٱلزِّنَةَ إِنَّهُ رَكَانَ فَحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ اللَّ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغِيُ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلِيْكُمُ لَعَلِيكُمُ لِعِلْكُمُ لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعُلِيكُمُ لَعَلِيكُمُ لِعَلَيْكُمُ لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُ لِعَلَيْكُمُ لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُ لَعَلِيكُمُ لَعِلْكُمُ لَعَلِيكُ لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُم لَعَلِيكُمُ لِعِلْكُمُ لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُم لَعَلِيكُم لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُم لَعِلْكُمُ لَعَلِيكُمُ لَعِلْكُمُ لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُم لَعِلْكُمُ لَعِلْكُمُ لَعَلِيكُم لَعَلِيكُم لَعَلِيكُم لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُم لَعَلِيكُم لَعَلِيكُم لَعِلْكُم لَعِلْكُم لَعِلْكُم لَعِلْكُمُ لَعَلِيكُم لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُم لَعِلْكُمُ لَعُلْكُمُ لَعِلْكُم لَعُلِيكُم لَعِلْكُم لَعِلْكُمُ لَعَلِي

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»(٥).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ

(١) الأنعام: (١٥١).

(٢) المائدة: (٨٧).

(٣) الإسراء: (٣٢).

(٤) النحل: (٩٠).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري (٦٠٦٤)، مسلم (٢٥٦٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۵۱۳).

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضَالِللَّهُ عَنْهُمَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي مِنْهُمَا يَقُولُ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا» (١).

وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ عَلَىٰ أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، وَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَىٰ أَعْوادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ " (٢)، فَكُلُّ نَهْيٍ مُطْلَقٍ فِي الشَّرْعِ يَقْتَضِي الْحُرْمَة.

٢ - الْوَعِيدُ عَلَى الْفِعْلِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ:

مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ عِبَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِينَةً، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَه » (٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٢١٨١)، مسلم (١٥٨٩).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸۲۵). (۳) البخاري (۲۰۰۲).

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ، اجْتَنِبِ الْأَرْضَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ»(١).

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِم بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ»(٢).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِانُ ، قَالَ: يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ » قَالَ: فَلَا خَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالُوا كَذَا فَلَا: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فِيَّ نَزَلَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ أَرْضُ وَكَذَا. قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فِيَّ نَزَلَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ أَرْضُ وَكَذَا. قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فِيَّ نَزَلَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ أَرْضُ إِلَيْمَنِ فَخَاصَمْتُهُ إِلَىٰ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ ؟ » فَقُلْتُ: لا . قَالَ: «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ ؟ » فَقُلْتُ: لا . قَالَ: «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ ؟ » فَقُلْتُ: لا . قَالَ: «هَلْ لَكَ بَيْنَةٌ ؟ » فَقُلْتُ: لا . قَالَ: عَلَىٰ يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ عَلَىٰ يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُو فِيهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ عَلَىٰ يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُو فِيهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ اللَّهُ وَهُو عَلَيْهِ فَضْبَانُ » فَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَشَعُرُهُ وَلَيْهِ وَاللَهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا إِنْ مَوْلِيهِ ، فَعَنْ أَيْنِ مُ وَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ وَلِيهِ وَاللَهُ وَعُنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهِ قَالَ: «مَنْ تَولَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، وَعَنْ أَبِي هُو مُنْ أَيْ يَعْمُ وَلَيْهُ وَالَدُ وَعَنْ أَيْنِ مَنَ اللَّهُ عَوْمًا فَاحِرُ مُولَ اللَّهُ وَعُولُوهُ مَنْ اللَّهُ وَعُنْ أَيْنِ مَوْالِيهِ وَاللَهُ وَلَا اللَّهُ عَلْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْولُ عَلَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَ الْمَالِعُ الْعَلَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَالِعُلُهُ اللَّهُ وَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ وَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِعُ اللَّهُ الل

فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ »(١).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٢٤٥٣)، ومسلم (١٦١٢). (٢) مسلم (١٣٧).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۳۸). (٤) مسلم (۱۰۰۸).

## ٣- الزَّجْرُ عَنِ الْفِعْلِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ:

مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ برَأْسِهَا شَيْئًا»(١).

وعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ: «زَجَرَ النَّبِيُّ عَيْلِاً عَنْ ذَلِكَ» (٢).

## ٤ - صِيغَةُ الأَمْرِ بِالثَّرْكِ:

كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَثَانُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمَّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزَلَمُ رِجَسُّ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ (٣).

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾ (١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَا بِالْحَقِّ، وَأَكُلُ الرِّبَا، وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ» (٥).

<sup>(</sup>۱)مسلم (۱۲۲).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۹۵).

<sup>(</sup>٣) المائدة: (٩٠).

<sup>(</sup>٤) البقرة: (٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري (٢٧٦٧)، مسلم (٨٩).

٥- مَا رُتِّبَ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ، أَوْ وَعِيدٌ دُنْيَوِيٌّ، أَوْ أُخْرَوِيٌّ، أَوْ لَعْنٌ، أَوْ نَفْيُ حِلِّ، أَوْ أَنْهُ يُحِلِّ الْعَمَل:

أ-عُقُوبَةُ الْحُدُودِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلسَّارِقَ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقَطَعُوٓ ٱلَّذِيهُ مَا ﴾ (١)، فَدَلَّ عَلَىٰ حُرْمَةِ السَّرِقَةِ.

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَنِجِدِ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ ﴾ (٢)، فَالْمَقْصُودُ مِنْهَا: حُرْمَةُ الزِّنَا.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ»(٣).

ب- التَّهْدِيدُ بِالْعِقَابِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ:

كَفَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم ثُمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن ثُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ آمَوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا ثُظْلَمُونَ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ خَرْمَةِ أَكُلَ الرِّبَا.

وعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَىٰ السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ "(٥) فِيهِ حُرْمَةُ رَفْعِ الْبَصَرِ

<sup>(</sup>١) المائدة: (٣٨).

<sup>(</sup>٣). (٢) النور: (٢).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۲۹۰).

<sup>(</sup>٤) البقرة: (٢٧٨، ٩٧٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٨٤).

إِلَىٰ السَّمَاءِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبَي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ عَلَىٰ أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عُرْمَةِ قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ »(١) فَالتَّهْدِيدُ بِالْعِقَابِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ حُرْمَةِ تَرْكِ الْجُمَع.

ج- تَرْتِيبُ اللَّعْنَةِ عَلَى الْفِعْلِ تَقْتَضِي التَّحْرِيمُ:

كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَدُ ٱللهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ ﴾ (٢) فَبَيَّنَ حُرْمَةَ الْكُفْرِ، وَأَنَّ مَنْ مَاتَ كَافِرًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ.

وعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلُهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا. قَالَتْ: وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا» (٣) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ حُرْمَةِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَىٰ الْقُبُورِ.

وعَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضَيَالِلَّهُ عَنْدُ «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّ مَا لِي وَالْمُتَنَمِّ مَا لِي الْمُعْيِّرُاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، مَا لِي لَا أَنْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ لَا أَنْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ

<sup>(</sup>۱)مسلم (۸۲۵).

<sup>(</sup>٢)البقرة: (١٦١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (١٣٣٠)، ومسلم (٥٢٩).

فَخُذُوهُ اللهُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ حُرْمَةِ هَذِهِ الْأُمُورِ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» (٢) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ حُرْمَةِ السَّرِقَةِ.

وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَتَاهُ رَجُلْ، فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُ عَلِيً يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ. قَالَ: فَقَالَ: مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قَالَ: «لَعَنَ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ. قَالَ: فَقَالَ: مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحُدِثًا، اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحُدِثًا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحُدِثًا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ »(٣) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ النَّهْيِ عَنْ هَذِهِ الْأُمُورِ.

د- نفي الحل يدل علي التجريم.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ إِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ (٤) فَلَا يَجُوزُ لِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ أَنْ تُسَافِرَ بِدُونِ مَحْرَمٍ. لِلْمَرْأَةِ سَوَاءَ كَانَتْ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً أَنْ تُسَافِرَ بِدُونِ مَحْرَمٍ.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّ قَالَ: ﴿ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٩٣١ه)، مسلم (٢١٢٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٦٧٩٩)، مسلم (١٦٨٧).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۹۷۸).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري (١٠٨٨)، مسلم (١٣٣٩).

أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» (١) كَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْأَلَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَنْفَرِدَ بِالزَّوْجِ وَحْدَهَا.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ» (٢).

وعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ لَي بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ أَنْ تُحِدًّ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (٣).

هـ - الْإِخْبَارُ بِأَنَّهُ مُحْبِطٌ لِلْعَمَل.

فعَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ أَتَىٰ عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَة» (١) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ حُرْمَةِ الذَّهَابِ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١٥٢)، مسلم (١٠٧٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٥١٩٥)، مسلم (١٠٢٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (٥٣٣٤)، مسلم (١٤٨٦).

<sup>(3)</sup> amla (4777).

إِلَىٰ الْكَاهِنِ أَوِ الْعَرَّافِ.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَىٰ حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ (()

٦ - لَفْظُ التَّحْرِيمِ وَمَا اشْتُقَّ مِنْهُ:

مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَا ثَكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَحَلَاتُكُمْ وَجَلَاتُكُمْ وَجَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَغْنِ وَأَمَّهَاتُ وَأَمَّهَاتُكُمْ وَكَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَغْنِ وَأَمَّهَاتُ الْأَغْنِ وَأَمَّهَاتُ الْأَغْنِ وَأَمَّهَاتُ الْأَغْنِ وَأَمَّهَاتُ اللَّهُ اللَّيْ وَوَالْتَهُمُ اللَّيْ وَالْتَهَاتُ وَالْتَهَا فَإِن لَمْ تَكُونُواْ وَخَلَتُم بِهِرَ فَلَا حُمُورِكُم مِن نِسَايِحُمُ اللَّي وَخَلَتُ مبِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ وَخَلَتُم بِهِرَ فَلَا حُمُورِكُم مِن نِسَايِحُمُ اللَّيْ وَخَلَتُهُم اللَّهِ وَخَلَتُهِمُ اللَّهِ وَخَلَتُهِمُ اللَّهِ وَخَلَتُهِمُ اللَّهِ وَخَلَتُهِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ أَلْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ زَحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ (٣) . لِغَيْرِ ٱللَّهَ غَفُورٌ زَحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ (٣) .

وعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ

<sup>(</sup>١) صحيح: أبو داود (٣٩٠٤)، الترمذي (١٣٥)، ابن ماجه (٦٣٩)، أحمد (٩٠٣٥)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) النساء: (٢٣).

<sup>(</sup>٣) البقرة: (١٧٣).

الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَلَا مُؤَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَلَا مُؤَالِ »(١).

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَىٰ بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُو حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهُ لَيَّ حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ" (٢).

٧- تَسْوِيَةُ الْفِعْلِ بِفِعْلٍ آخَرَ قَدْ عُلِمَ تَحْرِيمُهُ:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرُ دَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْم خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ»(٣).

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَىٰ جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَمْشِيَ عَلَىٰ قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا سَيْفٍ أَوْ أَمْشِيَ عَلَىٰ قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أَبْالِي أَوَسْطَ السُّوقِ»(١).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٢٤٠٨)، مسلم (٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٢٢٣٦)، مسلم (١٥٨١).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۲۲۰).

<sup>(</sup>٤) صحيح: ابن ماجه (١٥٦٧)، وصححه الألباني.

عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ»(١).

٨- تَسْمِيَةُ الْفِعْلِ كُفْرًا أَوْ مَعْصِيَةً أَوْ فِسْقًا أَوْ خَطِيئَةً أَوْ ذَنْبًا أَوْ كَبِيرَةً:
 فَكُلُّ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ تَدُلُّ عَلَىٰ التَّحْرِيمِ.

(كُفْرًا): مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»(٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرِ»(٣).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ﴿''. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَىٰ الْمَيِّتِ ﴾ (٥).

(مَعْصِيَةً): مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَىٰ لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَىٰ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۱۹).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٤٨)، مسلم (٦٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (٦٧٦٨)، مسلم (٦٢).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري (٦٠)، مسلم (٦١٠٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم (۲۷).

### اللَّهُ وَرَسُولَهُ ﷺ (1).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَىٰ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَىٰ اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَىٰ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَىٰ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَىٰ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَىٰ أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي» (٢).

وعَنْ أَبِي الشَّعْتَاءِ، قَالَ: «كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُوَوِدُ فَيَ الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّىٰ خَرَجَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّىٰ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَىٰ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ (٣).

(فِسْقًا): مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمَ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْتُ ۗ﴾(٤).

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» (٥). (خَطِيئَةً): مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيّعَةً أَوَ إِثْمَاثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيّعًا فَقَدِ الْحَتَمَلَ بُهُتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (٦).

عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري (۱۷۷ ه)، مسلم (۱٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٧١٣٧)، مسلم (١٨٣٥).

<sup>(</sup>٣)مسلم (٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) الأنعام: (١٢١).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري (٤٨)، مسلم (٦٤).

<sup>(</sup>٢) النساء: (١١٢).

## وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا»(١).

(ذَنْبًا): مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ. قُلْتُ: فَلْكَ نَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَظْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَظْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَظْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ عَلِيلَةَ جَارِكَ»(٢).

(كَبِيرَةً): مِثْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاقًا» قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ». وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ». قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَىٰ قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ (٣).

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: مَا لَا يَتِمُّ تَرْكُ الْحَرَامِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ:

أَيْ إِذَا كَانَ تَرْكُ الْحَرَامِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَرْكِ الْمُبَاحِ أَوِ الْمُسْتَحَبِّ؛ فَإِنَّ تَرْكَهُ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّهُ أَصْبَحَ ضَرُورَةً مِنْ ضَرُورَاتِهِ، كَمَا إِذَا اخْتَلَطَتْ أُخْتُهُ مِنَ الرِّضَاعِ بِأَجْنَبِيَّاتٍ فِي بَلْدَةٍ صَغِيرَةٍ، حُرِّمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهُنَّ، وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الرِّضَاعِ بِأَجْنَبِيَّاتٍ فِي بَلْدَةٍ صَغِيرَةٍ، حُرِّمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهُنَّ، وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الرِّضَاعِ بِأَجْنَبِيَّاتٍ فِي بَلْدَةٍ صَغِيرَةٍ، حُرِّمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهُنَّ، وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الرِّضَاعِ بِأَجْنَبِيَّاتٍ لَيْسَ بِحَرَامٍ، لَكِنْ لَمَّا اخْتَلَطَتْ بِهِنَّ الْأُخْتُ، وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ نِكَاحُ الْأَخْتُ، وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٤١٥)، مسلم (٥٥٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٤٤٧٧)، مسلم (٨٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (٢٦٥٤)، مسلم (٨٧).

كَانَ تَحْرِيمَ الْأَجْنَبِيَّاتِ مِنْ ضَرُورَاتِ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْأُخْتِ، لِكَوْنِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ أُخْتَهُ؛ وَلِهَذَا لَوْ تَعَيَّنَتْ حُرِّمَ نِكَاحُهَا عَلَىٰ الْخُصُوصِ، وَأُبِيحَ نِكَاحُ الْبَاقِي، وَكَذَلِكَ إِنِ اخْتَلَطَتْ مَيِّتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ فَلا يَتِمُّ تَرْكُ الْحَرَامِ الَّذِي هُو أَكْلُ الْمَيْتَةِ إِلَّا بِتَرْكِ الْجَمِيعِ، فَتَرْكُ الْجَمِيعِ وَاجِبٌ، فَالْجَمِيعُ مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ تَرْكُ الْحَرَامِ إِلَّا بِتَرْكِ الْجَمِيعِ، فَكُلُّ وَاحِدَةٍ أَكَلَ فَالْجَمِيعُ مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ تَرْكُ الْحَرَامِ إِلَّا بِتَرْكِ الْجَمِيعِ، فَكُلُّ وَاحِدَةٍ أَكَلَ مَنْهَا احْتُمِلَ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمَيْتَةُ؛ لِذَا قُلْنَا: إِنَّ تَرْكَ الْحَرَامِ لَا يَتِمُّ إِلَّا إِذَا تَلَكَ مَاعُرَامُ لَا يَتِمُّ إِلَّا إِذَا قُلْنَا: إِنَّ تَرْكَ الْحَرَامِ لَا يَتِمُّ إِلَّا إِذَا تَلَكَ مَاءً عَلَى الْمَيْتَةُ؛ لِذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَا لَكُولَ اللَّحْمِ كُلَّهُ الْحَرَامِ لِلْعَيْفَا هِيَ الْمَيْتَةُ؛ لِذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَا لَكُولَ اللَّحْمِ كُلَّهُ الْحَرَامِ إِلَّا بِعَيْنِهَا هِيَ الْمَيْتَةُ؛ لِذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَا لَكُ لَا لَلَحْمِ كُلَّهُ الْحَرَامِ إِلَّا بِهِ فَتَرْكُهُ وَاجِبٌ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّحْرِيمُ:

الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّحْرِيمُ، فَلَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَعَبَّدَ لللهَ عَنَّفَجَلَّ بِعِبَادَةٍ، إِلَّا إِذَا وَرَدَ دَلِيلٌ مِنَ الشَّرْعِ بِكَوْنِ تِلْكَ الْعِبَادَةِ مَشْرُوعَةً، وَلَا يَجُوزُ لِنَا أَنْ نَخْتَرِعَ عِبَادَةٍ جَدِيدَةٍ فِي لَنَا أَنْ نَخْتَرِعَ عِبَادَةٍ جَدِيدَةٍ فِي الْعَبَادَةِ لَيْسَتْ وَارِدَةً فِي الشَّرْعِ، أَوْ نَخْصَصَ الْعِبَادَة بِزَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ.

كُلُّ هَذَا مِنَ الْبِدَعِ الْمُحَرَّمَةِ فِي الشَّرِيعَةِ، وَدَلِيلُ تَحْرِيمِ الْبِدَعِ، وَعَدَمِ جَوَازِ التَّعَبُّدِ لِلَّهِ عَرَّوَجَلَّ بِهَا: فَمِنَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ (١).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ (٢).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (٣).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَمْ لَهُ مَرْ شُرَكَوُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ ٱللَّهُ ﴾ (٤). فَالتَّشْرِيعُ حَقُّ خَاصُّ بِاللهِ عَزَّقِجَلَّ.

وَمِنَ السُّنَّةِ: حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدُّهُ" (٥٠٠).

وَفِي رِوَايَةٍ: لِمُسْلِم عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»(٦).

وَحَدِيثُ الْعِرْبَاضِ، قَال: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَىٰ اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بِعُدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ،

(٢) سورة الأعراف، آية: (١٥٨).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية: (٣١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، آية: (٢١).

<sup>(</sup>٤) سورة الشوري، آية: (٢١).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري (٢٦٩٧)، مسلم (١٧١٨). (٦) مسلم (١٧١٨).

تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»(١).

إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ، تَحْصُلُ بِهَا حِمَايَةُ الشَّرِيعَةِ مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ، فَإِنَّهُ لَوْ قِيلَ بِجَوَازِ اخْتِرَاعِ عِبَادَاتٍ جَدِيدَةٍ، لَكَانَ ذَلِكَ وَسِيلَةً إِلَىٰ وَصْفِ الشَّرِيعَةِ بِكَوْنِهَا لَكَانَ ذَلِكَ وَسِيلَةً إِلَىٰ وَصْفِ الشَّرِيعَةِ بِكَوْنِهَا نَاقِصَةً، وَأَنَّنَا نَأْتِي نُكَمِّلُهَا وَنُزِيدُ فِيهَا، وَوَسِيلَةً إِلَىٰ الطَّعْنِ فِي كَوْنِ النَّبِي عَلِيهِ نَاقِصَةً، وَأَنَّنَا نَأْتِي نُكَمِّلُهَا وَنُزِيدُ فِيهَا، وَوَسِيلَةً إِلَىٰ الطَّعْنِ فِي كَوْنِ النَّبِي عَلَيْهِ الشَّرِيعَةِ بَحَاتِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللِّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الل

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: هُلِ الْبِدْعَةُ تَعُودُ عَلَىٰ أَصْلِ الْفِعْلِ بِالْإِبْطَالِ؟: نَقُولُ: الْأَفْعَالُ عَلَىٰ صِنْفَيْنِ:

الصِّنْفُ الْأَوَّلُ: مَا تَكُونُ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً بِالْمَزِيدِ عَلَيْهِ، فَحِينَئِذٍ تُبْطِلُهُ الزِّيَادَةُ، تُبْطِلُ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: مَنْ صَلَّىٰ الظُّهْرَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ كُلَّهَا بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الزَّائِدَةَ مُتَّصِلَةٌ بِالْأَرْبَعِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: زِيَادَةٌ مُنفَصِلَةٌ، فَحِينَئِدٍ لَا تَعُودُ عَلَىٰ أَصْلِ الْفِعْلِ بِالْإِبْطَالِ. مِثَالُ ذَلِكَ: مَنْ تَوَضَّاً أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَالْمَرَّةُ الرَّابِعَةُ بِدْعَةٌ، لَكِنْ

<sup>(</sup>١) صحيح: أبو داود (٤٦٠٧)، وصححه الألباني.

الضَّابِطُ السَّابِعُ: الحَرَامُ قِسْمَانِ:

١ - حَرَامٌ لِذَاتِهِ.

لَا تَعُودُ عَلَىٰ الْغَسْلَاتِ الثَّلَاثِ بِالْإِبْطَالِ؛ لِكَوْنِهَا مُنْفَصِلَةً عَنْهَا (١).

جُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَرَامَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

قَوْلُهُ: (حَرَامٌ لِذَاتِهِ).

الْمُحَرَّمُ لِذَاتِهِ أَوْ لِعَيْنِهِ: هُوَ كُلُّ مَا كَانَتْ مَنْفَعَتَهُ مُحَرَّمَةً، فَهُوَ مُحَرَّمٌ لِذَاتِهِ، كَالْخَمْرِ، وَالْتَمَاثِيلِ. فَهَذَا هُوَ الْمُحَرَّمُ لِذَاتِهِ وَهُوَ مَا كَالْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالتَّمَاثِيلِ. فَهَذَا هُوَ الْمُحَرَّمُ لِذَاتِهِ وَهُو مَا تَعَلَّقَتِ الْحُرْمَةُ فِيهِ بِذَاتِ الْمَحَلِّ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَفَاسِدَهُ الذَّاتِيَّةَ مُعَارَضَةٌ لِحِفْظِ الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ الدِّينِ أَوِ النَّفْسِ أَوِ الْعَقْل أَوِ الْعِرْضِ أَوِ الْمَالِ.

وَقِيلَ الْمُحَرَّمُ لِذَاتِهِ: هُوَ مَا حَكَمَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ ابْتِدَاءً بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ أَوَّلُ مَا جَاءَ الْمُحُكْمُ الشَّرْعِيُّ لَهُ وَهُو عَلَىٰ صِيغَةِ التَّحْرِيمِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ الظَّاهِرَةِ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ مُحَرَّمًا بِذَاتِهِ يَعْنِي بِنَفْسِهِ.

وَدِلِيلُ هَذَا النَّوْعِ الْمُحَرَّمِ لِذَاتِهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّفِجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ» (٢).

<sup>(</sup>١) شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي (١/٥٦)، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أبو داود (٣٤٨٨)، أحمد (٢٦٧٣)، وصححه الألباني.

### ٧- وَحَرَامٌ لِكَسْبِهِ.

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْح، وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَام. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَىٰ بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَيَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ"(١). قَوْلُهُ: (وَحَرَامٌ لِكَسْبِهِ): هُوَ أَمْرٌ مُبَاحٌ حُرِّمَ بِسَبَبِ تَصَرُّفٍ غَيْرِ مَشْرُوع. وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي يَكُونُ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ - أَيْ: أَنَّ أَصْلَهُ مَشْرُوعٌ - لَكِنِ احْتَفَّ بِهِ أَمْرٌ نَقَلَهُ مِنَ الْحِلِّ إِلَىٰ الْحُرْمَةِ، يَعْنِي: أَصْلُهُ مَشْرُوعٌ، إِمَّا عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِبَاحَةِ وَلِكِنِ احْتَفَّ بِهِ أَمْرٌ نَقَلَهُ إِلَىٰ الْحُرْمَةِ، مِثَالُ الْبَيْعِ أَصْلُهُ حَلَالٌ؛ لِقَوْلِهِ تعالىٰ: ﴿ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ ﴾ (٢) فَالْبَيْعُ الْأَصْلُ أَنَّهُ حَلَالٌ لَكِنِ الْبَيْعُ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ أَوْ جَهَالَةٌ هَذَا مُحَرَّمٌ لَيْسَ لِذَاتِهِ وَإِنَّمَا لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ أَصْلُهُ مَشْرُوعٌ، لَكِنْ لَمَّا احْتَفَّ بِهِ الْغَرَرُ نَقَلَهُ مِنَ الْإِبَاحَةِ إِلَىٰ الْحُرْمَةِ، لَوْ أَخْذَنَا مِثَالًا: الْبَيْعُ بَعْدَ النَّدَاءِ النَّانِي مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ مُحَرَّمٌ لِذَاتِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ؟

نَرْجِعُ لِأَصْلِ الْحُكْمِ وَهُوَ أَنَّ الْبَيْعَ مُبَاحٌ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ بَعْدَ النِّدَاءِ الثَّانِي

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٢٢٣٦)، مسلم (١٥٨١).

<sup>(</sup>٢) البقرة: (٢٧٥).

# الضَّابِطُ النَّامِنُ: مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ لَا يُبَاحُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ،....

انْتَقَلَ إِلَىٰ الْحُرْمَةِ، وَهَذَا يُسَمَّىٰ: مُحَرَّمُ لِغَيْرِهِ. لَكِنِ الزِّنَا أَصْلُهُ حَرَامٌ، الرِّبَا، السِّحْرُ هَذِهِ مُحَرَّمَةٌ لِذَاتِهَا وَأَمَّا الْمُحَرَّمُ لِغَيْرِهِ فَهُوَ مَا كَانَ أَصْلُهُ مُبَاحٌ لَكِنْ تَعَلَّقَ بِهِ أَمْرٌ يَنْقُلُهُ إِلَىٰ الْحُرْمَةِ، مِثْلَ الصَّلَاةِ بِالتَّوْبِ الْمَغْصُوبِ أَوِ الدِّارِ الْمَغْصُوبِ أَوِ الدِّارِ الْمَغْصُوبِ أَوِ الدِّارِ الْمَغْصُوبِ أَوْ الدِّارِ الْمَغْصُوبَةِ، الْأَصْلُ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ بَلْ هِيَ رُكْنٌ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْمَكَانُ الْمَكَانُ الْمَخْصُوبَةِ، الْأَصْلُ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ بَلْ هِيَ رُكْنٌ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْمَكَانُ الْمَكَانُ الْمَكَانُ الْمُخَوِّبُهِ مَغْصُوبًا انْتَقَلَ هَذَا الْأَمْرُ مِنَ الْمَشْرُوعِيَّةِ إِلَىٰ الْحُرْمَةِ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ الْحُرْمَةِ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ يَكُونُ الْمُحَرَّمُ لِغَيْرِهِ مَشْرُوعًا مِنْ جِهَةِ أَصْلِهِ وَذَاتِهِ، وَغَيْرَ مَشْرُوعٍ مِنْ جِهَةٍ مَا يَكُونُ الْمُحَرَّمُ لِغَيْرِهِ مَشْرُوعًا مِنْ جِهَةٍ أَصْلِهِ وَذَاتِهِ، وَغَيْرَ مَشْرُوعٍ مِنْ جِهَةٍ مَا التَّصَلَ بِهِ مِنْ أَمْرٍ مُحَرَّمُ.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ التَّامِنُ: مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ لَا يُبَاحُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ).

وَهَذَا مَا يُعَبِّرُونَ عَنْهُ بِقَوْلِهِمُ: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ».

وَالْمَعْنَىٰ: أَنَّ الشَّرْعَ إِذَا مَنَعَ مِنْ شَيْءٍ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الضَّرُورَةَ تَجْعَلُ هَذَا الْمُحَرَّمَ مُبَاحًا، بَلْ قَدْ يَرْ تَفِعُ إِلَىٰ دَرَجَةِ الْوُجُوبِ وَالْإِلْزَامِ.

الضَّرُورَاتُ: جَمْعُ ضَرُورَةٍ، مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْإضْطِرَارِ وَهُوَ الْحَاجَةُ الشَّدِيدَةُ وَالْمَشَقَّةُ وَالشِّدَةُ الشَّدِيدَةُ

اصْطِلَاحًا: هِيَ أَنْ تَطْرَأَ عَلَىٰ الْإِنْسَانِ حَالَةٌ مِنَ الْخَطَرِ أَوِ الْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ، بِحَيْثُ يَخَافُ حُدَوثَ ضَرَرٍ أَوْ أَذَىٰ بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْعُضْوِ أَوْ بِالْعِرْضِ أَوْ بِالْعَقْلِ

أَوْ بِالْمَالِ، وَيَتَعَيَّنُ أَوْ يُبَاحُ عِنْدَئِذٍ ارْتِكَابُ الْحَرَامِ، أَوْ تَرْكُ الْوَاجِبِ، أَوْ تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِهِ؛ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ فِي غَالِبِ ظَنِّهِ ضِمْنَ قُيُودِ الشَّرْع.

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الضَّرُورِيَّاتُ، وَهِيَ: الْمَصَالِحُ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ السِّينِ وَالدُّنْيَا، وَصِيَانَةِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ أَوْ فُقِدَ بَعْضُهَا؛ فَإِنَّ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَصِيَانَةِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ أَوْ فُقِدَ بَعْضُهَا؛ فَإِنَّ الْحَيَاةَ تَخْتَلُ أَوْ تَفْسَدُ، وَلِلْمُحَافَظَةِ عَلَىٰ الْمَصَالِحِ الضَّرُورِيَّةِ شَرَعَ اللهُ حِفْظَ الْحَيَاةَ تَخْتَلُ أَوْ تَفْسَهُ، وَالنَّسَبِ، وَالْمَالِ.

فَشَرَعَ لِحِفْظِ الدِّينِ: قَتْلَ الْكَافِرِ الْمُضِلِّ، وَقَتْلَ الْمُرْتَدِّ، وَشَرَعَ الْجِهَادَ. وَشَرَعَ الْجِهَادَ. وَشَرَعَ لِحِفْظِ النَّفْسِ: عُقُوبَةَ الْقِصَاصِ، وَعُقُوبَةَ الدِّيَةِ، وَوُجُوبَ الْأَكْل

وَالشُّرْبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فِي حَالَةِ صَوْم الْمُسْلِمِ.

وَشَرَعَ لِحِفْظِ الْعَقْلِ: عُقُوبَةَ شُرْبِ الْخَمْرِ.

وَشَرَعَ لِحِفْظِ النَّسْلِ وَالنَّسَبِ: عُقُوبَةَ الزِّنَا.

وَشَرَعَ لِحِفْظِ الْمَالِ: عُقُوبَةَ قَطْعِ يَدِ السَّارِقِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْحَاجَةُ، وَهِي: الْمَصَالِحُ وَالْأَعْمَالُ وَالتَّصَرُّ فَاتُ الَّتِي لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا الْحَيَاةُ وَاسْتِمْرَارُهَا، بَلْ إِنَّ الْحَيَاةَ تَسْتَمِرُّ بِدُونِهَا وَلَكِنْ مَعَ الضِّيقِ وَالْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ، مِثْلَ: التَّوَسُّعِ فِي بَعْضِ الْمُعَامَلَاتِ كَالْمُسَاقَاةِ، وَالْقَصْرِ فِي اللَّمُورِ الْعَامَةِ. السَّفَرِ، وَالْإِجَارَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكِ فِي الْأُمُورِ الْعَامَةِ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ فِي الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ: تَسْلِيطُ الشَّرْعِ الْأَبَّ فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ

الصَّغِيرَةِ مِنَ الْكُفْءِ، فَإِنَّ هَذَا لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ؛ حَيْثُ إِنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِمْرَارُ الْحَيَاةِ بِدُونِ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ فِي اقْتِنَاءِ الْمَصَالِحِ لِتَحْصِيلِ هَذَا الْكُفْءِ؛ بِدُونِ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ فِي اقْتِنَاءِ الْمَصَالِحِ لِتَحْصِيلِ هَذَا الْكُفْءِ؛ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِخُصُولِهِ نَفْعٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَيَحْصُلُ بِفَوَاتِهِ بَعْضُ الضَّرَر.

الْقِسْمُ الثَّالِثِ: الْمَصْلَحَةُ: وَهِيَ: الْمَصَالِحُ وَالْأَعْمَالُ وَالتَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لَا تَتَوَقَّفُ الْحَيَاةُ تَتَحَقَّقُ بِدُونِ تِلْكَ لَا تَتَوَقَّفُ الْحَيَاةُ تَتَحَقَّقُ بِدُونِ تِلْكَ الْمَصَالِحِ وَبِدُونِ أَيِّ ضِيقٍ، فَهِيَ مِنْ قَبِيلِ التَّزْيِينِ وَالتَّجْمِيلِ، وَرِعَايَةِ أَحْسَنِ الْمَصَالِحِ وَبِدُونِ أَيِّ ضِيقٍ، فَهِيَ مِنْ قَبِيلِ التَّزْيِينِ وَالتَّجْمِيلِ، وَرِعَايَةِ أَحْسَنِ الْمُكَاقِ، وَالتَّجْمِيلِ الْمُتَكُونُ مِنْ قَبِيلِ السَّيِكْمَالِ مَا يَلِيقُ، وَالتَّنَّةِ الْمَنَاهِجِ وَأَحْسَنِ الطُّرُقِ لِلْحَيَاةِ، فَتَكُونُ مِنْ قَبِيلِ السَّيِكْمَالِ مَا يَلِيقُ، وَالتَّنَزُّهِ عَمَّا لَا يَلِيقُ، وَالتَّنَزُّهِ عَمَّا لَا يَلِيقُ، وَالتَّنَزُّهِ عَمَّا لَا يَلِيقُ مِنَ الْمُدَنَّسَاتِ الَّتِي لَا تَأْلَفُهَا الْعُقُولُ الرَّاجِحَةُ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ الْعَامَّةِ: الْمَنْعُ مِنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَالْكَلَإِ، وَالْمَنْعُ مِنَ الْإِسْرَافِ وَالتَّقْتِيرِ، وَآدَابِ الْأَكُل وَالشُّرْبِ.

مَسْأَلُةٌ: مَا هُوَ حَدُّ الضَّرُورَةِ الَّتِي تُبِيحُ الْمَحْظُورَ؟

الضَّرُورَةُ هِيَ الَّتِي إِذَا لَمْ يَفْعَلْهَا الْإِنْسَانُ هَلَكَ، أَوْ أُصِيبَ بِضَرَرٍ شَدِيدٍ، كَأَكُلِ الْمَيْتَةِ فِي الصَّحْرَاءِ؛ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّفَجَلَّ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْجَنِرِرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا آكَلَ السَّبُعُ الْجَنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُثَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا آكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكِتَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُوا بِاللَّأَزْلَامِ أَذَلِكُمْ فِسَّقُ اللَّهُ الْيَوْمَ يَبِسَ إِلَّا مَا ذَكِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُوا بِاللهِ أَذْلَامِ أَذَلِكُمْ فِسَّقُ الْكَوْمَ يَبِسَ اللّهِ مَا ذَيْحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْنَقُونَ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَمْمَتُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَى اللهِ عَنْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَمْمَتُ عَلَيْكُمْ أَلُولُ اللّهُ اللّهُ السَالَاقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيتُ (١)

وَقُوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ أَلْقَ فَهُورٌ رَّحِيمُ اللَّالَ أَهُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّالَ ) (٢).

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُل لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَتَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْفِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ عَالَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا لَكُمُ أَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اَضْطُرِ رَتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَ آيِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ " إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ عِلْمِ " إِنَّ مَا اَضْطُرِ رَتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَ آيِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ " إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمَعْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْكُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

### تَنْبِيهُ:

يَجِبُ عَلَىٰ الْمُضْطَرِّ أَنْ يَعْلَمَ أَمْرًا مُهِمَّا، وَهُوَ كَوْنُهُ يُبَاحُ لَهُ هَذَا الشَّيْءِ بِالضَّرُورَةِ لَا يَعْنِي أَنْ يَأْخُذَ مَجْمُوعَ هَذَا الشَّيْءِ إِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ تَنْدَفِعُ بِالْبَعْضِ، أَيْ إِذَا أُبِيحَ أَكُلُ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِ، لَا يَعْنِي هَذَا أَنَّهُ يَأْكُلُ إِلَىٰ حَدِّ الشَّبَعِ، وَإِنَّمَا يَأْخُذُ بِقَدْرِ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ، وَلِذَلِكَ قَالُوا: الضَّرُورَاتُ الضَّرُورَةُ وَلِذَلِكَ قَالُوا: الضَّرُورَاتُ

<sup>(</sup>١) المائدة: (٣).

<sup>(</sup>٢) البقرة: (١٧٣).

<sup>(</sup>٣) الأنعام: (١٤٥).(٤) الأنعام: (١١٩).

تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، أَيْ أَنَّ كُلَّ مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ مِنْ فِعْلِ أَوْ تَرْكٍ فَإِنَّمَا يُبَاحُ بِالْقَدْرِ اللَّذِي يَدْفَعُ الضَّرُورَةِ مَحْظُورٌ أَعْظَمَ الَّذِي يَدْفَعُ الضَّرُورَةِ مَحْظُورٌ أَعْظَمَ الَّذِي يَدْفَعُ الضَّرُورَةِ مَحْظُورٌ أَعْظَمَ مَحْذُورًا مِنَ الصَّبْرِ عَلَيْهَا، كَمَا أَنَّ الإضْطِرَارَ إِنَّمَا يُبِيحُ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ مِقْدَارَ مَا يَدْفَعُ الْحَظَرَ، وَلَا يَجُوزُ الإسْتِرْسَالُ، وَمَتَىٰ زَالَ الْخَطَرُ عَادَ الْحَظْرُ.

وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَالَ الزَّوْجِ فَإِنَّ السَّرِقَةَ مُحَرَّمَةٌ، لَكِنَّهَا أُبِيحَتْ لِلْحَاجَةِ وَهِيَ سَدِّ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَمَنْ يَعُولُ، فَعَنْ عَائِشَةَ ﷺ: قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ هَنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرَّا؟ قَالَ: «خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ» (١).

### مِنْ أَمْثِلَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ:

(١) إِنَّ الْجَائِعَ الْمُضْطَرَّ لِلْأَكْلِ مِنَ الْمَيْتَةِ لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَسُدُّ جَوْعَتَهُ، فَلَا يَصِلُ إِلَىٰ حَدِّ الشَّبَعِ.

(٢) الْجَبِيرَةُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ مِنَ الْجَبِيرَةِ فَوْقَ مَا يَحْتَاجُهُ الْجَرْحُ.

(٣) نَظُرُ الطَّبِيبِ لِلْعَوْرَةِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، مِثْلَ نَظَرِ الطَّبِيبِ لِلْمَرْأَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، فَالْأَصْلُ أَنْ تَتَطَبَّبَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْمَرْأَةِ، لَكِنْ إِذَا لَمْ يُوجِدِ الْعِلَاجُ إِلَّا عِنْدَ طَبِيبٍ رَجُل، وَاضْطُرَّتْ إِلَىٰ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَكْشِفُ بِقَدْرِ مُل مَا تَنْدَفِعُ بِهِ هَذِهِ الضَّرُورَةُ، فَلَا تَكْشِفُ جَمِيعَ وَجْهِهَا مَثَلًا وَالْعِلَاجُ لِعَيْنِهَا أَقْ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري (۲۲۱۱)، مسلم (۱۷۱٤).

### أَسْنَانِهَا فَقَطْ.

### قَاعِدَةٌ:

هُنَاكَ قَاعِدَةٌ لَهَا صِلَةٌ بِقَاعِدَةِ: «الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ»، وَهِيَ قَاعِدَة قَاعِدَة وَمَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطُلَ بِزَوَالِهِ» وَهَذِهِ الْقَاعِدَة قَرِيبَةٌ فِي الْمَعْنَىٰ مِنْ قَاعِدَة الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ»، بَلْ هِيَ مُكَمِّلَةٌ لَهَا وَهِيَ مُلْحَقَةٌ بِهَا، إِلَّا أَنَّ «الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ»، بَلْ هِيَ مُكَمِّلَةٌ لَهَا وَهِيَ مُلْحَقَةٌ بِهَا، إِلَّا أَنَّ الْقَاعِدَة السَّابِقَة وَهِيَ «مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَة يِتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا» يُعْمَلُ بِهَا أَثْنَاءَ قِيَامِ الضَّرُورَةِ، وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ تُبَيِّنُ مَا يَجِبُ فِعْلُهُ بَعْدَ زَوَالِ حَالِ الضَّرُورَةِ.

مَعْنَىٰ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرِ بَطُلَ بِزَوَالِهِ»: أَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي تَجُوزُ بِنَاءً عَلَىٰ الْأَعْذَارُ وَالضَّرُورَاتُ بَطُلَ بِنَاءً عَلَىٰ الْأَعْذَارُ وَالضَّرُورَاتُ بَطُلَ الْجَوَازُ فِيهَا، فَإِذَا زَالَ الْعُذْرُ أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بَدَلًا عَنْهُ، أَيْ إِذَا الْجَوَازُ فِيهَا، فَإِذَا اصْطَرَّ إِلَىٰ أَكْلِ الْمَيْتَةِ مَثَلًا، فَأَكَلَ ثُمَّ وَجَدَ طَعَامًا حَلَالًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الْمَيْتَةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَيْتَةَ إِنَّمَا حَلَّالًا لَيْسَ بِعُذْرٍ.

فَلَوْ جَازَ الْعَمَلُ بِالْبَدَلِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، لِلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ مِنْهُ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ.

### أَمْثِلَةُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ:

\* مَنْ تَيَمَّمَ لِسَبَبٍ مَثَلًا ثُمَّ زَالَ السَّبَبُ، إِذَا زَالَ السَّبَبُ رَجَعَ إِلَىٰ الْأَصْلِ وَهُوَ الْمَاءُ. .....وَمَا حُرِّمَ سَدًّا لللَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ.

\* قَصْرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ جَازَ لِعُذْرٍ وَهُوَ السَّفُرُ، إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ بَلَدِهِ بَطُلَ قَصْرُ الصَّلَاةِ.

أَمْرٌ مُهِمٌ فِي الْجَبِيرَةِ: بَعْضُ النَّاسِ يَضَعُ الْجَبِيرَةَ لِلضَّرُورَةِ وَهِيَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ، وَيَقُولُ لَهُ الطَّبِيبُ: بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مَوْضِعٍ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ، وَيَقُولُ لَهُ الطَّبِيبُ: بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لَوْ لَذِي لَا الْعَدْرِ، فَيَجِبُ أَنْ يُنتَبَهَ نُزِيلُ الْجَبِيرَةَ. فَيَجِبُ أَنْ يُنتَبَهَ عَلَىٰ مِثْل ذَلِكَ (١).

قَوْلُهُ: (وَمَا حُرِّمَ سَدًّا للذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ).

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحَمُهُ اللَّهُ: وَمَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، كَمَا أُبِيحَتْ ذَوَاتُ الْأَسْبَابِ مِنَ الصَّلَاةِ كَمَا أُبِيحَتْ ذَوَاتُ الْأَسْبَابِ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، وَكَمَا أُبِيحَ النَّظَرُ لِلْخَاطِبِ وَالشَّاهِدِ وَالطَّبِيبِ وَالْمُعَامِلِ مِنْ جُمْلَةِ النَّظَرِ الْمُحَرَّمِ، وَكَذَلِكَ تَحْرِيمُ الذَّهَبِ وَالشَّاهِدِ وَالطَّبِيبِ وَالْمُعَامِلِ مِنْ جُمْلَةِ النَّظَرِ الْمُحَرَّمِ، وَكَذَلِكَ تَحْرِيمُ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَىٰ الرِّجَالِ حُرِّمَ لِسَدِّ ذَرِيعَةِ التَّشْبِيهِ بِالنِّسَاءِ الْمَلْعُونِ فَاعِلُهُ، وَأُبِيحَ مِنْهُ مَا تَدْعُو إلَيْهِ الْحَاجَةُ، وَأَبِيحَ مِنْهُ مَا تَدْعُو إلَيْهِ الْحَاجَةُ، وَتَحْرِيمُ التَّفَاضُلِ إِنَّمَا كَانَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ؛ فَهَذَا مَحْضُ الْقِيَاسِ وَمُقْتَضَىٰ وَتَحْرِيمُ الشَّرْعِ (٢).

<sup>(</sup>١)شرح منظومة القواعد الفقهية (١/٣٣).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين: (٢ / ٢٤٨).

الضَّابِطُ التَّاسِعُ: المَكْرُوهُ: مَا يُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا، وَلَا يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ وَإِنْ كَانَ مَلُومًا.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ التَّاسِعُ: الْمَكْرُوهُ).

الْمَكْرُوهُ فِي اللَّغَةِ: ضِدُّ الْمَحْبُوبِ، وَمَا نَفَرَ مِنْهُ الطَّبْعُ وَالشَّرْعُ، وَيُطْلَقُ - أَيْضًا - عَلَىٰ الشِّدَّةِ وَالْمَشَقَّةِ. ﴿ وَلَكِكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكَفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصْيَانَ أَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴾ (١).

الْمَكْرُوهُ اصْطِلَاحًا: هُوَ مَا طَلَبَ الشَّرْعُ مِنَ الْمُكَلَّفِ تَرْكَهُ، لَا عَلَىٰ وَجْهِ الْحَتْم وَالْإِلْزَام.

وَقِيلَ: مَا تَرْكُهُ خَيْرٌ مِنْ فِعْلِهِ، وَلَا عِقَابَ فِي فِعْلِهِ.

وَعَرَّفَهُ شَيْخُنَا بِقَوْلِهِ: (مَا يُتَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا، وَلَا يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ وَإِنْ كَانَ مَلُومًا).

أَيْ أَنَّ الْمَكْرُوهَ كَمَا سَبَقَ فِي بَاقِي الْأَحْكَامِ أَنَّ الْأَجْرَ وَالنَّوَابَ يَكُونُ عَلَىٰ قَدْرِ الْإِمْتِثَالِ فِي تَرْكِ فِعْلِ الْمَكْرُوهِ، لَكِنْ مَنْ فَعَلَ الْمَكْرُوة فَإِنَّهُ لَا يُعَاقَبُ عَلَىٰ فِعْلِ الْمَكْرُوةِ عُقُوبَةً كَمَا سَيَأْتِي فِي عَلَىٰ فِعْلِ الْمَكْرُوةِ عُقُوبَةً كَمَا سَيَأْتِي فِي الصِّيغِ الدَّالَةِ عَلَيْهِ، لَكِنْ فَاعِلُهُ يُلَامُ مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ عَلَىٰ ارْتِكَابِهِ لِلْمَكْرُوةِ. الصَّيغِ الدَّالَةِ عَلَيْهِ، لَكِنْ فَاعِلُهُ يُلَامُ مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ عَلَىٰ ارْتِكَابِهِ لِلْمَكْرُوةِ.

وَفِيهِ مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: الصِّيعُ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ وَتَدُلُّ عَلَىٰ الْكَرَاهَةِ هِي:

<sup>(</sup>١) الحُجُرات: (٧).

١- لَفْظُ (كَرِهَ): عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَّالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ»(١)، فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْمَكُرُوهِ.

وَحَدِيثُ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَوَضَّاً، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: "إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَنَّفَجَلَّ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَوَضَّاً، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: "إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَنَّفَجَلَّ إِلَا عَلَىٰ طُهْرٍ. أَوْ قَالَ: عَلَىٰ طَهَارَةٍ» (٢).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ»، وَأَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ أُتِي بِقِدْدٍ فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ»، وَأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أُتِي بِقِدْدٍ فِي بَيْتِهِ ، وَأَنَّ النَّبِي عَلَيْ أُتِي بِقِدْدٍ فِي بَيْتِهِ ، وَأَنَّ النَّبِي عَلَيْ أَنْهُولِ، فَي خَصْرَاتُ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ فَأَخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: «كُلْ فَقَالَ: «فَي أَنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي » مَنْ لَا تُنَاجِي » وَانَ مَعَهُ وَاللَا فَالَا فَالَا وَالْ فَالْتَهِ فَالَا فَالَا فَالَا فَالَا فَالَا فَالَا وَالْ فَالَا فَالَالْ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُ فَالْمُ فَالَا فَالَا فَالَا فَالَا فَالَا فَالَا فَالَا فَالَا فَالْمُولِ فَا فَالَا فَالْمُ فَالَا فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالَا فَالَالْمُ فَالْمُولِ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالَا فَالَا فَالَا فَالَالَا فَالَا فَالْمُ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولُولَ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولُولُولُ فَالْمُولُولُ فَالْمُولُ فَالْمُولُولُ فَالْمُولُولُ فَالْمُولُولُ فَالْمُولِ فَالْمُولُولُ فَالْمُولُولُ فَالْمُولُولُولُ فَالْمُولُولُولُ فَالْمُولُولُ فَالْمُولُولُ فَالْمُولُ فَالْمُولُولُ فَالْمُولُ فَالْمُولُ فَالْمُولُولُ فَالْمُولُ فَالْمُولُولُ فَالْمُولُ فَا

٢ - النَّهْيُ مَعَ الْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ عَنِ التَّحْرِيمِ.

كَأَنْ يَأْتِي نَهْيٌ عَنِ الْفِعْلِ، ثُمَّ تَأْتِي قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ مِنَ التَّحْرِيمِ إِلَىٰ الْكَرَاهَةِ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٢٤٠٨)، مسلم (٥٩٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أبو داود (١٧)، ابن ماجه (٣٥٠)، أحمد (١٨٥٥٥)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (٨٥٥)، مسلم (٥٦٤).

سَوَاءٌ كَانَتِ الْقَرِينَةُ فِي نَفْسِ النَّصِّ مِثْلَ:

قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْتَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُكَنَّلُ ٱلقُرَّءَانُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيكُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا أَلَلَهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيكُ ﴿ اللَّهُ الْكُرَاهَةِ . هَذِهِ الْآيَةِ النَّهْيُ عَنِ السُّؤَالِ، ثُمَّ صَرَفُ النَّهْي فِي نَفْسِ الْآيَةِ إِلَىٰ الْكَرَاهَةِ.

وَمِثْلَ حَدِيثٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُ ﷺ وَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُ ﷺ وَأَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَىٰ ذَلِكَ» (٢). «أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَىٰ ذَلِكَ» (٢).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا، قَالَ: «الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ عِجْم، وَكَيَّةِ نَارٍ. وَأَنْهَىٰ أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ (٣).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ - خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ فِي شَرْطَةِ عِنَارٍ تُوافِقُ الدّاءَ. وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ﴾ (٤).

أُوْ فِي نَصٍّ آخَرَ مِثْلَ:

حَدِيثِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَىٰ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) المائدة: (١٠١).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹٤۳).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٦٨١).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري (٥٦٨٣)، مسلم (٢٢٠٥).

لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ النَّي تَدْعُونَهَا الْأُولَىٰ حِينَ تَدْحُضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَىٰ رَحْلِهِ فِي أَقْصَىٰ الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ - وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ - إِلَىٰ رَحْلِهِ فِي أَقْصَىٰ الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ - وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَكَانَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَيَقُرَأُ بِالسِّتِينَ إِلَىٰ الْمَائَة» (١٠)، فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّا النَّهِي مِنَ التَّحْرِيمِ إِلَىٰ الْكَرَاهَةِ، وَيَقُلُ الْعَشَاءَ فِي آخِرِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ عَيْ الْعِشَاءَ فِي آخِرِ كَمَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ عَيْنَ هُو عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدُهُ الْكَلَامُ مَا فَلَا وَلَا مَلَى الْمَدِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْعَى هُو عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدُى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدُى النَّهُ الْكَالِي الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْلَارُ فَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمِ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْلَالُونِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُ

٣- التُّرُوكُ النَّبُويَّةُ الَّتِي قُصِدَ بِهَا التَّشْرِيعُ.

عَنْ أَبَي جُحَيْفَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا آكُلُ مُتَكِئًا ﴾ (٣)، فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَرْكُ النَّبِيِّ عَنْ ذَلِكَ - دَلَّ الْحَدِيثِ تَرْكُ النَّبِيِّ عَنْ ذَلِكَ - دَلَّ عَلَىٰ الْكَرَاهَةِ، وَسَوْفَ يَأْتِي ذَلِكَ مُفَصَّلًا فِي الْأَفْعَالِ النَّبُوِيَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٥٤٧)، مسلم (٦٤٧).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: البخاري (١١٦)، مسلم (٢٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٩٨).

٤ - ذِكْرُ الثَّوَابِ عَلَىٰ تَرْكِ الْفِعْلِ مَعَ عَدَم دَلِيلِ عَلَىٰ التَّحْرِيم.

مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحُقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْحَذِبَ وَإِنْ كَانَ مُحُقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْحَذَبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبَبَيْتٍ فِي أَعْلَىٰ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ» (١).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَقْسِيمِ الْمَكْرُوهِ:

فَقَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الْمَكْرُوهَ إِلَى قِسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الأَوَّلُ: الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ: وَهُوَ مَا كَانَ إِلَىٰ الْحِلِّ أَقْرَبَ، بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ لا يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ أَصْلًا، لَكِنْ يُثَابُ تَارِكُهُ أَدْنَىٰ ثَوَابٍ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ: وَهُوَ إِلَىٰ الْحُرْمَةِ أَقْرَبُ بِمَعْنَىٰ: أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَحْذُورٌ دُونَ اسْتِحْقَاقِ الْعُقُوبَةِ بِالنَّارِ: كَحِرْمَانِ الشَّفَاعَةِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الضَّلَاهُ: «مَنْ تَرَكَ سُنَتِي لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِي»، وَعِنْدَ مُحَمَّدِ (٢) الْمَكْرُوهُ عَلَيْهِ الضَّلَاهُ: «مَنْ تَرَكَ سُنَتِي لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِي»، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (٢) الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ حَرَامٌ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ بِدَلِيلٍ ظَنِي الْأَنَّهُ يَرَىٰ أَنَّ مَا لَزِمَ تَرْكُهُ إِنْ ثَبَتَ خُرِيمٍ، كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ، وَإِلَّا يُسَمَّىٰ مَكْرُوهًا كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ، كَمَا أَنَّ مَا لَزِمَ الْإِثْيَانُ بِهِ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِيهِ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ يُسَمَّىٰ فَرْضًا، وَإِلَّا يُسَمَّىٰ وَاجِبًا.

<sup>(</sup>١) صحيح: أبو داود (٤٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة.

# الضَّابِطُ العَاشِرُ: المُبَاحُ: مَا خُيِّرَ المُكَلَّفُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ.

أَمَّا الْجُمْهُورُ مِنَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، فَقَالُوا: إِنَّ الْمُكْرُوهَ قِسْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ دُونَ الْحَرَامِ، وَهُو مَا يُقَابِلُ الْمُسْتَحَبَّ، وَهُوَ الرَّاجِحُ إِنْ شَاءَ اللهُ طَالَمَا أَنَّ الْحَدِيثَ ثَبَتَ سَوَاءً ثَبَتَ بِدَلِيل ظَنِيٍّ أَوْ قَطْعِيٍّ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الْمَكْرُوهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ حَقِيقَةً:

لِأَنَّ لَفْظَ «النَّهْيِ» يُطْلَقُ عَلَىٰ مَا نُهِيَ عَنْهُ لِحُرْمَتِهِ، وَيُطْلَقُ عَلَىٰ مَا نُهِيَ عَنْهُ لِكَرَاهَتِهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الإسْتِعْمَالِ إِلَّا فِي الْعِقَابِ عَلَىٰ فِعْلِ الْحَرَامِ، دُونَ الْمَكْرُوهِ.

#### **\$**

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ العَاشِرُ: الْمُبَاحُ: مَا خُيِّرَ المُكَلَّفُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ). وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الضَّابِطَ هُوَ الْأَخِيرُ فِي الْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ وَهُوَ الْمُبَاحُ وَفِيهِ مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: تَعْريفُهُ:

الإِبَاحَةُ فِي اللَّغَةِ: الْإِحْلَالُ، يُقَالُ: أَبَحْتُكَ الشَّيْءَ؛ أَيْ: أَحْلَلْتُهُ لَكَ. وَالْمِبَاحُ خِلَافُ الْمَحْظُورِ، وَقِيلَ: الْإِطْلَاقُ وَالْإِذْنُ، يُقَالُ: «أَبَاحَ الْأَكْلَ مِنْ بُسْتَانِهِ»، أَيْ: أَذِنَ بِالْأَكْلِ مِنْهُ. وَقِيلَ: الْمُعْلَنُ وَالْمَأْذُونُ فِيهِ.

الْمُبَاحُ اصْطِلَاحًا: هُوَ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَىٰ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ تَخْيِيرًا مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ.

وَقِيلَ: مَا أَذِنَ اللهُ عَنَّهَجَلَّ لِلْمُكَلَّفِينَ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ مَدْحٍ وَلا ذَمِّ فِي أَحَدِ طَرَفَيْهِ لِذَاتِهِ.

وَعَرَّفَهُ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ) بِقَوْلِهِ: «مَا خُيِّرَ الْمُكَلَّفُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ». أَيْ: مَا اسْتَوَىٰ طَرَفَاهُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: صِيَغُ الْمُبَاحِ هِيَ:

١ - النَّصُّ مِنَ الشَّرْعِ بِحِلِّ الشَّيْءِ:

مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئَبَ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمَّمْ أَلْكُونَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِلَّا مُتَخْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِنَا مَا تَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسكفِحِينَ وَلَا مُتَخِذِي آخَدَانٍ ﴾ (١)، فَفِي الْآيةِ إِلَّا مَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ مُحَصِنِينَ غَيْرَ مُسكفِحِينَ وَلَا مُتَخِذِي آخَدَانٍ أَعْلَى الْآيةِ عَلَى الْآيةِ عَلَى الْآيةِ عَلَى اللّهَ الْكِتَابِ، وَالزَّوَاجُ بِنِسَائِهِمْ كَذَلِكَ مُبَاحٌ.

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَعِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَ إِلَى فِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَشُمْ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَشُمْ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَشُمْ لِبَاسُ لَكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ لَلِيَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ مُنتُكُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَا فَانْ بَشِرُوهُ فَنَ وَأَبْتَكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَا فَانْ بَشِرُوهُ فَيَ بَنِينَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ فَا فَنَ بَشِرُوهُ فَنَ وَالْمَا لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَارِهُ الْمَا لَكُمْ أَوْلُولُ وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَحْرِ ثُمُ وَالْمِيَامِ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) المائدة (٥).

<sup>(</sup>٢) البقرة: (١٨٧).

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَحِلَ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَ وَحُرْمَ عَلَيْتُكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَ وَحُرْمَ عَلَيْتُكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ﴾ (١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة، يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرْكُبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مَنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (٢).

٢ - رَفْعُ الْإِثْمِ أَوِ الْحَرَجِ أَوِ الْجُنَاحِ:

فَمِنَ الْأُوَّلِ (الْإِثْمِ) قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْمِيْنَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَفُورُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ اِهْمَ عَلَيْهِ اللَّهِ أَنَّهُ عَفُورُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ اِهْمَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَفُورُ الْخَارِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورُ وَمَ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ رَحِيثُ اللَّهُ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ أَكَلَ مِنَ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ.

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خِيَارِ النَّاسِ عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَىٰ الْمِنْبُرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: «يَا أَيُّهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: «يَا أَيُّهَا

<sup>(</sup>١) المائدة: (٩٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أبو داود (٨٣)، الترمذي (٦٩)، النسائي (٣٣٢)، ابن ماجه (٣٨٦)، أحمد (٧١٩٢)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) البقرة: (١٧٣).

النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضَيْلِلَهُ عَنْهُ، وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَيْلِلَهُ عَنْهُا: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ» (١).

وَمِنَ الثَّانِي (الْحَرَجُ) قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَعِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمُعِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمُعِيضِ أَوْ بُيُوتِ الْمَعْمَ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّهُ مَا وَبُيُوتِ أَمْ يُوتِ إِخْوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمْ يُوتِ خَلَقِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمْ عَمْ اللّهِ بَهُوتِ أَمْ يُوتِ خَلَقِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمْ يُوتِ خَلَقِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمْ يُوتِ خَلَقِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَقِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَقِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَقِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَقِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلِقَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَقِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَقِهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَيْكُمْ أَوْ بُيكِنِ عَلَى الْعَلَقِ عَلَى الْعَلَى الْعُلَولِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَقِلَ عَلَى الْعَلَقِ الْعَلَى الْعَلَقِلَ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَقِ الْعَلَى الْعَلَقِ الْعَلَى الْعَلَقِ الْعَلَقِلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَقِ الْعَلَقِلَا عَلَى الْعَلَالِكُولِ الْع

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. فَقَالَ: هَ أَشْعُرْ فَخَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: فَقَالَ: هَ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: «افْعَلْ وَلَا خَرَجَ» فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا خَرَجَ» فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا خَرَجَ» فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا خَرَجَ» فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا

<sup>(</sup>١) البخاري (١٠٧٧).

<sup>(</sup>۲)النور: (۲۱).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (٨٣)، مسلم (١٣٠٦).

عَنْ عَائِشَة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ فَقَالَ: ﴿لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ»(١).

وَمِنَ الثَّالِثِ (الْجُنَاحِ) قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ ﴾ (٢).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ (٣).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عَنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَآءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عَنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَآءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي مَا عَرَّضْتُم بِهِ عَنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَآءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي مَا عَرَّضْتُم بِهِ عَنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَآءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي مَا عَرَّضْتُم بِهِ عَنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَآءِ أَوْ أَكْنَاتُمْ فِي مَا عَرَّضْتُم بِهِ عَنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَآءِ أَوْ أَكْنَاتُمُ فِي مَا عَرَّضْتُم بِهِ عَنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَآءِ أَوْ أَكْنَاتُم فِي مَا عَرَّضْتُم بِهِ عَنْ خِطْبَةِ النِسَآءِ أَوْ أَكْنَاتُم فِي مَا عَرَّضْتُم بِهِ عَنْ خِطْبَةِ النِسَآءِ أَوْ أَكْنَاتُم عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عَنْ خِطْبَةِ النِسَآءِ أَوْ أَكْنَاتُ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُهُ مِنْ خِطْبَةِ النِسَآءِ أَوْ أَكْنَاتُ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُهُ بِهِ عَنْ خِطْبَةِ النِسَآءِ أَوْ أَنْ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُهُ مِنْ خِطْبَةِ النِسَآءِ أَوْ أَنْ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُهُ مِنْ خِطْبَةِ اللّهِ مَالَعُلُقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمُ فِي اللّهُ مِنْ فَالْعِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

وعَنْ عَمْرِو، قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: لَيْسَ عَلَىٰ الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّل مَالًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّل مَالًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُؤْكِل صَدِيقًا لَهُ عَيْرٍ مُتَأَثِّل مَالًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُو يَلِي صَدَقَةً عُمَرَ يُهْدِي لِنَاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ (٥).

٣- صِيغَةُ الأَمْرِ النَّتِي صُرِفَتْ:

مِنَ اقْتِضَائِهَا لِلْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ إِلَىٰ الْإِبَاحَةِ بِسَبَبِ قَرِينَةٍ اقْتَرَنَتْ بِهَا.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٢٤٦٠)، مسلم (١٧١٤).

<sup>(</sup>٢) البقرة: (١٩٨). (٣) البقرة: (٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) البقرة: (٢٣٥).

وَقُوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا حَلَلُهُمْ فَأُصَطَادُوا ۚ ﴾ (٣)، فَلَمَّا حُرِّمَ الصَّيْدُ حَالَ الْإِحْرَامِ أُبِيحَ بَعْدَ الْحَظْرِ، فَعَادَ إِلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْحَظْرِ وَهُوَ الْإِبَاحَةُ.

### ٤ - اسْتِصْحَابُ الْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ:

فَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَهِي مَا تُسَمَّىٰ بِنَ (الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ) فَكُلُّ شَيْءٍ مُبَاحٌ مَا لَمْ يَرِدْ (الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ) أَو: (الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ) فَكُلُّ شَيْءٍ مُبَاحٌ مَا لَمْ يَرِدْ كَلِيلٌ بِنَقْلِهِ إِلَىٰ حُكْم آخَرَ مِنَ الْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ الْأُخْرَىٰ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ سَخَّرَهَا لِعِبَادِهِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿ آَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيَل

<sup>(</sup>١)الجمعة: (١٠).

## وَٱلنَّهَارَ الصَّا﴾ (١)

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلُكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦ﴾ (٢).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَوْأُ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٣).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُومَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْآرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ (١٠).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (٥).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ ذِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّذَقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ ۗ ﴾ (٢).

بَلْ وَحَصَرَ اللهُ عَزَقِهَا الْمُحَرَّمَاتِ وَبَيَّنَهَا، فَمَا عَدَاهَا فَهُوَ حَلَالٌ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ فَقُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبَالَىٰ اللهُ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبَالَانِ اللّهَ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبَاهُمُ وَبِيَاهُمُ وَبِيَاهُمُ وَبِيَاهُمُ وَبِيَاهُمُ وَبِيَاهُمُ وَبِيَاهُمُ وَبِيَاهُمُ وَبِيَاهُمُ وَبِيَاهُمُ وَايَنَاهُمُ وَلَا تَقْدُرُواْ النّفَسَ الّذِي حَرَّمَ اللهُ إِلّا تَقْدَرُبُواْ النّفَسَ الّذِي حَرَّمَ اللهُ إِلّا يَقْدَرُبُواْ النّفَسَ الّذِي حَرَّمَ اللهُ إِلّا لَهُ وَصَدَكُمُ بِهِ عِلْمَا فَهُونَ السَّهُ اللهُ إِلّا لَا لَهُ مَا اللّهُ إِلّا لَكُونَ اللّهُ إِلّا لَكُونُ اللّهُ إِلّا لَهُ اللّهُ وَصَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) إبراهيم: (٣٢، ٣٣).

<sup>(</sup>٣) لقمان: (٢٠).

<sup>(</sup>VA) = = 1/(a)

<sup>(</sup>٥) البقرة: (٢٩).

<sup>(</sup>٧) الأنعام: (١٥١).

<sup>(</sup>٢) الحج: (٦٥).

<sup>(</sup>٤) الجاثية: (١٣).

<sup>(</sup>٦) الأعراف: (٣٢).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُۥ رِجْشُ أَوْفِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ عَنْ وَخَشَ أَوْفِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ عَنْ وَمَن اصْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِأُللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ عَسُلطَكنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ السَّ ﴾ (٢).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا لَكُمُ أَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا خَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ (٣)، فَالله عَزَقِجَلَّ قَدْ فَصَّلَ الْمُحَرَّمَاتِ، فَمَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ لَهَا عَلَىٰ التَّحْرِيمِ فَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ.

٥ - أَفْعَالُ النَّبِيِّ عَلَيْ الَّتِي لَمْ يَقْصِدْ بِهَا التَّقَرُّبَ إِلَىٰ اللهِ:

كَرُكُوبِ النَّاقَةِ، وَالنَّوْمِ عَلَىٰ الْحَصِيرِ، وَالْمَشْيِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَفْعَالِ الْجِبِلِّيَّةِ، وَسَوْفَ تَأْتِي فِي بَابِ الْأَفْعَالِ النَّبُوِيَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

٦- إِقْرَارُ النَّبِيِّ عَلَيْ أَحَدَ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ فِعْلِ أَمْرٍ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَوْ
 رَآهُ فَلَمْ يُنْكِرْ فِعْلَهُ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَيْفُ اللَّهِ. أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَخَلَ أَنَهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ وَخَلَ مُعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ مَيْمُونَةً وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ

<sup>(</sup>١)الأنعام: (١٤٥).

<sup>(</sup>٢) الأعراف: (٣٣).

<sup>(</sup>٣)الأنعام: (١١٩).

عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَدْ قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّىٰ يُحَدَّثَ بِهِ فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَیْ یَدَهُ إِلَیٰ الضَّبِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النَّسْوَةِ وَيُسَمَّیٰ لَهُ، فَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النَّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ، هُوَ الضَّبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَيْ مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ، هُوَ الضَّبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيُ مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ، هُو الضَّبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيَ الضَّبُ يَا وَسُولَ اللَّهِ عَلِي الضَّبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِي الضَّبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الضَّبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الْمُبَاحُ مِنَ الشَّرْع:

الْمُبَاحُ مِنَ الشَّرْعِ أَيْ: حُكْمٌ شَرْعِيُّ؛ قِيَاسًا عَلَىٰ بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ كَالْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ، فَكَمَا أَنَّ تِلْكَ مِنَ الْأَحْكَامِ شِرْعِيَّةٌ فَكَذَلِكَ الْمُبَاحُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِجَامِعِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهَا مُتَوَقِّفٌ فِي وُجُودِهِ عَلَىٰ الشَّرْعِ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: الْمُبَاحُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُبَاحٌ:

لِوُجُودِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَعْنَىٰ الْأَمْرِ، وَمَعْنَىٰ الْإِبَاحَةِ، فَمَعْنَىٰ الْأَمْرِ: اقْتِضَاءُ الْفِعْلِ مِنَ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَالْمُطَالَبَةُ بِهِ، وَالنَّهْ عَنْ تَرْكِهِ، وَمَعْنَىٰ الْإِبَاحَةِ: الْإِذْنُ فِي مِنَ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَالْمُطَالَبَةُ بِهِ، وَالنَّهْ فِي الْفِعْلِ الْمَا أُمُورِ بِهِ، فَلَكُمْ كُلُّ عَاقِل - مِنْ ذَلِكَ - الْفَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ فِي الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، فَيَعْلَمَ كُلُّ عَاقِل - مِنْ ذَلِكَ - الْفَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ فِي الْفِعْلِ وَبَيْنَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ، وَأَنَّهُ إِذَا أَذِنَ لَهُ فَلَيْسَ بِمُقْتَضٍ لَهُ وَإِذَا أَمَرَ بِهِ فَلَيس هَذَا إِذْنُ، وَبَيْنَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ، وَأَنَّهُ إِذَا أَذِنَ لَهُ فَلَيْسَ بِمُقْتَضٍ لَهُ وَإِذَا أَمَرَ بِهِ فَلَيس هَذَا إِذْنُ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٥٣٩١)، مسلم (١٩٤٦).

فَإِذَا ثَبَتَ الْفَرْقُ؛ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُبَاحَ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: تَقْسِيمَاتُ الْإِبَاحَةِ:

أَوَّلاً: تَقْسِيمُهَا مِنْ حَيْثُ مَصْدَرِهَا:

تُقَسَّمُ بِهَذَا الإعْتِبَارِ إِلَىٰ:

١ - إِبَاحَةٍ أَصْلِيَّةٍ: بِأَلَّا يَرِدَ فِيهَا نَصُّ مِنَ الشَّرْعِ، وَبَقِيَتْ عَلَىٰ الْأَصْلِ،
 وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهَا.

٢- وَإِبَاحَةٍ شَرْعِيَّةٍ: بِمَعْنَىٰ وُرُودِ نَصِّ مِنَ الشَّرْعِ بِالتَّخْييرِ، وَذَلِكَ إِمَّا ابْتِدَاءً كَإِبَاحَةِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَإِمَّا بَعْدَ حُكْمٍ سَابِقٍ مُخَالِفٍ كَمَا فِي النَّسْخِ أَوِ الرُّخَص، وَقَدْ سَبَقَ.

عَلَىٰ أَنَّهُ مِمَّا يَنْبَغِي مُلاحَظَتُهُ أَنَّهُ بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ أَصْبَحَتِ الْإِبَاحَةُ الأَصلِيَّةُ إِبَاحَةُ الأَصْلِيَّةُ إِبَاحَةً شَرْعِيَّةً.

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (١).

ثَانِيًا: تَقْسِيمُهَا بِاعْتِبَارِ الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ:

تَنْقَسِمُ ثَلاَثَةَ أَقْسَام:

١- إِبَاحَةٌ لِلْجُزْءِ مَعَ طَلَبِ الْكُلِّ عَلَىٰ جِهَةِ الْوُجُوبِ، كَالْأَكْلِ مَثَلًا، فَيُبَاحُ أَكْلُ نَوْعٍ وَتَرْكُ آخَرَ مِمَّا أَذِنَ بِهِ الشَّرْعُ، وَلَكِنَّ الْإِمْتِنَاعَ عَنِ الْأَكْلِ جُمْلَةً حَرَامٌ

<sup>(</sup>١)البقرة: (٢٩).

لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْهَلاكِ.

٢- إِبَاحَةٌ لِلْجُزْءِ مَعَ طَلَبِ الْكُلِّ عَلَىٰ جِهةِ النَّدْبِ، كَالتَّمَتُّعِ بِمَا فَوْقَ الْحَاجَةِ مِنْ طَيِّبَاتِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، فَذَلِكَ مُبَاحٌ يَجُوزُ تَرْكُهُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، وَلَكِنَّ هَذَا التَّمَتُّعَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الْكُلِّ، عَلَىٰ مَعْنَىٰ أَنَّ تَرْكُهُ جُمْلَةً يُخَالِفُ مَا نَدَبَ إِلَيْهِ الشَّرْعُ مِنَ التَّحَدُّثِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَالتَّوْسِعَةِ، كَمَا فِي حَدِيثِ: «إِنَّ مَا نَدَبَ إِلَيْهِ الشَّرْعُ مِنَ التَّحَدُّثِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَالتَّوْسِعَةِ، كَمَا فِي حَدِيثِ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُحِبُّ أَنْ يَرَىٰ أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ»، وَكَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اللَّهُ تَعَالَىٰ يُحِبُّ أَنْ يَرَىٰ أَثْرَ نِعْمَتِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ»، وَكَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: «إِذَا أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ».

٤- إِبَاحَةٌ لِلْجُزْءِ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِاعْتِبَارِ الْكُلِّ، كَاللَّعِبِ الْمُبَاحِ، فَإِنَّ ذَلِكَ
 وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا بِالأَصْل، إِلا أَنَّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ مَكْرُوهَةٌ (١).

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ:

(٢) البقرة: (٢٩)

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) البقرة: (٢٧٥).

### مِّنكُمُ ﴾(١).

وعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، فَرَأَىٰ النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ» فَاسْتَجَابُوا لِلَّهُ وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ: «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهَ عَنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ: «إِنَّ التُّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَىٰ اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ»(٢).

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ صُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (٣).

وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَىٰ جَوَازِهِ وَحِلِّهِ وَالْحَاجَةُ قَائِمَةٌ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانُ لَا يَدْفَعُ مَا مَعَهُ إِلَا بِعِوَضٍ وَثَمَنٍ، بِحَاجَةٍ إِلَىٰ مَا فِي يَدِ أَخِيهِ، وَالْإِنْسَانُ لَا يَدْفَعُ مَا مَعَهُ إِلَا بِعِوَضٍ وَثَمَنٍ، فَشُرِعَ الْبَيْعُ لِتَحْصِيلِ هَذَا وَهَذَا، فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ كُلُّ مَا يُسَمَّىٰ بَيْعًا، فَكُلُّ فَشُرِعَ الْبَيْعِ الْبَيْعِ الْمَنْ فِي الْأَرْمَانِ النَّيْعِ السَّابِقَةِ وَالَّتِي اكْتُشِفَتْ فِي هَذَا الزَّمَنِ، وَالَّتِي سَتُكْتَشَفُ فِي الْأَزْمَانِ الْقَادِمَةِ، كُلُّهَا حَلَالٌ جَائِزَةٌ إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ الصَّحِيحُ الصَّرِيحُ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ، فَإِذَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي بَيْعٍ مَا هَلْ هُوَ جَائِزٌ أَوْ مَمْنُوعٌ؟ فَالْأَصْلُ أَنْ

<sup>(</sup>١) النساء: (٢٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: الترمذي: (١٢١٠)، ابن ماجه (٢١٤٦)، الدارمي (٢٥٣٨)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) صحيح: الترمذي (١٣٥٢)، ابن ماجه (٢٣٥٣)، صححه الألباني.

تَبْقَىٰ عَلَىٰ الْجَوَازِ وَنَنْظُرُ فِي دَلِيلِ الْمَانِعِينَ، فَإِنْ كَانَ صَالِحًا لِلْمَنْعِ فَقُلْ بِهِ، وَإِلَّا فَالْأَصْلُ هُوَ الْبَقَاءُ عَلَىٰ الْأَصْلِ حَتَّىٰ يَرُدَّ النَّاقِلُ، وَلَا حَقَّ لِأَحَدِ كَائِنًا مِنْ كَانَ أَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا مِنَ الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِبُرْهَانٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ لَكَ أَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا مِنَ الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِبُرْهَانٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ، وَالتَّحْرِيمِ، وَالتَّحْرِيمِ، وَالتَّحْرِيمِ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ هَذَا التَّحْرِيمِ، وَعَلَىٰ مَنْ يَأْمُرُ بِهِ إِثْبَاتُ هَذِهِ الدَّعْوَىٰ بِالدَّلِيلِ (۱).

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: انْتِقَالُ الْمُبَاحِ إِلَىٰ حُكْمِ آخَرَ:

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُبَاحَ قَدْ يَنْقُلُ الْحُكْمَ مِنَ الْإِبَاحَةِ إِلَىٰ الْكَرَاهَةِ أَوِ الْحُرْمَةِ؛ إِذَا تَغَلَّبَ جَانِبُ الْمَفْسَدَةِ أَوِ الْمَنْدُوبِ أَوِ الْوَاجِبِ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْمَصْلَحَةِ. أَمْثِلَةُ ذَلِكَ:

عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مَلاً آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا

<sup>(</sup>١) تحقيق المأمول في قاعدة الأصول: (١/ ٤٧) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: (٣١).

عَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ»(١).

٢- اللَّهْوُ واللَّعِبُ مُباحَانِ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ مَعْلُومِ الْحُرْمَةِ، فَإِذَا سَبَبا تَفْوِيتَ فَرِيضَةٍ كَإِخْرَاجِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ جَرَّا إِلَىٰ مُحَرَّمٍ كَالتَّعَدِّي عَلَىٰ الْغَيْرِ أَوْ مُوَاقَعَةٍ فَاحِشَةٍ؛ انْتَقَلَا إِلَىٰ التَّحْرِيم.

 ٣- النَّومُ مُبَاحٌ، فَإِذَا كَانَ لِلتَّقَوِّي عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ، أَوْ كَسْبِ الرِّزْقِ؛ صَارَ سْتَحَبَّا.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْ جَدَّهُ أَبَا مُوسَىٰ وَمُعَاذًا إِلَىٰ الْيَمَنِ، فَقَالَ: "يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا» فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمِزْرُ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمِزْرُ، وَشَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ الْبِتْعُ. فَقَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» فَانْطَلَقًا، فَقَالَ مُعَاذٌ لِأَبِي مُوسَىٰ: الْعَسَلِ الْبِتْعُ. فَقَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» فَانْطَلَقَا، فَقَالَ مُعَاذٌ لِأَبِي مُوسَىٰ: كَيْفَ تَقُرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَىٰ رَاحِلَتِي وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوَّقًا. قَالَ: أَمَّا كَيْفَ تَقُرأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَىٰ رَاحِلَتِي وَأَتَفَوَقُهُ تَفَوَّقُهُ تَفَوَّقًا. قَالَ: أَمَّا فَأَنَامُ وَأَقُومُ، فَأَحْرَبَ فَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي. وَضَرَبَ فُسْطَاطًا فَعَكَلَا يَتَزَاوَرَانِ فَزَارَ مُعَاذٌ أَبَا مُوسَىٰ فَإِذَا رَجُلٌ مُوثَقِّ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ فَانَامُ مُوسَىٰ: يَهُودِيُّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ. فَقَالَ مُعَاذُ: لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ الْ مُقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ مُوسَىٰ فَإِذَا رَجُلٌ مُوثَقُيُّ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ فَقَالَ: يَهُودِيُّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ. فَقَالَ مُعَاذُ: لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ الْ أَلَى مُعَاذً لَا مُوسَىٰ فَإِذَا رَجُلُ مُوتُقُنُ ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ اللَّهُ مُوسَىٰ: يَهُودِيُّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ. فَقَالَ مُعَاذُ: لَأَضْرِبَنَ عُنُقَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ عَلَالَ الْمُعَادُّ الْقُومُ مُوسَىٰ عَالَا الْعَلَى اللَّهُ الْفَالَ الْمُؤْلِقُومُ الْعَلَا لَا عُلَا الْعَلَا الْعَلَى الْمُوسَىٰ الْمُؤْلِقُومُ الْعَلَا الْمُؤْلِقُولُ الْمُولَةُ اللَّهُ الْعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُومُ الْقُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

٤ - الصَّوْمُ فِي السَّفرِ مُبَاحٌ: عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>۱) صحيح: الترمذي (۲۳۸۰)، ابن ماجه (۳۳٤۹)، أحمد (۱٦٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٤٣٤٥)، مسلم (١٧٣٢).

فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَىٰ الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَىٰ الصَّائِمِ(١).

عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِكُ عَنْ اللَّمْ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِ و الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍ و الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍ و الْأَسْلَمِيَّ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَّ لَكُيْرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَطُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ »(٢) فَإِذَا أَضَرَّ الصَّوْمُ بِالْمُسَافِرِ حَرُمَ الصِّيَامُ.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضَالِتُهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَىٰ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّىٰ نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ»، وَلَا يُسَمَّىٰ عَاصِيًا النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ»، وَلَا يُسَمَّىٰ عَاصِيًا مَنْ فَعَلَ مُبَاحًا.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: الْمُبَاحُ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا مِنْ حَيْثُ الْأَصْل:

وَذَلِكَ بِأَنَّ الْأَكْلَ مَثْلًا مُبَاحٌ فِي أَنْوَاعِهِ، فَيَأْكُلُ مَا يَشَاءُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ كَالْفَوَاكِهِ وَالْخُبْزِ وَالْحَلَوِيَّاتِ، لَكِنْ أَصْلُ الْأَكْلِ وَاجِبٌ مِنْ أَجْلِ حِفْظِ النَّفْسِ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْأَكْلِ يُؤَدِّي إِلَىٰ الْهَلَاكِ وَقَتْلِ النَّفْسِ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إِحْيَاءُ نَفْسِهِ.

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَ: انْقِلَابُ الْمُبَاحِ بِالنِّيَّةِ:

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١٩٤٧)، مسلم (١١١٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (١٩٤٣)، مسلم (١٢١).

<sup>(</sup>m) مسلم (1118).

يَتَعَلَّقُ بِالنِّيَّةِ.

فَالْمُبَاحُ قَدْ يُقْلَبُ بِالنَّيَّةِ مَنْدُوبًا كَالْغُسْلِ مَثَلًا.

فَمَنِ اغْتَسَلَ لِلتَّبَرُّدِ وَتَطَيَّبَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ثَوَابٌ أَوْ عِقَابٌ. وَمَنِ اغْتَسَلَ لِلسُّنَّةِ وَتَطَيَّبَ لِلْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ وَيُثَابُ عَلَىٰ ذَلِكَ. وَمَنِ اغْتَسَلَ لِلسُّنَّةِ وَتَطَيَّبَ لِيُفْتِنَ النِّسَاءَ؛ فَهَذَا يَأْثُمُ بِذَلِكَ، فَالْأَجْرُ فِي الْمُبَاحِ

تَمَّ الْبَابُ الأَوَّلُ وَيَلِيهِ الْبَابُ الثَّانِي.



رَفَعُ عِب (لرَّحِئِ) (الْبَخَرِيُّ رُسِكْتِر) (النِّدُ) (الِنْزوكِ www.moswarat.com رَفَخُ مجد (الارَجَى الْمُجَدَّرَيُّ (مُسِكِي (لانِدَ) (الإوكس (مُسِكِي (لانِدَ) (الإوكسي www.moswarat.com



رَفَحُ معبس (الرَّحِمَّ) (النَّجِسَّ) (سِلَتَسَ (افِيْرُ) (الِنِرُووكِ www.moswarat.com 

# البَابُ الثَّانِي الأَحْكَامُ الوَضْعِيَّةُ

وَفِيهِ تِسْعَةُ ضَوَابِطَ:

الضَّابِطُ الأَوَّلُ: الأَحْكَامُ الوَضْعِيَّةُ خَمْسَةٌ:

السَّبَبُ، وَالشَّرْطُ، وَالمَانِعُ، وَالصِّحَّةُ، وَالفَسَادُ.

قَوْلُهُ: (الأَحْكَامُ الوَضْعِيَّةُ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ الْوَضْعِيَّ: هُوَ خِطَابُ اللهُ بِجَعْلِ أَمْرٍ مَا عَلَامَةً عَلَىٰ أَمْرُ آخَرَ.

كَجَعْلِ الدُّلُوكِ لِلشَّمْسِ عَلَامَةً عَلَىٰ وُجُوبِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَقِدِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾(١) أَيْ سَببًا لَهُ.

(وَفِيهِ تِسْعَةُ ضَوَابِطَ: الضَّابِطُ الأَوَّلُ: الْأَحْكَامُ الْوَضْعِيَّةُ خَمْسَةٌ:)

أَيْ: بِالإِسْتِقْرَاءِ وَالتَّتَبُّعِ وُجِدَ أَنَّ الأَحْكَامَ الْوَضْعِيَّةَ خَمْسَةُ أَحْكَامٍ: قَوْلُهُ: (السَّبَبُ، وَالشَّرْطُ، وَالْهَانِعُ، وَالصِّحَّةُ، وَالْفَسَادُ).

السَّبَبُ: وَهُوَ مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ، وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ. الشَّرْطُ: مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ.

<sup>(</sup>١) الإسراء: (٧٨).

الضَّابِطُ الثَّانِي: السَّبَبُ: .....

وَالْمَانِعُ: مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ. وَالصِّحَّةُ: الصَّحِيحُ: الْمُسْتَوْفِي لِشُرُوطِهِ وَأَرْكَانِهِ، وَتَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ آثَارُهُ وَبَرِئَتِ بهِ الذِّمَّةُ.

وَالْفَسَادُ: الْفَاسِدُ: هُوَ الْبَاطِلُ إِلَّا فِي الْحَجِّ وَالنَّكَاحِ، وَيَأْتِي مُفَصَّلًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

### **\$\$\$\$**

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّانِي: السَّبَبُ:).

وَفِيهِ مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: تَعْرِيفُ السَّبَبِ:

السَّبَ فِي اللَّغَةِ: يُطْلَقُ عَلَىٰ إلْبَابِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالَ فِرَعَوْنُ يَهَمَنُ أَبْنِ لِي صَرِّحَا لَعَ لِي آبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ إلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ ﴾ (١) أَيْ: إِن صَرِّحَا لَعَ لِي آبُلُغُ ٱلْأَسْبَبِ إلى السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ ﴾ (١) أَيْ: أَبُوابَهَا، وَيُطْلَقُ عَلَىٰ الْحَبْلِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلْيَمْدُدُ بِسَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَبُوابَهَا، وَيُطْلَقُ عَلَىٰ الْحَبْلِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلْيَمْدُدُ بِسَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْمُورِ، فَقِيلَ: ﴿ فَالْبَعَ سَبَبًا السَّهُ اللَّهُ مُورِ، فَقِيلَ: هَذَا سَبَبُ ثُمَّ اسْتُعِيرَ لُغَةً إِلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَىٰ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ، فَقِيلَ: هَذَا سَبَبُ

<sup>(</sup>۱) غافر: (۳۷).

<sup>(</sup>٢) الحج: (١٥).

<sup>(</sup>٣) الكهف: (٨٥).

مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الوُجُودُ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ.

هَذَا، وَهَذَا سَبَبُ هَذَا (1).

وَالسَّبَبُ اصْطِلَاحًا هُوَ: «الْوَصْفُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الَّذِي جُعِلَ مَنَاطًا لِوُجُودِ الْحُكْم».

وَقِيلَ: «مَا ارْتَبَطَ غَيْرُهُ بِهِ انْعِدَامًا وَوُجُودًا، وَكَانَ خَارِجًا عَنْ مَاهِيَتِهِ».

وَعَرَّفَهُ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ) بِقَوْلِهِ: «مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ، وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ».

قَوْلُهُ: (مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ).

أَيْ: مَا جَعَلَهُ الشَّرْعُ عَلَامَةً عَلَىٰ غَيْرِهِ، فَهُوَ لَيْسَ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ، بَلْ هُوَ طَرِيقٌ مُوصِلٌ إِلَىٰ غَيْرِهِ، فَإِذَا وُجِدَ هَذَا السَّبَبُ وُجِدَ الْفِعْلُ، فَهُوَ مَنُوطٌ بِهِ وَمُتَوَقِّفٌ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ).

وَكَذَلِكَ إِذَا عُدِمَ السَّبَ عُدِمَ الْفِعْلُ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ أَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ زَوَالَ الشَّمْسِ سَبَبًا لِوُجُوبِ صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَقِهِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْكِلَّةُ اللَّهُ اللللْكِلَّةُ الللللْكِلَّةُ الللللْكِلِي الللللْكِلَّةُ الللْكِلَّةُ الللللْكِلِي اللللللِلْكِلِي اللللللِّلْمُ اللللْلُلِي الللللْكِلِي الللللْلَهُ الللللْلِي الللللِلْلُلِي الللللْلِلْلِي اللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللّهُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللل

<sup>(</sup>١) بحوث في أصول الفقه (١/٢١٦).

<sup>(</sup>٢) الإسراء: (٧٨).

الظُّهْرِ، وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ الظُّهْرِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَكَذَلِكَ جَعَلَ الزِّنَا سَبَبًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَبِهِ مِنْهُمَامِانَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا وَيَا لَهُ إِنْكُنَةُ مُوْمِنِينَ ﴾ (١).

وَكَذَلِكَ جَعَلَ الرِّدَّةَ سَبَبًا فِي إِبَاحَةِ الدَّمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أُتِي عَلِيٌّ رَضَالِسَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أُتِي عَلِيٌّ رَضَالِسَهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقُهُمْ لِنَهْيِ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَّا لَمْ أُحْرِقُهُمْ لِنَهُ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ»، وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (٢).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَقْسَامُ السَّبَبِ:

يَنْقَسِمُ السَّبَبُ بِاعْتِبَارِهِ فِعْلًا لِلْمُكَلَّفِ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ:

الْأُوَّلُ: سَبَبٌ لَيْسَ لِلْمُكَلَّفِ دَخْلٌ فِيهِ، وَلَا هُوَ فِي مَقْدُورِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ رَتَّبَ الشَّرْعُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رَبَطَهُ بِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا، مِثَالُ ذَلِكَ:

١ - زَوَالُ الشَّمْسِ كَمَا سَبَقَ جَعَلَهَا اللهُ عَنَّوَجَلَ سَبَبًا لِوُجُوبِ صَلَاةِ الظُّهْرِ،
 فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ (٣) أَيْ: سَبَبًا لَهُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
 وَجَبَ عَلَىٰ الْمُكَلَّفِ صَلَاةُ الظُّهْرِ، وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ الظُّهْرِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ،

<sup>(</sup>١) النور: (٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري: (٦٩٢٢).

<sup>(</sup>٣) الإسراء: (٧٨).

فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهَا.

٢- دُخولُ الشَّهْرِ لِوُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ »(٢).

٣- الإضْطِرَارُ لِجَوَازِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَاللَّمَ عَلَيْهِ أَلْمَ عَلَيْهِ أَلَّهُ عَلَيْهِ أَلَى الْمَيْتَةِ وَلَاعَادِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهُ إِنَّ مَعَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ (٣).

الْمَرَضُ لِإِبَاحَةِ الْفِطْرِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَيَامًا مَعْدُودَتِ فَمَن كَانَ مِنكُم مِنكُم مَنكُم الْمَرَضُ لِإِبَاحَةِ الْفِطْرِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَيَامًا مَعْدُودَتِ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَةٌ مُن أَيّامٍ أُخَرَ ﴾ (١).

الثَّانِي: سَبَبٌ فِي مَقْدُورِ الْمُكَلَّفِ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِهِ، فَرَتَّبَ الشَّرْعُ الْآثَارَ عَلَىٰ وُجُودِهِ:

١ - السَّفَرُ لِإِبَاحَةِ الْفِطْرِ، قَالَ تَعَالَىٰ فِي الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ: ﴿أَوْعَلَىٰ سَفَرِ﴾،
 فَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ لَيْسَ مِنْ تَحْصِيلِ الْمُكَلَّفِ فَإِنَّ السَّفَرَ فِي

<sup>(</sup>١) البقرة: (١٨٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (١٩٠٩)، مسلم (١٠٨١).

<sup>(</sup>٣) البقرة: (١٧٣).

<sup>(</sup>٤) البقرة: (١٨٤).

هَذَا الْقِسْمِ فِي مَقْدُورِ الْمُكَلَّفِ وَمِنْ تَحْصِيلِهِ.

٢- الزِّنَا سَبَبٌ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِّنَهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُم تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)، فَهُوَ فِي مَقْدُورِ الْمُكَلَّفِ وَمِنْ تَحْصِيلِهِ.

٣- بِالْإِهْدَاءِ تَمَلَّكَ الْمُهْدَىٰ إِلَيْهِ الْهَدِيَّةَ، وَبِالْبَيْعِ تَمَلَّكَ الْمُشْتُرِي السَّلْعَة، وَبِالْبَيْعِ تَمَلَّكَ الْمُشْتُرِي السِّلْعَة، وَبِالنَّصَدُّقِ تَمْلَّكَ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ الصَّدَقَة، فَهَذِهِ وَشَبَهُهَا أَسْبَابٌ لِنَقْلِ مِلْكِيَّةِ الشَّيْءِ لِمَنْ صَارَتْ إِلَيْهِ، وَيَكُونُ بِهَا حُرَّ التَّصَرُّفِ فِيهَا، وَعَقْدُ النَّكِاحِ سَبَبٌ لِإنْتِقَالِ الْمِلْكِ وَهَكَذَا. النَّكِاحِ سَبَبٌ لِإِنْتِقَالِ الْمِلْكِ وَهَكَذَا.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: السَّبَبُ مِنْ حَيْثُ الْمَشْرُوعِيَّةِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: سَبَبٌ مَشْرُوعٌ، وَهُوَ: مَا كَانَ سَبَبًا لِلْمَصْلَحَةِ أَصَالَةً، وَإِنْ كَانَ مُؤَدِّيًا إِلَىٰ بَعْضِ الْمَفَاسِدِ تَبَعًا، كَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِإِقَامَةِ لَكَانَ مُؤَدِّيًا إِلَىٰ بَعْضِ الْمَفَاسِدِ تَبَعًا، كَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِإِقَامَةِ اللهِ، وَإِنْ أَدَّىٰ فِي الطَّرِيقِ إِلَىٰ نَوْعٍ مِنَ الْمَفَاسِدِ، كَإِتْلَافِ اللَّيْنِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ، وَإِنْ أَدَّىٰ فِي الطَّرِيقِ إِلَىٰ نَوْعٍ مِنَ الْمَفَاسِدِ، كَإِتْلَافِ الْأَنْفُسِ، وَإِضَاعَةِ الْأَمْوَالِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: سَبَبٌ غَيْرُ مَشْرُوع، وَهُوَ: مَا كَانَ سَبَبًا لِلْمَفْسَدَةِ أَصَالَةً وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ نَوْعٌ مِنَ الْمَصْلَحَةِ تَبَعًا، كَالْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقِّ؛ فَإِنَّهُ سَبَبٌ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مِيرَاثُ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ.

<sup>(</sup>١)النور: (٢).

المسالة الرَّابِعَةُ: السَّبَبُ بِاعْتِبَارِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الْأَوَّلُ: سَبَبٌ لِحُكْمٍ تَكْلِيفِيِّ: كَالسَّفَرِ لِإِبَاحَةِ الْفِطْرِ، وَمِلْكِ النِّصَابِ لِوُجُوبِ كَاةِ.

الثَّانِي: سَبَبٌ لِحُكْمٍ هُوَ أَثَرٌ لِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ: كَالْبَيْعِ يُمَلِّكُ الْمَبِيعَ مِنْ قِبَلِ الْمُشَتَرِي، وَالطَّلَاقُ سَبَبٌ لِإِزَالَةِ الْحِلِّ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَالطَّلَاقُ سَبَبٌ لِإِزَالَةِ الْحِلِّ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَالطَّلَاقُ سَبَبٌ لِإِزَالَةِ الْحِلِّ بَيْنَهُمَا.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: السَّبَبُ بِاعْتِبَارِ الْمُنَاسَبَةِ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: سَبَبٌ مُنَاسِبٌ لِلْحُكْمِ، وَهُوَ: الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ شَرْعِ الْحُكْمِ عِنْدَهُ تَحَقُّقُ مَصْلَحَةٍ، أَوْ دَفْعُ مَفْسَدَةٍ يُدْرِكُهَا الْعَقْلُ، كَالسَّرِقَةِ بِالنِّسْبَةِ لِعُقُوبَةِ الْقَطْعِ؛ حَيْثُ إِنَّهَا تُحَقِّقُ مَصْلَحَةَ حِفْظِ الْأَمْوَالِ، وَتَدْفَعُ مَفْسَدَةَ ضَيَاعِهَا.

الْقِسْمُ النَّانِي: سَبَبٌ غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِلْحُكْمِ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ شَرْعِ الْحُكْمِ وَهُوَ الَّذِي لَا يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ شَرْعِ الْحُكْمِ عِنْدَهُ تَحَقُّقُ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعُ مَفْسَدَةٍ، كَدُلُوكِ الشَّمْسِ، حَيْثُ إِنَّهُ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الظَّهْرِ، وَمِثْلِ شُهُودِ الشَّهْرِ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ الطِّيَام.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: السَّبَبُ بِاعْتِبَارِ مَصْدَرِهِ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَام:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: سَبَبٌ شَرْعِيُّ، وَهُوَ: مَا كَانَ مُسْتَمَدًّا مِنَ الشَّرْعِ فَقَطْ، كَالْوَقْتِ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ. الْقِسْمُ الثَّانِي: سَبَبٌ عَقْلِيٌّ، وَهُوَ: مَا كَانَ مُسْتَمَدًّا مِنَ الْعَقْلِ فَقَطْ، كَوُجُودِ النَّقِيضِ؛ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِعَدَم الْحَيَاةِ. النَّقِيضِ؛ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِعَدَم الْحَيَاةِ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: سَبَبٌ عَادِيٌّ، وَهُوَ: مَا كَانَ مُسْتَمَدًّا مِنَ الْعَادَةِ الْمَأْلُوفَةِ الْمُتَكَرِّرِ وُقُوعُهَا كَالذَّبْحِ؛ فَإِنَّهُ يَتَسَبَّبُ فِي إِزْهَاقِ الرُّوْحِ فِي الْعَادَةِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: السَّبَبُ بِاعْتِبَارِ اقْتِرَانِهِ بِالْحُكْمِ وَعَدَمِ ذَلِكَ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْن:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: سَبَبٌ مُتَقَدِّمٌ عَلَىٰ الْحُكْمِ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ، كَالْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلصَّلَوَاتِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْبَيْع، وَالنِّكَاح، وَهُوَ الْأَكْثَرُ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: سَبَبٌ مُقَارِنٌ لِلْحُكْمِ، كَقَتْلِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ فِي الْحَرْبِ؛ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِاسْتِحْقَاقِ سَلَبِهِ فَوْرًا، وَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ؛ فَإِنَّهُ سَبَبٌ فَوْرِيٌّ لتملك الأرض.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: السَّبَ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ وَالْفِعْلِ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: سَبَبٌ قَوْلِيٌّ وَلَفْظِيٌّ، وَهُوَ: مَا كَانَ مُعْتَمِدًا عَلَىٰ الْقَوْلِ وَاللَّفْظِ، كَصِيَغِ التَّصَرُّفَاتِ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَاللَّفْظِ، كَصِيَغِ التَّصَرُّفَاتِ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَالنِّكَاحِ.

الْقِسُمُ الثَّانِي: سَبَبٌ فِعْلِيُّ، وَهُوَ: مَا كَانَ نَاشِئًا عَنِ الْفِعْلِ، كَالْقَتْلِ سَبَبٌ لِلْقِصَاصِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ سَبَبَانِ لِلْحَدِّ، وَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ سَبَبٌ لِلْقِصَاصِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ سَبَبَانِ لِلْحَدِّ، وَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ سَبَبٌ لِلْقِصَاصِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ سَبَبَانِ لِلْحَدِّ، وَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ سَبَبٌ للسَلك الأرض.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْأَسْبَابَ الْقَوْلِيَّةَ لَا تَصِحُّ مِنَ السَّفِيهِ أَوِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ، أَوْ وَهَبَهُ، أَوْ بَاعَ وَاشْتَرَىٰ.

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: الْعِلَّةُ، وَهِيَ الْوَصْفُ الْمُعَرِّفُ لِلْحُكْمِ:

تُعْتَبَرُ قِسْمًا مِنْ أَقْسَامِ السَّبَبِ، فَالسَّبَبُ أَعَمُّ مِنَ الْعِلَّةِ؛ حَيْثُ إِنَّ السَّبَبَ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الْأُوَّلُ: سَبَبٌ مَعْقُولُ الْمَعْنَىٰ، أَيْ: أَدْرَكَ الْعَقْلُ ارْتِبَاطَ الْحُكْمِ بِهِ، فَهَذَا يُسَمَّىٰ سَبَا وَعِلَّةً لِلْقَطْعِ. فَهَذَا يُسَمَّىٰ سَبَا وَعِلَّةً لِلْقَطْعِ. الْقِسْمُ الثَّانِي: سَبَبٌ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَىٰ، وَهُوَ: الَّذِي لَا يُدْرِكُ الْعَقْلُ ارْتِبَاطَ الْحُكْمِ بِهِ، فَهَذَا يُسَمَّىٰ سَبَا لَا عِلَّةً، كَدُخُولِ الْوَقْتِ يُسَمَّىٰ سَبَا لَا عِلَّةً، كَدُخُولِ الْوَقْتِ يُسَمَّىٰ سَبَا لَا عِلَّةً، كَدُخُولِ الْوَقْتِ يُسَمَّىٰ سَبَا لَوْجُوبِ الصَّلَةِ، وَلَا يُسَمَّىٰ عِلَّةً؛ لِعَدَمِ إِدْرَاكِنَا لِلْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَوُ كُوبِ الْوَقْتِ وَلَا يُسَمَّىٰ عِلَّةً وَلَا يُعَدِّمِ إِدْرَاكِنَا لِلْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَوَلِ الْوَقْتِ وَوَلِ الْوَقْتِ وَوَلِ الْوَقْتِ وَلَا يُسَمَّىٰ عِلَّةً وَلَا يُعَدِّمِ إِدْرَاكِنَا لِلْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَلَا يُسَمَّىٰ عِلَّةً وَلَا يُعَدِّمِ إِدْرَاكِنَا لِلْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَوَلِ الْوَقْتِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ دُولِ الْوَقْتِ وَلَا يُسَمَّىٰ عِلَّةً وَلَا يُعَدِّمِ إِدْرَاكِنَا لِلْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَلَا الْمَعْنَاسَةِ بَعْنِهَا.

فَالسَّبَبُ - عَلَىٰ هَذَا - شَامِلٌ لِلْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ وَغَيْرِ الْمُنَاسِبِ. الْمَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ: الصِّحَّةُ، وَهِيَ: مُوَافَقَةُ الْفِعْلِ ذِي الْوَجْهَيْنِ لأَمْرِ لشَّرْع.

وَالْفَسَادُ: وَهُوَ مُخَالَفَةُ الْفِعْلِ ذِي الْوَجْهَيْنِ لِأَمْرِ الشَّرْعِ.

دَاخِلَانِ ضِمْنَ السَّبَبِ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ السَّبَبِ قَدْ وُجِدَتُ فِيهِمَا؛ حَيْثُ إِنَّ الْفِعْلَ إِذَا اسْتَوْفَىٰ أَرْكَانَهُ وَشُرُوطَهُ فَإِنَّ هَذَا سَبَبٌ لِصِحَّتِهِ، وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ

الضَّابِطُ الثَّالِثُ: الشَّرْطُ: مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ.

آثَارُهُ، وَالْفِعْلَ إِذَا لَمْ يَسْتَوْفِ أَرْكَانَهُ أَوْ شُرُوطَهُ فَإِنَّ هَذَا السَّبَبَ لِفَسَادِهِ وَعَدَم تَرْتِيبِ آثَارِهِ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّالِثُ: الشَّرْطُ: ).

الشَّرْطُ فِي اللَّغَةِ: هُوَ الْعَلَامَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ ﴾ (١).

وَاصْطِلَاحًا هُوَ: «مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ».

حَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَم الشَّرْطِ - وَهُوَ: الطَّهَارَةُ مَثَلًا - عَدَمُ وُجُودِ الْحُكْمِ -وَهُوَ: صِحَّةُ الصَّلَاةِ - وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الطَّهَارَةِ وُجُودُ الْحُكْمِ، وَهُوَ: صِحَّةُ الصَّلَاةِ، فَقَدْ تُوجَدُ الطُّهَارَةُ، وَيُصَلِّي، وَلَكِنْ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ، لِكَوْنِهِ صَلَّىٰ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ، أَوْ صَلَّىٰ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، وَحُضُورُ الشُّهُودِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ، فَقَدْ يَحْضُرُ الشُّهُودُ لَكِنْ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْوَلِيِّ.

مَسْأَلَةٌ (١): الشَّرْطُ بِاعْتِبَارِ قَصْدِ الْمُكَلِّفِ لَهُ وَعَدَم ذَلِكَ: يَنْقَسِمُ إِلَىٰ

قِسْمَيْنِ:

<sup>(</sup>۱)محمد: (۱۸).

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَا قَصَدَهُ الشَّرْعُ قَصْدًا وَاضِحًا، وَهُوَ: الَّذِي يَرْجِعُ إِلَىٰ خِطَابِ التَّكْلِيفِ، وَهُوَ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِتَحْصِيلِهِ، كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِتَحْصِيلِهِ، كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْهِيًّا عَنْ تَحْصِيلِهِ، كَنِكَاحِ الْمُحَلِّلِ فِي مُرَاجَعةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ. أَنْ يَكُونَ مَنْهِيًّا عَنْ تَحْصِيلِهِ، كَنِكَاحِ الْمُحَلِّلِ فِي مُرَاجَعةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ. الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا لَمْ يَقْصِدِ الشَّرْعُ تَحْصِيلَهُ، وَهُو: الَّذِي يَرْجِعُ إِلَىٰ الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا لَمْ يَقْصِدِ الشَّرْعُ تَحْصِيلَهُ، وَهُو: الَّذِي يَرْجِعُ إِلَىٰ خِطَابِ الْوَضْعِ كَالْحَوْلِ فِي الزَّكَاةِ، فَإِنَّ بَقَاءَ النِّصَابِ حَتَّىٰ يَكُمُلَ الْحَوْلُ لِخُولُ الْخَوْلُ الْحَوْلُ الْحَوْلُ الْعَلْمِ، وَلَا هُوَ مَطْلُوبُ التَّرْكِ (١). لِأَجْلِ أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ لَيْسَ مَطْلُوبَ الْفِعْلِ، وَلَا هُوَ مَطْلُوبُ التَّرْكِ (١).

مَسْأَلَةُ (٢): الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالرُّكْنِ:

يَتَّفِقَانِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ كُلَّا مِنْهُمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الشَّيْءِ وُجُودًا شَرْعِيًّا أَيْ: إِذَا عُدِمَ كُلُّ مِنْهُمَا عُدِمَ الْعَمَلُ.

وَيَخْتَلِفَانِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الشَّرْطَ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ حَقِيقَةِ الشَّيْءِ وَمَاهِيَّتِهِ كَالْوُضُوءِ لَيْسَ جُزْءًا مِنَ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ شَرْطًا لَهَا، أَمَّا الرُّكْنُ فَإِنَّهُ جُزْءٌ مِنْ كَانَ شَرْطًا لَهَا، أَمَّا الرُّكْنُ فَإِنَّهُ جُزْءٌ مِنْ كَانَ شَرْطًا لَهَا، أَمَّا الرُّكْنُ فَإِنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ وَدَاخِلًا فِيهَا. حَقِيقَةِ الشَّيْءِ وَمَاهِيَّتِهِ، كَالرُّكُوعِ؛ فَإِنَّهُ رُكْنٌ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ وَدَاخِلًا فِيهَا.

مَسْأَلَةٌ (١): أَدِلَّهُ الشَّرْطِيَّةِ:

يَدُلُّ الشَّرْعُ عَلَىٰ شَرْطِيَّةِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ آخَرَ بِأُمُورٍ:

١ - بِنَفْيِ الثَّانِي عِنْدَ عَدَمِ الْأَوَّلِ، عِنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ، وَكُنْتَ عَلَىٰ الْبَصْرَةِ» (٢).

<sup>(</sup>١) الجامع لمسائل أصول الفقه (١/ ٢٣٢).

الضَّابِطُ الرَّابِعُ: الشَّرْطُ الشَّرْعِيُّ نَوْعَانِ:

١-شَرْطُ وُجُوبِ.

دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَكَذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ كَوْنَ الْمَالِ الْمُتَصَدَّقِ بِهِ حَلَالًا شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّدَقَةِ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ» (١).

٢ - بِنَصِّ الشَّرْعِ عَلَىٰ الشَّرْطِيَّةِ.

٣- بِالْإِجْمَاعِ عَلَىٰ كَوْنِ الشَّيْءِ شَرْطًا، كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَىٰ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ شَرْطَيْنِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ.

٤- بِوُرُودِ النَّهْيِ عَنِ الشَّيْءِ فِي عِبَادَةٍ أَوْ عَقْدٍ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِى الْفَسَادَ (٢).

### **\$\$\$\$\$**

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الرَّابِعُ: الشَّرْطُ الشَّرْعِيُّ نَوْعَانِ).

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: شَرْطٌ شَرْعِيُّ، وَهُوَ: مَا كَانَ مَصْدَرَ اشْتِرَاطِهِ الشَّرْعُ، وَهُوَ: الْمُرَّادُ مِنَ الشَّرْطِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَهُوَ الْمُقَابِلُ لِلسَّبَبِ وَالْمَانِعِ، وَهُوَ نَوْعَانِ. قَوْلُهُ: (شَرْطُ وُجُوب).

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَهُ الشَّرْعُ عَلَامَةً عَلَىٰ اسْتِحْقَاقِ أَمْرٍ، وَشَرْطًا لِوُجُوبِ الْعِبَادَةِ

<sup>(</sup>١) صحيح: الترمذي (٦٣٢).

عَلَىٰ الْمُكَلَّفِ، فَمُضِيُّ الْحَوْلِ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ»(١).

وَكَذَلِكَ بُلُوغُ النِّصَابِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ» (٢٠).

وَالْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ شُرُوطٌ لِوُجُوبِ التَّكْلِيفِ:

عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِم حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَىٰ حَتَّىٰ يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَكْبُرَ (٣).

فَشَرْطُ الْوُجُوبِ فِي الْغَالِبِ لَا يَجِبُ عَلَىٰ الْمُكَلَّفِ تَحْصِيلُهُ، فَمَثَلًا لَا يَجِبُ عَلَىٰ الْمُكَلَّفِ تَحْصِيلُهُ، فَمَثَلًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْمَعَ الْمَالَ؛ حَتَّىٰ يَبْلُغَ النِّصَابَ؛ لِتَجِبَ فِيهِ الزَّكَاةُ. إِذْ هُوَ مَا يَتُوقَّفُ عَلَيْهِ وُجُوبُ الْعِبَادَةِ.

<sup>(</sup>١) صحيح: الترمذي (٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (١٤٤٧)، مسلم (٩٧٩).

 <sup>(</sup>٣) صحيح: أبو داود (٤٣٩٨)، الترمذي (١٤٢٣)، النسائي (٣٤٣٢)، ابن ماجه (٢٠٤١)، أحمد
 (٩٤٣)، وصححه الألباني.

## ٢ - وَشَرْطُ صِحَّةٍ.

قَوْلُهُ: (وَشَرْطُ صِحَّةٍ).

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَهُ الشَّرْعُ عَلَامَةً عَلَىٰ وُقُوعِ الْفِعْلِ صَحِيحًا، وَيَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ كَالطَّهَارَةِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ.

كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيْدِيَكُمۡ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرْجُلَكُمۡ إِلَى ٱلْكَعْبَيۡنِ ﴾ (١).

وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ»<sup>(٢)</sup>.

وَكَذَلِكَ الْوَلِيُّ شَرْطٌ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ»(٣).

فَشَرْطُ الصِّحَّةِ يَجِبُ عَلَىٰ الْمُكَلَّفِ تَحْصِيلُهُ لِكَيْ تَقَعَ الْعِبَادَةُ أَوِ الْمُعَامَلَةُ محمحةً.

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: الْفَرْقُ بَيْنَ شَرْطِ الْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ.

الْفَرْقُ بَيْنَ شُرُوطِ الصِّحَّةِ، وَشُرُوطِ الْوُجُوبِ، أَنَّ شُرُوطَ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ عَلَىٰ يَجِبُ عَلَىٰ يَجِبُ عَلَىٰ الْمُكَلَّفِ تَحْصِيلُهَا كَالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ، وَشُرُوطَ الصِّحَّةِ يَجِبُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) المائدة: (٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٢٩٥٤)، مسلم (٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أبو داود (٢٠٨٥)، الترمذي (١٠١١)، ابن ماجه (١٨٨١)، أحمد (١٩٠٢٤)، وصححه الألباني.

## الضَّابِطُ الخَامِسُ: الشَّرْطُ الجُعْلِيُّ وَاجِبُ التَّنْفِيذِ مَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا شَرْعِيًّا.

الْمُكَلَّفِ تَحْصِيلُهَا كَالْوُضُوءِ وَغَسْلِ النَّجَاسَةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ. فَشُرُوطِ الْمُكَلَّفِ الصِّحَّةِ مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الصِّحَّةُ. الْوُجُوبُ، وَشَرْطُ الصِّحَّةِ مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الصِّحَّةُ. فَإِذَا اجْتَمَعَتْ صَحَّتْ.

الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةُ: قَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ شَرْطَ وُجُوبٍ وَشَرْطَ صِحِّةٍ، كَالْإِسْلَامِ وَالْعَقْلِ، فَلَا تَجِبُ الْعِبَادَةُ عَلَىٰ الْكَافِرِ وَلَا عَلَىٰ الْمَجْنُونِ وَلَا عَلَىٰ الْمَجْنُونِ وَلَا عَلَىٰ الْمَجْنُونِ وَلَا تَصِحُّ مِنْهُمَا، وَكَذَلِكَ دُخُولُ الْوَقْتِ لِلصَّلَاةِ، فَلَا تَجِبُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَلَا تَصِحُّ مِنْهُمَا، وَكَذَلِكَ دُخُولُ الْوَقْتِ لِلصَّلَاةِ، فَلَا تَجِبُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَلَا تَصِحُّ كَذَلِكَ قَبْلَهُ إِلَّا فِي الْجَمْعِ.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الْخَامِسُ: الشَّرْطُ الْجُعْلِيُّ وَاجِبُ التَّنْفِيذِ مَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا شَرْعِيًّا).

الْقِسْمُ الثَّانِي: الشَّرْطُ الْجُعْلِيُّ، وَهُوَ: مَا كَانَ مَصْدَرَ اشْتِرَاطِهِ الْمُكَلَّفُ، حَيْثُ يَعْتَبِرُهُ، وَيُعَلِّقُ عَلَيْهِ تَصَرُّفَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ، كَالِاشْتِرَاطِ فِي الْبُيُوعِ وَالنِّكَاحِ، كَالْاشْتِرَاطِ فِي الْبُيُوعِ وَالنِّكَاحِ، كَالْاشْتِرَاطِ فِي الْبُيُوعِ وَالنِّكَاحِ، كَالشُّرُوطِ الَّتِي يَشْتَرِطُهَا النَّاسُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي عُقُودِهِمْ وَتَصَرُّفَاتِهِمْ وَمُعَامَلَاتِهِمْ. وَمُعَامَلَاتِهِمْ.

قَوْلُهُ: (وَاجِبُ التَّنْفِيذِ مَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا).

أَيْ إِذَا اشْتَرَطَ الْمُتَعَاقِدَانِ شُرُوطًا فِي الْعَقْدِ وَجَبَ الْإِلْتِزَامُ بِهَا بِشَرْطِ كَوْنِهَا لَا تُخَالِفُ نَصَّا مِنْ كِتَابِ اللهِ أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ مُعْتَبَرٍ. (م11 ـ غاية المأمول) وَيَنْقَسِمُ الشَّرْطُ الْجَعْلِيُّ إِلَى قِسْمَيْنِ:

١ - صَحِيحٌ لَازِمٌ: وَهُوَ الْمَقْصُودُ فِي الضَّابِطِ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ كَالشُّرُوطِ
 فِي الْبُيُوعِ، كَأَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ صِفَةً مُعَيَّنَةً فِي الْمَبِيعِ، وَالنِّكَاحِ وَالْمُعَامَلَاتِ،
 وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهِ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (١٠ . حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (١٠).

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بهِ الْفُرُوجَ»(٢).

رَوَىٰ الْأَثْرَمُ: أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، ثُمَّ أَرَادَ نَقْلَهَا، فَخَاصَمُوهُ إِلَىٰ عُمَرَ، فَقَالَ: لَهَا شَرْطُهَا. فَقَالَ الرَّجُلُ: إِذًا يُطَلِّقْنَنَا. فَقَالَ عُمَرُ: «مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ»(٣).

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلَاثَةً:

أَحَدُهَا: مَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَهُوَ مَا يَعُودُ إِلَيْهَا نَفْعُهُ وَفَائِدَتُهُ، مِثْلُ أَنْ

<sup>(</sup>١) صحيح: أبو داود (٩٥٤٩)، الترمذي (١٣٥٢)، البيهقي (٦/ ٧٩)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٢٧٢١)، مسلم (١٤١٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٢/ ١)، البيهقي (٧/ ٢٤٩)، وصححه الألباني.

يَشْتَرِطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا أَوْ لَا يُسَافِرَ بِهَا، وَلَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَنَوَّ فَهَا بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهَا فَسْخُ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَسَرَّىٰ عَلَيْهَا، فَهَذَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ لَهَا بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ، يُرُوكَىٰ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ النِّكَاحِ، يُرُوكَىٰ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَمُعَاوِيَةً وَعَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُعَاوِيَةً وَعَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُعَاوِيَةً وَعَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَطَاوُسُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ: وَلِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا فِي عَصْرِهِمْ فَكَانَ إِجْمَاعًا (١).

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

فَتَضَمَّنَ هَذَا الْحُكْمُ وُجُوبَ الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ الَّتِي شُرِطَتْ فِي الْعَقْدِ إِذَا لَمْ تَتَضَمَّنْ تَغْيِيرًا لِحُكْم اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ (٢).

٢ - فَاسِدٌ لاَ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ:

وَهُوَ مَا يُنَافِي مُقْتَضَىٰ الْعَقْدِ أَوْ يُخَالِفُ نَصًّا شَرْعِيًّا، كَأَنْ يَشْتَرِطَ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَوْ أَنْ لَا يَطَأَهَا، فَهَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ

<sup>(</sup>١)المغني (ج٩/ ٤٨٣ – ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢)زاد المعاد (ج٥/ ٩٧).

الضَّابِطُ السَّادِسُ: المَانِعُ: مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ العَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودُةِ وَلَا عَدَمٌ.

أَهْلَكِ، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي. وَقَالَ أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِي. وَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَل

قَوْلُهُ: (الْمَانِعُ: مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمُ).

الْمَانِعُ فِي اللَّغَةِ: الْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، أَوِ الْحَاجِبُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، مِنَ الْمَنْع، وَهُوَ: أَنْ تَحُولَ بَيْنَ الشَّخْصِ وَبَيْنَ الشَّيْءِ، فَتَجْعَلَ بَيْنَهُمَا (مَانِعًا).

الْمَانِعُ اصْطِلَاحًا: هُوَ مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمُ لِذَاتِهِ.

وَقِيلَ: هُوَ مَا رَتَّبَ الشَّرْعُ عَلَىٰ وُجُودِهِ الْعَدَمَ. فَيَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الدَّيْنِ – مَثَلًا – عَدَمُ وُجُودِ الْحُكْمِ، وَهُوَ: وُجُوبُ الزَّكَاةِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الدَّيْنِ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٤٥٦)، مسلم (١٥٠٤).

الزَّكَاةُ أَوْ عَدَمُهَا، فَقَدْ يَكُونُ الشَّخْصُ غَنِيًّا يَمْلِكُ النِّصَابَ، وَحَالَ عَلَىٰ مَالِهِ الْحَوْلُ، فَهَذَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَقَدْ يَكُونُ فَقِيرًا، فَهَذَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَكَذَلِكَ الْحَيْضُ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ حَالَ نُزُولِهِ.

مَعَ تَحَقُّقِ السَّبَبِ، وَهُوَ: دُخُولُ الْوَقْتِ، فَقَدْ تَرَتَّبَ - هُنَا - عَلَىٰ وُجُودِ الْمَانِعِ عَدَمُ تَرْتِيبِ الْمُسَبَّبِ عَلَىٰ سَبَيهِ، وَكَذَلِكَ الْأُبُوَّةُ مَانِعَةٌ مِنَ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ مَعَ اسْتِيفَاءِ الْوَالِدِ لِلشُّرُوطِ الْمُوجِبَةِ لِلْقِصَاصِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِحَدِيثٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَتَلَ رَجُلُّ ابْنَهُ الْجُمْهُورِ لِحَدِيثٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَتَلَ رَجُلُّ ابْنَهُ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَيُلْلَهُ عَنْهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبلِ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَىٰ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَيُلِللَهُ عَنْهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبلِ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَىٰ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَيُلِلللهُ عَنْهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبلِ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَىٰ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَيْلَةُ عَنْهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبلِ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَىٰ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَيْلَةً عَنْهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبلِ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَىٰ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَيْلَةً عَلْكَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْقَاتِلُ، وَلَوْلَا أَنِي

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٣٢٥)، مسلم (٣٣٣).

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ. لَقَتَلْتُكَ» (١٠).

وَهَذَا الْقِسْمُ - وَهُوَ: مَانِعُ الْحُكْمِ - ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:

الشَّيْءُ الْأَوَّلُ: مَانِعٌ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْحُكْمِ - فَقَطْ - دُونَ اسْتِمْرَارِهِ، مِثْلُ: الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ السَّبْيِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَمْنَعُ اسْتِمْرَارَهُ، فَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ أَنْ صَارَ مَمْلُوكًا فَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ الرِّقُّ.

الشَّيْءُ الثَّانِي: مَانِعٌ يَمْنَعُ دَوَامَ الْحُكْمِ وَاسْتِمْرَارَهُ - فَقَطْ - دُونَ ابْتِدَاءِ الشَّيْءُ الثَّافِي، فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مِنَ الدَّوَامِ عَلَىٰ النِّكَاحِ الْأُوَّلِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنَ الدَّوَامِ عَلَىٰ النِّكَاحِ الْأُوَّلِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنَ ابْتِدَاءِ نِكَاحِ ثَانٍ.

الشَّيْءُ الثَّالِثُ: مَانِعٌ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْحُكْمِ، وَيَمْنَعُ أَيْضًا اسْتِمْرَارَهُ، كَالرِّضَاعِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ عَلَىٰ امْرَأَةٍ هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرِّضَاعِ، كَمَا يَمْنَعُ اسْتِمْرَارَهُ، إِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ «الْحَدَثُ» يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْعِبَادَةِ ابْتِدَاءً كَمَا يَمْنَعُ صِحَّتَهَا إِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ،

الْقِسْمُ النَّانِي: مَانِعُ السَّبَبِ، وَهُوَ: كُلُّ وَصْفٍ يَقْتَضِي وُجُودُهُ حِكْمَةً تُخِلُّ بِحِكْمَةِ السَّبَبِ، كَالدَّيْنِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ؛ حَيْثُ إِنَّهُ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ تُخِلُّ بِحِكْمَةِ السَّبَبِ، كَالدَّيْنِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ؛ حَيْثُ إِنَّهُ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ هُوَ بُلُوغُ النِّصَابِ؛ حَيْثُ إِنَّهُ يُفِيدُ غِنَىٰ الزَّكَاةِ هُو بُلُوغُ النِّصَابِ؛ حَيْثُ إِنَّهُ يُفِيدُ غِنَىٰ مَنْ يَمْلِكُ هَذَا النِّصَابِ، فَطَلَبَ مِنْهُ مُواسَاةَ الْفُقَرَاءِ مِنْ فَضْل ذَلِكَ الْمَالِ، مَنْ يُمْلِكُ هَذَا النِّصَابَ، فَطَلَبَ مِنْهُ مُواسَاةَ الْفُقَرَاءِ مِنْ فَضْل ذَلِكَ الْمَالِ،

<sup>(</sup>١) صحيح: الترمذي (١٤٠٠)، ابن ماجه (٢٦٦٢)، أحمد (٣٤٨)، وصححه الألباني.

الضَّابِطُ السَّابِعُ: الصَّحِيحُ: المُسْتَوفِي لِشُرُوطِهِ وَأَرْكَانِهِ،

وَهَذِهِ هِيَ الْحِكْمَةُ، وَلَكِنَّ الدَّيْنَ فِي الْمَالِ لَمْ يَدَعْ فَضْلًا يُوَاسِي بِهِ الْفَقِيرَ، حَيْثُ إِنَّ النِّصَابَ قَدْ صَارَ مَشْغُو لَا بِحُقُوقِ الْغُرَمَاءِ، فَهُنَا قَدْ أَخَلَّ الدَّيْنُ بِحِكْمَةِ السَّبَبِ، فَكَانَتْ رِعَايَةُ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنَ الدَّيْنِ أَوْلَىٰ مِنْ رِعَايَةِ مُوَاسَاةِ الْفُقَرَاءِ.

مَسْأَلَةٌ: الْمَانِعُ مِنْ حَيْثُ ارْتِبَاطِهِ بِخِطَابِ الشَّرْعِ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَانِعٌ دَاخِلٌ تَحْتَ خِطَابِ التَّكْلِيفِ، كَالْإِسْلَام؛ فَإِنَّهُ مَانِعٌ مِنَ انْتِهَاكِ حُرْمَةِ الدَّمِ وَالْعِرْضِ إِلَّا بِحَقِّهِمَا، وَالْكُفْرِ فَإِنَّهُ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ الْعِبَادَاتِ، وَالْإِسْلَامُ مَأْمُورٌ بِهِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: مَانِعٌ دَاخِلٌ تَحْتَ خِطَابِ الْوَضْع، وَهُوَ: الَّذِي لَيْسَ لِلشَّرْع قَصْدٌ فِي تَحْصِيلِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَانِعٌ، وَلَا فِي عَدَم تَحْصِيلِهِ، فَإِنَّ الشَّخْصَ الْمَدِينَ لَيْسَ مُخَاطَبًا بِرَفْعِ الدَّيْنِ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ؛ لِتَجِبَ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ، كَمَا أَنَّ مَالِكَ النِّصَابِ غَيْرُ مُخَاطَبِ بِتَحْصِيلِ الْإسْتِدَانَةِ لِتَسْقُطَ عَنْهُ زَكَاةُ النِّصَابِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْع، فَلَا يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ وَلَا مَنْهِيًّا عَنْهُ (١).

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ السَّابِعُ: الصَّحِيحُ).

الصَّحِيحُ لُغَةً: السَّلِيمُ مِنَ الْمَرَضِ.

وَاصْطِلَاحًا: مَا تَرَتَّبَتْ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ عِبَادَةً كَانَ أَمْ عَقْدًا أَمْ مُعَامَلَةً، وَعَرَّفَهُ

<sup>(</sup>١) الجامع لمسائل أصول الفقه (١/ ٢٣٣).

......وَ تَرَبَّتْ عَلَيْهِ آثَارُهُ

شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ) بِـ «المُسْتَوفِي لِشُرُوطِهِ وَأَرْكَانِهِ».

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَمَلَ إِذَا اسْتَوْفَىٰ الشُّرُوطَ وَالْأَرْكَانَ وَقَعَ صَحِيحًا. وَالرُّكِنُ: هُوَ الْجَانِبُ الْقَوِيُّ مِنَ الشَّيْءِ، كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلصَّلَاةِ.

وَالرَّ بِنَ الْمُو الْمُ الْمُولِي مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ.

فَالصَّحِيحُ مِنَ الْعِبَادَاتِ: مَا بَرِئَتْ بِهِ الذِّمَّةُ، وَسَقَطَ بِهِ الطَّلَبُ.

وَالصَّحِيحُ مِنَ الْعُقُودِ: مَا تَرَتَّبَتْ آثَارُهُ عَلَىٰ وُجُودِهِ، كَتَرَتُّبِ الْمِلْكِ عَلَىٰ عَلَىٰ وَجُودِهِ، كَتَرَتُّبِ الْمِلْكِ عَلَىٰ عَقْدِ الْبَيْعِ مَثَلًا، وَلَا يَكُونُ الشَّيْءُ صَحِيحًا إِلَّا بِتَمَامِ شُرُوطِهِ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ. مِثَالُ ذَلِكَ فِي الْعِبَادَاتِ: أَنْ يَأْتِي بِالصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا تَامَّةً شُرُوطُهَا وَأَرْكَانُهَا

مِمَانُ دَلِكَ فِي العِبَادَاكِ. أَنْ يَالِي بِالطَّمَارُهِ فِي وَقَدِهَا نَامَهُ سَرُوطُهَا وَأَرْكَانُهَا وَوَاجِبَاتُهَا.

وَمِثَالُ ذَلِكَ فِي الْعُقُودِ: أَنْ يَعْقِدَ بَيْعًا تَامَّةً شُرُوطُهُ الْمَعْرُوفَةُ مَعَ انْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ. فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنَ الشُّرُوطِ، أَوْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنَ الْمَوَانِعِ امْتَنَعَتِ الصِّحَّةُ. مِثَالُ فَقْدِ الشَّرْطِ فِي الْعِبَادَةِ: أَنْ يُصَلِّيَ بِلَا طَهَارَةٍ.

وَمِثَالُ فَقْدِ الشَّرْطِ فِي الْعَقْدِ: أَنْ يَبِيعَ مَا لَا يَمْلِكُ.

وَمِثَالُ وُجُودِ الْمَانِعِ فِي الْعِبَادَةِ: أَنْ يَتَطَوَّعَ بِنَفْلٍ مُطْلَقٍ فِي وَقْتِ النَّهْيِ. قَوْلُهُ: (وَتَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ آتَارُهُ).

فَإِذَا اسْتَوْفَىٰ الْفِعْلُ الْأَرْكَانَ وَالشُّرُوطَ، وَوَقَعَ صَحِيحًا تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ آثَارُهُ، وَحَلَّ لِكُلِّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ الإنْتِفَاعُ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، تَرْتِيبُ أَحْكَامِهَا الْمَقْصُودَةِ عَلَيْهَا؛

## وَبَرِئَتْ بِهِ الذِّمَّةُ.

لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يُوضَعْ إِلَّا مِنْ أَجْلِ إِفَادَةٍ مَقْصُودَةٍ، كَمِلْكِ الْبَيْعِ فِي الْمَبِيعِ، وَمِلْكِ الْبَيْعِ فِي الْمَبِيعِ، وَمِلْكِ الْبَيْعِ فِي النَّكَاحِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَهُوَ فَاسِدٌ، فَيَكُونُ الْفَاسِدُ فِي الْمُعَامَلَاتِ: كَوْنُ الشَّيْءِ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ؛ نَظَرًا لِوُجُودِ فِي الْمُعَامَلَاتِ: كَوْنُ الشَّيْءِ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ؛ نَظَرًا لِوُجُودِ خَلَلَ فِي رُكْنِهِ أَوْ شَرْطِهِ، كَبَيْعِ الْمَجْنُونِ، أَوْ بَيْعِ الْمَعْدُومِ أَوْ بَيْعِ الْمَيْتَةِ. فَطَلًا فِي رُكْنِهِ أَوْ شَرْطِهِ، كَبَيْعِ الْمَجْنُونِ، أَوْ بَيْعِ الْمَعْدُومِ أَوْ بَيْعِ الْمَيْتَةِ. قَوْلُلُهُ: (وَبَرِئَتْ بِهِ الذِّمَّةُ).

كَمَا سَبَقَ أَنَّ الْفِعْلَ إِذَا وَقَعَ صَحِيحًا مُسْتَوْفِيًا الْأَرْكَانَ وَالشُّرُوطَ تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ آثَارُهُ، وَبَرِئَتْ بِهِ الذِّمَّةُ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ فَهُو: مَا وَافَقَ الْأَمْر، وَأَجْزَأَ، وَأَسْقَطَ الْقَضَاءَ، كَالصَّلَاةِ إِذَا وَقَعَتْ بِجَمِيعِ وَاجِبَاتِهَا مَعَ انْتِفَاءِ وَأَجْزَأَ، وَأَسْقَطَ الْقَضَاءَ، كَالصَّلَاةِ إِذَا وَقَعَتْ بِجَمِيعِ وَاجِبَاتِهَا مَعَ انْتِفَاءِ مَوَانِعِهَا، فَعَدَمُ وُجُوبِ قَضَائِهَا هُوَ صِحَّتُهَا، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْفُقَهَاءِ؛ حَيْثُ إِنَّ مَوَانِعِهَا، فَعَدَمُ وُجُوبِ قَضَائِهَا هُو صِحَتَّهُا، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْفُقَهَاءِ؛ حَيْثُ إِنَّ ذَلِكَ الْمُوافِقُ لِلْغَةِ – فَالْعَرَبُ تُسمِّي الْإِنِيَةَ صَحِيحَةً إِذَا كَانَتْ سَلِيمَةً مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ إِلَّا جِهَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّ الْعَرَبَ لَا تُسَمِّيهَا صَحِيحَةً مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ إِلَّا جِهَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّ الْعَرَبَ لَا تُسَمِّيهَا صَحِيحَةً، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ – مَثَلًا – قَدْ تَطَرَّقَ إِلَيْهَا الْخَلَلُ مِنْ جِهَةٍ ذِكْرِ الْحَدَثِ، فَلَا تَكُونُ صَحِيحَةً، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ – مَثَلًا – قَدْ تَطَرَّقَ إِلَيْهَا الْخَلَلُ مِنْ جِهَةٍ ذِكْرِ الْحَدَثِ، فَلَا تَكُونُ صَحِيحَةً، قِيَاسًا عَلَىٰ الْآنِيَةِ الْمَكْسُورَةِ مِنْ جِهَةٍ.

الْأَدَاءُ: وَهُوَ مَا فُعِلَ أَوَّلًا فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا.

وَالْإِعَادَةُ: وَهِيَ مَا فُعِلَ ثَانِيًا فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ لِخَلَلِ فِي الْأَوَّلِ.

الْقَضَاءُ: وَهُوَ مَا فُعِلَ بَعْدَ خُرُوجٍ وَقْتِهِ الْمُحَدَّدِ شَرْعًا مُطْلَقًا، كُلُّهَا دَاخِلَةٌ

ضِمْنَ السَّبَبِ؛ لِأَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ سَبَبٌ لِلْأَدَاءِ، وَخُرُوجَهُ سَبَبٌ لِلْقَضَاءِ، وَخُرُوجَهُ سَبَبٌ لِلْقَضَاءِ، وَخُرُوجَهُ سَبَبٌ لِلْإِعَادَةِ (۱).

مَسْأَلَةٌ (١): بَيَانُ أَنَّ التَّقْدِيرَاتِ الشَّرْعِيَّةَ وَالْحِجَاجَ دَاخِلَانِ ضِمْنَ السَّبِ: حَيْثُ إِنَّ التَّقْدِيرَاتِ الشَّرْعِيَّةَ هِيَ: إِعْطَاءُ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ، أَوْ إِعْطَاءَ الْمَعْدُوم حُكْمَ الْمَوْجُودِ.

فَمِثَالُ الْأَوَّلِ: - وَهُوَ إِعْطَاءُ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ - الْمَاءُ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ وَالْخَائِفِ. الْمَرِيضِ وَالْخَائِفِ.

وَمِثَالُ الثَّانِي: - وَهُوَ: إِعْطَاءُ الْمَعْدُومِ حُكْمَ الْمَوْجُودِ - الْمَقْتُولُ خَطَأً تُورَّثُ عَنْهُ دِيَتُهُ، حَيْثُ إِنَّهَا لَا تُمَلَّكُ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَهِيَ لَيْسَتْ فِي مِلْكِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَهِيَ لَيْسَتْ فِي مِلْكِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَهْنَا قَدَّرْنَا مَوْتِهِ، فَتُهَا إِلَىٰ وَرَثَتِهِ، فَهُنَا قَدَّرْنَا الْمَعْدُومَ مَوْجُودًا لِلضَّرُورَةِ.

أَمَّا الْحِجَاجُ فَهِيَ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا الْقَضَاءُ فِي الْأَحْكَامِ، كَالشُّهُودِ، وَالْإِقْرَارِ، وَالْيَقْرَارِ، وَالْيَقِينِ، فَإِذَا نَهَضَتْ تِلْكَ الْحُجَّةُ عِنْدَ الْقَاضِي وَجَبَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ.

مَسْأَلَةٌ (٢): الْمُرَادُ بِالصِّحَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ:

سُقُوطُ الْقَضَاءِ بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إِلَىٰ فِعْلِ الْعِبَادَةِ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَهَذَا هُوَ الْإِجْزَاءُ، وَلَا تَكُونُ الْعِبَادَةُ مُجْزِيَةً مُسْقِطَةً لِلْقَضَاءِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ مُوَافِقَةً لِأَمْرِ الشَّرْعِ.

<sup>(</sup>١)الأصول من علم الأصول.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدُّ (٢)(٢)

قَالَ ابْنُ رَجَبِ<sup>(٣)</sup>: «فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ بِمَنْطُوقِهِ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ عَمَلِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ الشَّرْعِ فَهُوَ مَرْ دُودٌ، وَيَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَلَيْهِ أَمْرُهُ فَهُو غَيْرُ مَرْدُودٍ، وَالْمُرَادُ بِأَمْرِهِ هَهُنَا: دِينُهُ وَشَرْعُهُ... فَالْمَعْنَىٰ إِذَنْ:

أَنَّ مَنْ كَانَ عَمَلُهُ خَارِجًا عَنِ الشَّرْعِ لَيْسَ مُتَقَيِّدًا بِالشَّرْعِ فَهُوَ مَرْدُودٌ».

وَقَالَ أَيْضًا: «فَمَنْ كَانَ عَمَلُهُ جَارِيًا تَحْتَ أَحْكَامِ الشَّرْعِ مُوَافِقًا لَهَا، فَهُوَ مَقْبُولٌ، وَمَنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ مَرْدُودٌ».

وَالْأَعْمَالُ قِسْمَانِ: عِبَادَاتٌ وَمُعَامَلَاتٌ.

فَأَمَّا الْعِبَادَاتُ فَمَا كَانَ مِنْهَا خَارِجًا عَنْ حُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ بِالْكُلِّيَّةِ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَىٰ عَامِلِهِ، وَعَامِلُهُ يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا مَرْدُودٌ عَلَىٰ عَامِلِهِ، وَعَامِلُهُ يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا مَرْدُودٌ عَلَىٰ عَامِلِهِ، وَعَامِلُهُ يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿أَمْ لَهُمْ مَنَ الدِينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ اللّهُ ﴾ (١٠).

الْعَاشِرَةُ: الْإِثَابَةُ وَالصِّحَّةُ يَجْتَمِعَانِ وَيَفْتَرِقَانِ، فَيَكُونُ الْعَمَلُ صَحِيحًا

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٢٦٩٧)، مسلم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم (١/ ١٧٧ - ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) الشورى: ٢١.

الضَّابِطُ الثَّامِنُ: الفَاسِدُ: مَا فَقَدَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِهِ، أَوْ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِهِ، أَوْ وَجِدَ مَانِعٌ مِنْ صِحَّتِهِ.

مُثَابًا عَلَيْهِ، كَالْعَمَلِ الْكَامِلِ الَّذِي تَوَفَّرَتْ شُرُوطُهُ وَأَرْكَانُهُ وَلَمْ تَقْتَرِنْ بِهِ مَعْصِيَةٌ تُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ، وَتَارَةً يَكُونُ الْعَمَلُ غَيْرَ صَحِيحٍ، وَلَكِنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ، كَأَنْ يُخِلِّ بِالْمَقْصُودِ، وَتَارَةً يَكُونُ الْعَمَلُ غَيْرَ صَحِيحٍ، وَلَكِنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ، كَأَنْ يُخِلِّ بِالشُّرُوطِ وَالْأَرْكَانِ، فَيُثَابُ عَلَىٰ مَا فَعَلَ وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ، وَتَارَةً أُخْرَىٰ يُخِلِّ بِالشَّرُوطِ وَالْأَرْكَانِ، فَيُثَابُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ إِذَا أَتَىٰ بِالْمَأْمُورِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ، لَكِنِ اقْتَرَنَتْ بِهِ مَعْصِيَةٌ تُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ.

### **\$**

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّامِنُ: الْفَاسِدُ: ).

الْفَاسِدُ لُغَةً: الذَّاهِبُ ضَيَاعًا وَخُسْرًا.

وَاصْطِلَاحًا: مَا لَا تَتَرَتَّبُ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ عِبَادَةً كَانَ أَمْ عَقْدًا.

وَقَدْ عَرَّفَهُ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ) بِقَوْلِهِ: (مَا فَقَدَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِهِ، أَوْ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِهِ، أَوْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنْ صِحَّتِهِ).

فَالْفَاسِدُ مِنَ الْعِبَادَاتِ: مَا لَا تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ، وَلَا يَسْقُطُ بِهِ الطَّلَبُ، كَالصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا، أَوْ بِتَرْكِ الرُّكُوعِ فِيهَا، فَإِنَّهَا تَكُونُ فَاسِدَةً لَا تَبْرَأُ بِهَا الذِّمَّةُ.

وَالْفَاسِدُ مِنَ الْعُقُودِ: مَا لَا تَتَرَتَّبُ آثَارُهُ عَلَيْهِ، كَبَيْعِ الْمَجْهُولِ، وَكُلُّ فَاسِدٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَعَدِّي حُدُودِ اللهِ،

# الضَّابِطُ التَّاسِعُ: الفَاسِدُ: هُوَ البَاطِلُ إِلَّا فِي الحَجِّ وَالنَّكَاحِ.

وَاتِّخَاذِ آيَاتِهِ هُزُوًّا، وَقَدْ أَبْطَلَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ الشُّرُوطَ الْفَاسِدَةَ:

فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ. أَعْطَيْتُ أَهْلَهَا: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ. وَقَالَ أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ. وَقَالَ شَهْلُهَا: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً؛ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَكَرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمِنْبِ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً؛ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُنْبِ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً؛ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمِنْبِ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً؛ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُنْبِ - فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟! مَنِ عَلَىٰ الْمِنْبِ اللَّهِ؟! مَنِ الْمُنْبِرَ - فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟! مَنِ الشَتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةً مَرَّةٍ» (١).

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ التَّاسِعُ: الْفَاسِدُ: هُوَ الْبَاطِلُ إِلَّا فِي الْحَجِّ وَالنِّكَاحِ). وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْبَاطِلَ هُوَ الْفَاسِدُ، وَذَلِكَ عَنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، فَكُلُّ عِبَادَةٍ أَوْ عَقْدٍ أَوْ تَصَرُّفٍ فَقَدَ بَعْضَ أَرْكَانِهِ أَوْ بَعْضَ شُرُوطِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ أَوْ فَاسِدٌ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُهُ وَلَا تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ:

الْأَوَّلُ: فِي الْحَجِّ؛ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْفَاسِدَ مَا وَطِئَ فِيهِ الْمُحْرِمُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ، وَالْبَاطِلَ مَا ارْتَدَّ فِيهِ عَنِ الْإِسْلَام.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٤٥٦)، مسلم (١٥٠٤).

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْحَجَّ الْفَاسِدَ بِرَغْمِ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَلَا تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ إِلَّا أَنَّهُ يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ، وَلَا يَقْطَعُهُ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ ثُمَّ يَحُبُّ مِنْ قَابِلِ أَنَّهُ يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ، وَلَا يَقْطَعُهُ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ ثُمَّ يَحُبُّ مِنْ قَابِلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنِتُوا ٱلْحَجَ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمُدِي ﴾ (١) ، وَهَذَا قُولُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ.

الثَّانِي: فِي النَّكَاحِ؛ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْفَاسِدَ مَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي فَسَادِهِ، كَالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيِّ، وَالْبَاطِلَ مَا أَجْمَعُوا عَلَىٰ بُطْلَانِهِ، كَنِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ أَوْ نِكَاحِ الْأُمِّ، فَالْأَوَّلُ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُهُ، وَالثَّانِي لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُهُ.

فَصْلٌ: فِي الرُّخْصَةِ وَالْعَزِيمَةِ:

وَفِيهِ مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: تَعْرِيفُهُمَا.

<sup>(</sup>١) البقرة: (١٩٦).

<sup>(</sup>۲) طه: (۱۱۵).

<sup>(</sup>٣) الأحقاف: (٣٥).

وَشَرْعًا: اسْمٌ لِمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْمَشْرُوعَاتِ غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِالْعَوَارِضِ. وَالرُّخْصَةُ لُغَةً: التَّيْسِيرُ وَالتَّسْهِيلُ، وَمِنْهُ: رَخُصَ السِّعْرُ إِذَا تَيَسَّرَ وَتَسَهَّلَ، وَهَذَا تَقْسِيمٌ لِلْحُكْمِ بِاعْتِبَارِ مَشْرُوعِيَّتِهِ، فَإِمَّا أَنْ يُشْرَعَ لِعُذْرٍ مَعَ بَقَاءِ مُقْتَضَىٰ التَّحْرِيم لَوْلَاهُ أَوْ لَا، الْأَوَّلُ الرُّخْصَةُ.

وَشَرْعًا: اسْمٌ لِمَا شُرِعَ مُتَعَلِّقًا بِالْعَوَارِضِ خَارِجًا فِي وَصْفِهِ عَنْ أَصْلِهِ بِالْعُذْرِ. مِثَالُهَا: جَمْعُ الصَّلَاةِ لِلْمُسَافِرِ، وَقَصْرُ الصَّلَاةِ لِلْمُسَافِرِ، وَقَصْرُ الصَّلَاةِ لِلْمُسَافِرِ، وَقَصْرُ الصَّلَاةِ لِلْمُسَافِرِ، وَإِبَاحَةُ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ، أَحْكَامٌ خَارِجَةٌ عَنِ الْإَصْلِ الَّذِي هُوَ الْعَزِيمَةُ، وَالْمُؤَثِّرُ فِيهَا الْعُذْرُ.

الرُّخْصَةُ فِي الْإِبَاحَةِ عَلَىٰ طَرِيقِ التَّيْسِيرِ، يَقُولُ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ: رَخَّصْتُ لَكَ فِي كَذَا. أَيْ: أَبَحْتُهُ لَكَ تَيْسِيرًا عَلَيْكَ (١).

الْمَسْأَلَةُ التَّانِيَةُ: أَسْبَابُ الرُّخصِ:

١ -ضَعْفُ الْخَلْقِ، سَبَبٌ لِإِسْقَاطِ التَّكْلِيفِ عَنِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَتَخْفِيفِ التَّكْلِيفِ عَنِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَتَخْفِيفِ التَّكْلِيفِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِنَّ جُمُعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ وَلَا جِهَادٌ.

٢-الْمَرَضُ، سَبَبٌ لِلْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، وَالصَّلَاةِ مِنْ قُعُودٍ أَوِ اضْطِجَاعٍ،
 وَتَنَاوُلِ الْمَمْنُوعَ لِلْعِلَاجِ إِنْ فُقِدَ سِوَاهُ.

٣- السَّفَرُ، سَبَبٌ لِلْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، وَقَصْرِ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ، وَسُقُوطِ

<sup>(</sup>١)أصول السرخسي (١/٣٠٣).

الْجُمُعَةِ، وَالزِّيَادَةِ فِي مُدَّةِ الْمَسْحِ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ.

٤- النِّسْيَانُ، سَبَبٌ لِإِسْقَاطِ الْإِثْمِ وَالْمُؤَاخَذَةِ الْأُخْرَوِيَّةِ، وَصِحَّةِ الصَّوْمِ
 لِمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ كَذَلِكَ.

الْجَهْلُ، سَبَبٌ لِإِسْقَاطِ الْمُؤَاخَذَةِ إِذَا لَمْ يَقَعْ بِتَقْصِيرٍ فِي التَّعَلُّمِ، كَمَا يَكُونُ سَبَبًا لِرَدِّ السِّلْعَةِ بَعْدَ شِرَائِهَا لِعَيْبٍ جَهِلَهُ الْمُشْتَرِي وَقْتَ التَّبَايُعِ، كَمَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْعُذْرِ فِي خَطَإِ الإَجْتِهَادِ؛ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ بَنَىٰ عَلَىٰ ظَنِّ الْعِلْمِ.
 يَكُونُ سَبَبًا لِلْعُذْرِ فِي خَطَإِ الإَجْتِهَادِ؛ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ بَنَىٰ عَلَىٰ ظَنِّ الْعِلْمِ.

٦- الْإِكْرَاهُ، سَبَبٌ لِإِبَاحَةِ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْظُورَاتِ دَفْعًا لِلْأَذَىٰ الَّذِي لَا يُحْتَمَلُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْوَاعُ الرُّخصِ:

الرُّخَصُ الشَّرْعيَّةُ تَعُودُ إِلَى أَنْوَاعٍ ثَلاَثَةٍ:

١- إِبَاحَةِ الْمُحَرَّمِ لِعُذْرِ الضَّرُورَةِ، وَإِلَيْهِ تَرْجِعُ قَاعِدَةُ: (الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ).

مِثَالُهَا: التَّلَفُّطُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِلَّا مَنْ أُكُوهِ وَقَلْبُهُ مُظْمَيِنُ مُا لِإِيمَانِ ﴾(١).

وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ لِلْمُضْطَرِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَقَدْ فَصَلَ تَعَالَىٰ: ﴿وَقَدْ فَصَلَ تَعَالَىٰ: ﴿وَقَدْ فَصَلَ

لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهِ ﴾(١).

٢- إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوَاحِبِ، حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا تَرَكْتُكُمْ عِنْ شَيْءٍ فَاجْتَنبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ "(٢).
 نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ "(٢).

مِثَالُهَا: تَرْكُ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ لِلْعَاجِزِ مَعَ فَرْضِهِ، فَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضَالُهُا: تَرْكُ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ لِلْعَاجِزِ مَعَ فَرْضِهِ، فَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضَالًا فَالَ: «صَلِّ رَضَالِيَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَال: «صَلِّ وَضَالِيَّهُ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبِ»(٣).

وَالْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةُ مُنَ أَسَيَامٍ أُخَرَ ﴾ . أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةُ مُنَ أَسَيَامٍ أُخَرَ ﴾ .

٣- تَصْحِيحُ بَعْضِ الْعُقُودِ مَعَ اخْتِلَالِ مَا تَصْحَبُهُ رَفْعًا لِلْحَرَجِ وَتَيْسِيرًا عَلَىٰ النَّاس.

مِثَالُهَا: الْإِذْنُ فِي بَيْعِ السَّلَمِ (أَوِ: السَّلَفِ)، أَوْ عَقْدِ الْاسْتِصْنَاعِ، مَعَ أَنَّ كُمَّا مِنْهُمَا بَيْعُ مَعْدُومٍ لَيْسَ مَوْجُودًا وَقْتَ التَّعَاقُدِ، نَعَمْ ذَلِكَ بِشُرُوطٍ، كَمَا كُلَّا مِنْهُمَا بَيْعُ مَعْدُومٍ لَيْسَ مَوْجُودًا وَقْتَ التَّعَاقُدِ، نَعَمْ ذَلِكَ بِشُرُوطٍ، كَمَا فِي حَدِيثٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ

<sup>(</sup>١) الأنعام: (١١٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٧٢٨٨)، مسلم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١١٧).

<sup>(</sup>٤) البقرة (١٨٥).

يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ - أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. شَكَّ إِسْمَاعِيلُ - فَقَالَ: «مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلِ مَعْلُوم وَوَزْنٍ مَعْلُوم» (١).

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: الْعَزِيمَةُ وَالرُّخْصَةُ مِنَ الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ كُلَّا مِنَ السَّفَرِ وَالْمَرَضِ، وَالضَّرُورَةِ، وَالْحَاجَةِ، أَوْ غَيْرِهَا أَسْبَابًا لِلتَّرَخُّصِ، أَوْ مَنْ السَّفَرِ وَالْمَرَضِ، وَالضَّرُورَةِ، وَالْحَاجَةِ، أَوْ غَيْرِهَا أَسْبَابًا لِلتَّرَخُّصِ، أَوْ مَا نَعَزِيمَةِ، كُلُّ ذَلِكَ لَوْ فَكَرْنَا فِيهِ لَوَجَدْنَا أَنَّهُ لَا طَلَبَ مَانِعَةً مِنَ التَّكُلِيفِ بِحُكْمِ الْعَزِيمَةِ، كُلُّ ذَلِكَ لَوْ فَكَرْنَا فِيهِ لَوَجَدْنَا أَنَّهُ لَا طَلَبَ فِيهِ وَلَا تَخْيِيرَ، بَلْ فِيهِ وَضْعٌ وَجَعْلُ، فَتَكُونُ حَقِيقَةُ الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ مُتَحَقِّقَةً فِيهِ وَكُلْ تَخْيِيرَ، بَلْ فِيهِ وَضْعٌ وَجَعْلُ، فَتَكُونُ حَقِيقَةُ الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ مُتَحَقِّقَةً فِيهِ وَكُلْ تَخْيِيرَ، بَلْ فِيهِ وَضْعٌ وَجَعْلُ، فَتَكُونُ حَقِيقَةُ الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ مُتَحَقِّقَةً فِيهِ وَكُلْ تَخْيِيرَ، بَلْ فَيهِ وَضْعٌ وَجَعْلُ، فَتَكُونُ حَقِيقَةُ الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ مُتَحَقِّقَةً الْمُحْدِي الْمَاسَابُ الْمَاسَلَقُولُ الْمُونِ وَالْمَالُونَ مِنَ الْتَكْمُ الْوَضْعِيِّ .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: الْعَزِيمَةُ أَفْضَلُ مِنَ الرُّخْصَةِ.

لِأَنَّ الْعَزِيمَةَ هِيَ الْأَصْلُ الْمَقْطُوعُ بِهِ الَّذِي لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ، أَمَّا الرُّخْصَةُ فَسَبَبُهَا ظَنِّي، وَهُو: الْمَشَقَّةُ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ الَّذِي ثَبَتَ التَّرَخُّصُ مِنْ أَجْلِهَا غَيْرُ مُنْضَبِطَةٍ؛ لِأَنَّهَا تَتَفَاوَتُ بِحَسْبِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: تَنْقَسِمُ الرُّحْصَةُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ إِلَىٰ أَقْسَامٍ هِيَ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: رُخْصَةٌ وَاجِبَةٌ، كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ لِمَنْ غَصَّ بِلُقَمِهِ، وَخَشِيَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الْهَلَاكَ، وَالتَّيَمُّم لِلْمَرِيضِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: رُخْصَةٌ مَنْدُوبَةٌ، كَقَصْرِ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ « صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ». وَالْإِبْرَادُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي

<sup>(</sup>١) متفق عليه:البخاري (٢٣٣٩)، مسلم (١٦٠٤).

شِدَّةِ الْحَرِّ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: رُخْصَةٌ مُبَاحَةٌ كَالْعَرَايَا، وَهُوَ: بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَىٰ رُءُوسِ النَّخْلِ بِقَدْرِ كَيْلِهِ مِنَ التَّمْرِ خَرْصًا فيما لا يزيد عن خمسة أوسق وَالْإِجَارَةِ وَهِيَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ، وَالتَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لِمَنْ أُكْرِهَ عَلَىٰ ذَلِكَ، لَكِنْ لَوِ امْتَنَعَ عَنْ ذَلِكَ وَصَبَرَ لَكَانَ آخِذًا بِالْعَزِيمَةِ، وَهُوَ أَفْضَلُ.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: رُخْصَةٌ خِلَافَ الْأَوْلَىٰ، كَالْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ الْقِسْمُ الرَّابِعُ: رُخْصَةٌ خِلَافَ الْأَوْلَىٰ، كَالْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَشُونُ عَلَيْهِ الصِّيَامُ وَلَا يَتَضَرَّرُ بِهِ، وَقُلْنَا ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ الْمُسْحُ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ.

الْقِسْمُ الْخَامِسُ: رُخْصَةٌ مَكْرُوهَةٌ كَالسَّفَرِ لِلتَّرَخُّصِ فَقَطْ(١).

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: دَرَجَاتُ الْأَخْذِ بِالرُّخَصِ:

الْأَخْذُ بِالرُّخَصِ الشَّرْعِيَّةِ يَتَفَاوَتُ حُكْمُهُ إِبَاحَةً وَنَدْبًا وَوُجُوبًا، فَهُوَ عَلَىٰ أَرْبَع دَرَجَاتٍ:

١ - التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْأَخْدِ بِالرُّخْصَةِ وَتَرْكِهَا.

مِثَالُهُ: الْفِطْرُ لِلْمُسَافِرِ عِنْدَ اسْتِوَاءِ حَالِهِ بِالصَّوْمِ وَالْفِطْرِ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ أَوْ يَصُومَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، كَمَا قَالَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍ و الْأَسْلَمِيُّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: يُفْطِرَ أَوْ يَصُومَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، كَمَا قَالَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍ و الْأَسْلَمِيُّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصَّوْمِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ

<sup>(</sup>١) الجامع لمسائل أصول الفقه (١/ ٤٩).

### فَأَفْطِرْ »(١).

### ٢ - تَفْضِيلُ الأَخْدِ بِالرُّخَصِ:

مِثَالُهُ: قَصْرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفْرِ، فَإِنَّهَا رُخْصَةٌ جَرَىٰ الْعَمَلُ النَّبُوِيُّ عَلَىٰ الْأَخْذِ بِهَا فِي جَمِيعِ الْأَسْفَارِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَتَمَّ صَلَاةً قَطُّ فِي السَّفَرِ، وَهَذِهِ الْمُدَاوَمَةُ دَالَةٌ عَلَىٰ تَفْضِيل الْأَخْذِ بِالرُّخْصَةِ.

هَذَا عَلَىٰ مَذْهَبِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ، خِلَافًا لِمَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ وُجُوبِهِ.

٣- تَفْضِيلُ التَّرْكِ لِلرُّخْصَةِ.

مِثَالُهَا: احْتِمَالُ الْأَذَىٰ فِي اللهِ لِمَنْ أُكْرِهَ عَلَىٰ أَنْ يَقُولَ كَلِمَةَ الْكُفْرِ بِلِسَانِهِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِرُخْصَةِ اللهِ لَهُ فَلَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ صَبَرَ وَاحْتَمَلَ، وَلَوْ بَلَغَ الْأَمْرُ إِلَى قَبْلِهِ فَذَا حَالَ الْمُرْسَلِينَ وَكَثِيرٍ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ. إلَىٰ قَتْلِهِ فَذَلِكَ أَفْضَلُ، وَقَدْ كَانَ هَذَا حَالَ الْمُرْسَلِينَ وَكَثِيرٍ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ.

٤ - وُجُوبُ الْأَخْذِ بِالرُّخْصَةِ.

مِثَالُهُ: أَكُلُ الْمُضَطِّرِ لِلْمَيْتَةِ دَفْعًا لِلْهَلَكَةِ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنَّ تَحْرِيمَ الْمَيْتَةِ إِنَّمَا كَانَ لِضَرَرِهَا عَلَىٰ النَّفْسِ، فَحِينَ كَانَتْ سَبَبًا لِلْحَياةِ أُبِيحَتْ، وَالْهَلَاكُ أَعْظَمُ لَاضَّرَرِ هَا عَلَىٰ النَّهُ سَالَكُ أَعْظَمُ الضَّرَرِ بِالنَّفْسِ، فَيُدْفَعُ الضَّرَرُ الْأَكْبُرُ بِارْتِكَابِ الضَّرَرِ الْأَدْنَىٰ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: (وَلَا نَقُدُو الْأَدْنَىٰ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: (وَلَا نَقُدُو الْأَدْنَىٰ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: (وَلَا نَقُدُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري (۱۹٤۳)، مسلم (۱۱۲۱).

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: هَلْ يُمْنَعُ الْأَخْذُ بِالرُّخَصِ؟

صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَىٰ رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَىٰ مُغْصِيَتُهُ» (١). تُؤْتَىٰ مَعْصِيَتُهُ» (١).

فَهَا أَحَبَّهُ اللهُ تَعَالَىٰ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: هُو مَمْنُوعٌ مَنْعَ كَرَاهَةٍ وَلَا مَنْعَ تَحْرِيمٍ. وَفِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ كَرَاهَةُ تَرْكِ الْأَخْذِ بِالرُّخَصِ تَنَزُّهَا عَنْهَا، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّنَزُّهُ عَمَّا يُحِبُّهُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَيُوَكِّدُهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ يَصِحُّ التَّنَزُّهُ عَمَّا يُحِبُّهُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَيُوَكِّدُهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ يَصِحُ التَّنَزُّهُ عَمَّا يُحِبُّهُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَيُوَكِّدُهُ حَدِيثُ عَائِشَةً قَالَتْ: صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَمْرًا، فَتَرَخَّصَ فِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ، فَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوهُ، وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ، فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُّهُمْ عَنِي أَمْرُ تَرَخَّصْتُ فِيهِ فَكَرِهُوهُ، وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ، فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً ('').

أَمَّا مَا يُرْوَىٰ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ وَالْعُلَمَاءِ مِنْ كَرَاهَةِ تَتَبُّعِ الرُّخَصِ وَذَمِّ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَلَيْسَ كَلَامُهُمْ فِي رُخَصِ اللهِ وَرَسُولِهِ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ، إِنَّمَا الرُّخَصُ الَّتِي يَسْتَفِيدُهَا النَّاسُ مِنْ خِلَافِ الْفُقَهَاءِ، فَهَذَا الْعَالِمُ حَرَّمَ لِنَّمَا الرُّخَصُ الَّتِي يَسْتَفِيدُهَا النَّاسُ مِنْ خِلَافِ الْفُقَهَاءِ، فَهَذَا الْعَالِمُ حَرَّمَ وَيَعْمَلُ بِهَا كَذَا، وَهَذَا رَخَصَ فِيهِ، فَذَمَّ الْعُلَمَاءُ مَنْ يَبْحَثُ عَنْ تِلْكَ الرُّخَصِ، وَيَعْمَلُ بِهَا كَذَا، وَهَذَا رَخَصَ فِيهِ، فَذَمَّ الْعُلَمَاءُ مَنْ يَبْحَثُ عَنْ تِلْكَ الرُّخَصِ، وَيَعْمَلُ بِهَا أَوْ يُشِيعُهَا بَيْنَ النَّاسِ ذَمَّا شَدِيدًا؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِفَاعِلِ ذَلِكَ إِلَىٰ اسْتِحْلَالِ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَالْمُجْتَهِدُ قَدْ يَقُولُ الرَّأَيَ فِي الشَّيْءِ يُخَالِفُ حُكْمَ اللهِ حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَالْمُحْتَهِدُ قَدْ يَقُولُ الرَّأَيَ فِي الشَّيْءِ يُخَالِفُ حُكْمَ اللهِ

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد (٨٥٣٢)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٦١٠١)، مسلم (٢٣٥٦).

وَرَسُولِهِ عَلَيْ الْعِقَصْدِ مِنْهُ بَلْ بِاجْتِهَادِهِ ظَنَّا مِنْهُ أَنَّهُ الصَّوَابُ، فَمَنْ عَمَدَ إِلَىٰ رُخْصَةِ هَذَا الْعَالِمِ أَوْ ذَاكَ مِمَّا أَخْطَئُوا فِيهِ فَتَتَبَّعَهُ، فَقَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ الشَّرُّ كُلُّهُ، حَكَىٰ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي الْمَالِكِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ الْخَلِيفَةِ حَكَىٰ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي الْمَالِكِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ الْخَلِيفَةِ الْمُعْتَضِدِ بِاللهِ الْعَبَّاسِيِّ، قَالَ: فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا، فَنَظَرْتُ فِيهِ، فَإِذَا قَدْ جُمِعَ لَهُ الْمُعْتَضِدِ بِاللهِ الْعَبَّاسِيِّ، قَالَ: أَلَمْ تَصِحَ الْمُعْتَضِدِ بِاللهِ الْعَلَمَاءِ، فَقُلْتُ: مُصَنِّفُ هَذَا زِنْدِيقٌ. فَقَالَ: أَلَمْ تَصِحَ فِيهِ الرُّخَصُ مِنْ زَلَلِ الْعُلَمَاءِ، فَقُلْتُ: مُصَنِّفُ هَذَا زِنْدِيقٌ. فَقَالَ: أَلَمْ تَصِحَ فَيهِ الرُّخَصُ مِنْ زَلَلِ الْعُلَمَاءِ، فَقُلْتُ: مُصَنِّفُ هَذَا زِنْدِيقٌ. فَقَالَ: أَلَمْ تَصِحَ فِيهِ الرُّخَصُ مِنْ زَلَلِ الْعُلَمَاءِ، فَقُلْتُ: مُصَنِّفُ هَذَا زِنْدِيقٌ. فَقَالَ: أَلَمْ تَصِحَ الْمُنْعَةَ، وَمَا مِنْ عَالِم إِلّا وَلَهُ زَلَّةٌ، وَمَنْ أَخَذَ بِكُلِّ زَلَلِ الْعُلَمَاءِ ذَهَبَ دِينُهُ. فَأَمَرَ بِالْكِتَابِ فَأَحْرِقَ (١٠).

وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ فِي هَذَا أَنْ يَنْظُرَ فِي حُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ، فَتُقَاسُ رُخَصُ اللهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ، فَتُقَاسُ رُخَصُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّنَةِ أَوْ مُخَالَفَتِهَا لَهُمَا، فَإِنْ وَافَقَتْ فَهِيَ الْمُجْتَهِدِينَ بِمُوَافَقَتِهَا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْ مُخَالَفَتِهَا لَهُمَا، فَإِنْ وَافَقَتْ فَهِي اللهُ وَالسُّنَةِ أَوْ مُخَالَفَتِهَا لَهُ مُوافَقَتْ فَلَهَا حُكْمُهَا مِنَ رُخْصَةٌ شَرْعِيَّةٌ يُحِبُّهَا اللهُ، وَالْأَخْذُ بِهَا حَسَنٌ، وَإِنْ خَالَفَتْ فَلَهَا حُكْمُهَا مِنَ الْحُرْمَةِ أَوِ الْكَرَاهَةِ (٢).

تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ الْبَابُ الثَّانِي.



<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١٣/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) تيسير أصول الفقه (ص: ٦٥ - ٦٦) بتصرف.

البَابُ الثَّالِثُ الأَدلة الشرعية رَفْعُ حبر (لاَرَّجِی) (الْخِتَّرِي (سِکنتر) (اِنڈِرُ) (اِنڈِروکریس www.moswarat.com حب لاترجي لاهجَرَّ لأسِكت لاعِيْرُ لاِعِرُووَ

## البَابُ الثَّالِثُ الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ

وَفِيهِ ضَابِطًانِ :

الضَّابِطُ الأَوَّلُ: الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ .....

قَوْلُهُ: (وَفِيهِ ضَابِطَانِ: الضَّابِطُ الْأَوَّلُ: الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ).

الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَةُ: أَيِ: الْأَدِلَّةُ الَّتِي أَقَامَهَا الشَّرْعُ لِتُرْشِدَ الْمُكَلَّفِينَ إِلَيْهَا وَتَدُلَّهُمْ عَلَيْهَا، وَتُسَمَّىٰ هَذِهِ الْأَدِلَّةُ بِأُصُولِ الْأَحْكَامِ، أَوِ الْمَصَادِرِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْأَحْكَامِ عَلَيْهَا، وَتُسَمَّىٰ هَذِهِ الْأَدِلَّةُ بِأُصُولِ الْأَحْكَامِ، أَوِ الْمَصَادِرِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْأَحْكَامِ أَوْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَام، وَكُلُّهَا بِمَعْنَىٰ وَاحَدٍ.

الدَّلِيلُ فِي اللَّغَةِ: مَا فِيهِ دَلَالَةٌ وَإِرْشَادٌ أَوِ الْعَلَامَةُ عَلَىٰ الشَّيْءِ.

قَالَ الْعُثَيْمِينُ رَحِمَهُ اللَّهُ: هُوَ مَا يُرْشِدُ إِلَىٰ الْمَطْلُوبِ، قَدَّمْتَ رَجُلًا بَيْنَ يَدُلُّ عَلَىٰ هَذِهِ يَدُلُّ عَلَىٰ هَذِهِ يَدُلُّ عَلَىٰ هَذِهِ لَيَدُلُّكَ عَلَىٰ هَذِهِ الْغَايَةِ، فَالْمُرْشِدُ إِلَىٰ الْمَطْلُوبِ هُوَ الدَّلِيلُ.

وَالدَّلِيلُ فِي الْإصْطِلَاحِ: مَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَىٰ مَطْلُوبٍ يَدَى النَّطَرِ فِيهِ إِلَىٰ مَطْلُوبٍ يَدَى النَّظَرِ فِيهِ إِلَىٰ مَطْلُوبٍ يَدَى النَّظَرِ فِيهِ إِلَىٰ مَطْلُوبٍ يَدَى النَّظَرِ فِيهِ إِلَىٰ مَطْلُوبٍ

أَيِ: الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ، فَالدَّلِيلُ هُوَ مَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ حُكْمٌ شَرْعِيُّ.

<sup>(</sup>١) الوجيز (١٤٩).

أَرْبَعَةٌ: الكِتَابُ، وَالشُّنَّةُ، وَالإِجْمَاعُ، وَالقِيَاسُ.

قَوْلُهُ: (أَرْبَعَةٌ). أَيْ: أَنَّ الْأَدِلَّةَ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ. (الْكِتَابُ): الْقُرْآنُ: هُوَ كَلَامُ اللهِ تَعَالَىٰ الْمُنَزَّلُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ بِلَفْظِهِ الْعَرَبِيِّ، الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ، الْمَنْقُولُ بِالتَّوَاتُرِ، الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ.

وَهُوَ مَحَلَّ اتِّفَاقٍ بَيْنَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمَصْرٍ عَلَىٰ أَنَّ الْقُرْآنَ الْمَصْدَرُ الْأَوَّلُ لِلتَّشْرِيعِ.

(وَالسُّنَّةُ): مَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلِ أَوْ تَقْرِيرٍ، كَالْقُرْآنِ تَمَامًا فِي أَنَّهَا مَحَلُّ الثَّانِي مِنْ مَصَادِرِ التَّشْرِيعِ. فِي أَنَّهَا مَصْدَرُ الثَّانِي مِنْ مَصَادِرِ التَّشْرِيعِ. (وَالْإِجْمَاعُ): الْإِجْمَاعُ هُوَ اتِّفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي عَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِ بَعَدْ وَفَاةِ الرَّسُولِ عَلَيْ عَلَىٰ حُكْمِ شَرْعِيٍّ.

وَهُوَ مَحَلُّ اتِّفَاقِ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ خَالَفَ فِي الْإِجْمَاعِ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ وَبَعْضُ الْخَوَارِجِ مِمَّنْ لَا يُعْتَدُّ بِإِجْمَاعِهِمْ.

(وَالْقِيَاسُ): مُسَاوَاةُ فَرْعٍ لأَصْلِ فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ أَوْ زِيَادَتِهِ عَلَيْهِ فِي الْمَعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ اللهِ الْمُعْنَىٰ اللهِ الْمُعْنَىٰ اللهِ الْمُعْنَىٰ اللهُ ا

فَهَذِهِ الْأَدِلَّةُ الْأَرْبَعَةُ مَحَلُّ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ كَمَا ذَكَرَ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ): الْقُرْآنُ ثُمَّ السُّنَّةُ ثُمَّ الْإِجْمَاعُ ثُمَّ الْقِيَاسُ، وَسَوْفَ يَأْتِي الْكَلَامُ الضَّابِطُ الثَّانِي: الأَدِلَّةُ الإسْتِئْنَاسِيَّةُ سِتَّةٌ:

إِجْمَاعُ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ،..

عَلَىٰ كُلِّ مِنْهَا عَلَىٰ حِدَةٍ فِي مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّانِي: الْأَدِلَّةُ الإسْتِئْنَاسِيَّةُ سِتَّةٌ):

وَهِيَ الْأَدِلَّةُ الَّتِي يَسْتَأْنِسُ بِهَا الْعُلَمَاءُ لِتَصْلُحَ عِنْدَ التَّرْجِيحِ، وَهِيَ الْأَدِلَّةُ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَهِيَ سِتَّةٌ:

إِجْمَاعُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ: وَهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابَةِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ وَ الْأَرْبَعَةِ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ وَ

وَقُوْلُ الصَّحَابِيِّ: وَالصَّحَابِيُّ: هُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ، مُؤْمِنًا بِهِ، وَإِنْ قَلَّتْ مُحْتَهُ

الصَّحَابِيُّ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ: مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ مُدَّةً تَكْفِي عُرْفًا لِوَصْفِهِ بِالصُّحْبَةِ، وَمَاتَ عَلَىٰ الْإِسْلَام.

وَعِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ: مَنْ رَأَى النَّبِي عَلَيْ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَىٰ ذَلِكَ.

فَقَوْلُهُ حُجَّةٌ عَلَىٰ الرَّاجِحِ مِنْ أَقُوالِ الْعُلَمَاءِ بِضَوَابِطَ تَأْتِي فِي مَوَاطِنِ قَوْلِ صَّحَالِيِّ.

وَإِجْهَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي عَصْرِ التَّابِعِينَ: إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ انْفِرَادِهِمْ

وَإِجْمَاعُ أَهْلِ المَدِينَةِ فِي عَصْرِ التَّابِعِينَ، وَالْاسْتِصْحَابُ، وَالْعُرْفُ، وَالْمَصَالِحُ المُرْسَلَةُ.

لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ لِأَنَّهُمْ بَعْضُ الْأُمَّةِ، وَقَالَ مَالِكُ: إِذَا أَجْمَعُوا لَمْ يُعْتَدَّ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ. عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجَّةٌ.

الاسْتِصْحَابُ: هُوَ الْحُكْمُ بِثْبُوتِ أَمْرٍ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ ثَابِتًا فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ.

وَقِيلَ هُوَ: الرُّجُوعُ إِلَىٰ الْأَصْلِ عِنْدَ عَدَمِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ الْمُثْبِتِ لِلْحُكْمِ أَوِ النَّافِي لَهُ.

فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ أَنَّ الْأَصْلَ اسْتِصْحَابُ وَاسْتِدَامَةُ الْحَالِ وَبَقَاءُ الْأَصْل حَتَّىٰ يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَىٰ نَقْلِهِ عَنْ أَصْلِهِ.

الْعُرْفُ: هُوَ مَا اسْتَقَرَّتِ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ، وَتَلَقَّنُهُ الطَّبَائِعُ بِالْقَبُولِ، وَهُوَ حُجَّةٌ، وَكَذَا الْعَادَةُ، وَهِيَ مَا اسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَىٰ حُكْمِ الْقَبُولِ، وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ، وَقِيلَ: هُوَ الْعَادَةُ الْجَارِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ. وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ، وَقِيلَ: هُوَ الْعَادَةُ الْجَارِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ. وَأَغْلَبُ الْأَئِمَّةِ عَلَىٰ أَنَّهُ حُجَّةٌ.

وَالْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ: لِأَنَّ الشَّرْعَ جَاءَ لِتَحْقِيقِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فَإِذَا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ رَاجِحَةً، وَلَمْ تُخَالِفْ نَصًّا عُمِلَ بِهَا، وَسَوْفَ يَأْتِي تَفْصِيلُ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ فِي الْبَابِ الثَّامِنِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

تَمَّ بِحَمْدِ اللهِ الْبَابُ الثَّالِثُ.

# البَابُ الرَّابِعُ القُرآنُ الكرِيمُ

رَفَّحُ محبس (الرَّجِئِ) (الْهُجَنِّي يَّ (سِلنتر) (الإوكريس www.moswarat.com حبر لاترجما ک<sup>اله</sup>جَرَّيَ لاَسِکتن لانتِرُزُ لاِنِعْرُود*ک*ِرِ

### البَابُ الرَّابِعُ القُرْآنُ الكَرِيمُ

وَفِيهِ ثَلاَثَةُ ضَوَابِطَ:

الضَّابِطُ الأَوَّلُ: القُرْآنُ: هُوَ كَلَامُ اللهِ تَعَالَىٰ المُنَزَّلُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ بِلَفْظِهِ العَرَبِيِّ، المُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ،

قَوْلُهُ: (الْقُرْآنُ): اسْمٌ لِلْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ الْمُنَزَّلِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، الْمُبْتَدَادِ بِالْبَسْمَلَةِ فَسُورَةِ الْفَاتِحَةِ، وَالْمُخْتَثَمِ بِسُورَةِ النَّاسِ.

قَوْلُهُ: (الْمُنَزَّلِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ).

فَتَخْرُجُ الْكُتُبُ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَىٰ غَيرِ مُحَمَّدٍ ﷺ، كَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ فَلَيْسَتْ قُرْآنَا.

قَوْلُهُ: (بِلَفْظِهِ الْعَرَبِيِّ).

كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كِنَابُ فُصِلَتَ ءَايَنَهُ فَرَءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوَّمِ يَعَلَمُونَ ﴿ آ﴾ (١) ، وَقَالَ: ﴿ وَهَاذَا لِسَانُ عَرَبِكُ مُبِيكُ ﴿ آ﴾ فَخَرَجَتْ تَرْجَمَةُ مَعَانِيهِ إِلَىٰ غَيْرِ لُغَةِ الْعَرَبِ، فَلَا تُسَمَّىٰ (قُرْآنًا).

قَوْلُهُ: (الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ).

فَخَرَجَتِ الْأَحَادِيثُ الْقُدْسِيَّةُ فَلَا تُسَمَّىٰ (قُرْآنًا)، وَخَرَجَ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ

......المَّانِطُ الثَّانِي: يُحْمَلُ المُتَشَابِهُ عَلَىٰ المُحْكَمِ، ..............................

فَهُوَ كَلَامُ مَنْ قَالَهُ.

قَوْلُهُ: (الْمَنْقُولُ بِالتَّوَاتُرِ).

وَخَرَجَ بِتَوَاتُرِ الْقُرْآنِ: الْقِرَاءَاتُ غَيْرُ الْمُتَوَاتِرَةِ، فَلَا تُسَمَّىٰ (قُرْآنًا)، إِنَّمَا تَكُونُ مِنْ قَبِيلِ أَحَادِيثِ الْآحَادِ إِذَا ثَبَتَ إِسْنَادُهَا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ أَوْ مِنْ قَبِيلِ تَكُونُ مِنْ قَبِيلِ أَحَادِيثِ الْآحَادِ إِذَا ثَبَتَ إِسْنَادُهَا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ أَوْ مِنْ قَبِيلِ تَكُونُ لَهُ حُكْمُ مَذْهَبِ الصَّحَابِيِّ وَرَأْيِهِ، فَالْقِرَاءَةُ الْمَرْوِيَّةُ تَفْسِيرِ الصَّحَابِيِّ وَرَأْيِهِ، فَالْقِرَاءَةُ الْمَرْوِيَّةُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: (فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ) لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ).

الْمَحْفُوظُ فِي الصُّدُورِ، الْمَوْجُودُ بَيْنَ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ.

قوله: (الضَّابِطُ الثَّانِي: يُحْمَلُ الْمُتَشَابِهُ عَلَىٰ الْمُحْكَمِ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَصَفَ كِتَابَهُ بِأَنَّهُ مُحْكَمٌ فِي مَوَاضِعَ. فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ الرَّ كِنَبُ أُخِكَتُ ءَايَنَهُ مُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (١٠) ﴿ (١) وَهَذَا يَشْمَلُ الْكِتَابَ كُلَّهُ.

<sup>(</sup>١)هود: (١).

وَوَصَفَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِأَنَّهُ مُتْشَابِهٌ كَذَلِكَ حَيْثُ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَابِهَا مَّثَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ (١) وَهَذَا الْوَصْفُ يَشْمَلُهُ كُلَّهُ كَذَلِكَ.

وَهَذَا التَّعَارُضُ هُوَ ظَاهِرِيٌّ فَقَطْ؛ فَإِنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ مُحْكَمٌ بِمَعْنَى إِحْكَامِ أَلْفَاظِهِ وَمَعَانِيهِ، أَيْ: إِتْقَانِهَا، وَعَدَم وُجُودِ التَّنَاقُضِ وَالْإِخْتِلَافِ فِيهِ.

وَالْقُرْآنُ كُلُّهُ مَتَشَابِهُ بِمَعْنَىٰ أَنَّ آياتِهِ مُتَشَابِهَةٌ فِي الْكَمَالِ وَالْإِعْجَازِ وَالْإِعْجَازِ وَالْإِعْجَازِ وَالْإِعْجَازِ وَالْإِعْجَازِ وَالْإِعْجَازِ وَالْإِعْجَارِ وَالْإِعْجَارِ وَالْإِعْجَارِ وَالْإِعْجَارِ وَالْإِعْجَارِ الْخَيْرِ.

أَمَّا كَوْنُ بَعْضِ آيَاتِهِ مُحْكَمَةً وَبَعْضِهَا مُتَشَابِهَةً فَالْمُرَادُ بِالْمُحْكَمِ مَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَىٰ وَاحِدًا، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ﴾ (٣) فَإِنَّهَا آيَةٌ مُحْكَمَةٌ لَا تَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَىٰ وَاحِدًا، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ (٣) فَإِنَّهَا آيَةٌ مُحْكَمَةٌ لَا تَحْتَمِلُ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنَىٰ.

وَالْمُتَشَابِهُ فَهُوَ مَا احْتَمَلَ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنَىٰ وَيُوَضِّحُهُ سَبَبُ النُّزُولِ.

<sup>(</sup>١)الزُّ مَر: (٢٣).

<sup>(</sup>٣) البقرة: (١٩٦).

مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَاتُ يَثَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ (١) فَإِنَّهَا تَحْتَمِلُ مَعْنَىٰ الْحَيْضِ وَكَذَلِكَ مَعْنَىٰ الطُّهْرِ فَجَاءَتِ السُّنَّةُ فَبَيَّنَتْ أَنَّ الْقَرْءَ هُوَ الْحَيْضُ، فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ الْآيَةُ.

قَوْلُهُ: (يُحْمَلُ الْمُتَشَابِهُ عَلَىٰ الْمُحْكَم).

كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَيْظُونَ ﴿ آَنَ عَالَىٰ اللَّهُ الْمَاعُةِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَاعَةٌ. وَذَلِكَ كُلُّهُ بِسَبَبِ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الزَّيْعِ، وَلَكِنْ لِلْجَمَاعَةِ، فَاللهُ جَمَاعَةٌ. وَذَلِكَ كُلُّهُ بِسَبَبِ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الزَّيْعِ، وَلَكِنْ لِلْجَمَاعَةِ، وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلْوَاحِدِ إِذَا أَرَادَ تَعْظِيمَ النَّحْنُ اللهُ عَيْرُهُ مُلَ لِلْوَاحِدِ إِذَا أَرَادَ تَعْظِيمَ نَفْسِهِ، فَهَذِهِ لَفْظَةٌ مُتَشَابِهَةٌ، فَإِنَّهَا تَحْتَمِلُ احْتِمَالَيْنِ، الْأُوَّلُ بَاطِلٌ غَيْرُ مُرَادٍ وَهُو مُرَادُ اللهِ عَنَّوَجَلًا، وَهُو لِلْوَاحِدِ الْمُعَظِّمِ وَهُو مُرَادُ اللهِ عَنَّوَجَلًا، وَهُو لِلْوَاحِدِ الْمُعَظِّمِ فَهُو مُرَادُ اللهِ عَنَّوَجَلًا، وَهُو لِلْوَاحِدِ الْمُعَظِّمِ فَهُو مُو مُرَادُ اللهِ عَنَّوْجَلًا، وَهُو لِلْوَاحِدِ الْمُعَظِّمِ وَهُو مُرَادُ اللهِ عَنَّ وَجُلَ ، وَهُو لِلْوَاحِدِ الْمُعَظِّمِ فَهُ مُ وَقَدْ حُمِلَ هَذَا الْمُتَشَابِهُ عَلَىٰ الْمُحْكَمِ.

وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿قُلَّ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَبَحِدُ ﴾(٣).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْهُو ٱللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) البقرة: (٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) الحِجر: (٩).

<sup>(</sup>٣) الأنعام: (١٩).

<sup>(</sup>٤) البقرة: (١٦٣).

<sup>(</sup>٥) الإخلاص: (١).

### وَيُرْجَعُ فِي المَنْسُوخِ إِلَىٰ حُكْمِ النَّاسِخِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ (١) وَغَيْرُهَا مِنَ الْآيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ. قَوْلُهُ: (وَيُرْجَعُ فِي الْمَنْسُوخِ إِلَىٰ حُكْمِ النَّاسِخِ).

تَعْرِيضُ النَّسْخِ:

لُغَةً: الرَّفْعُ وَالْإِزَالَةُ، وَمِنْهُ يُقالُ: (نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ) أَزَالَتْهُ.

وَقِيلَ: النَّقْلُ، يُقَالُ: نَسَخْتُ الْكِتَابَ؛ أَيْ: نَقَلْتَهُ. كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ:

﴿ فَيَنْسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَكِتِهِ ۗ ﴾ (٢).

وَاصْطِلَاحًا: رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ جُزْئِيٍّ ثَبَتَ بِالنَّصِّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ جُزْئِيٍّ ثَبَتَ بِالنَّصِّ بِحُكْمٍ شَرْعِيِّ عَمَلِيٍّ جُزْئِيٍّ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَرَدَ عَلَىٰ خِلَافِهِ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ فِي وَقْتِ تَشْرِيعِهِ، لَيْسَ مُتَّصِلًا بِهِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَكِبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْتَنَيْ ۚ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِّاْتَةٌ يَغْلِبُواْ ٱلْفَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوَمُ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (٣) فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْمُقَاتِلُ يُقَابِلُ عَشَرَةً مِنَ الْكُفَّارِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْفِرَارُ مِنْهُمْ، ثُمَّ نَزَلَ التَّخْفِيفُ فَجُعِلَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ اثْنَيْن فَقَطْ بَدَلًا أَنْ يُقَاتِلَ عَشَرَةً.

كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يكُن

<sup>(</sup>۱)آل عمران: (۲۲).

مِنكُم مِائَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِائنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ اَلَفٌ يَغْلِبُوٓا اَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ مَعَ الصَّدِينَ ﴾ (١) فَنسَخَتِ الْآيَةُ الثّانِيَةُ الْآيَةَ الْأُولَىٰ.

قَوْلُهُ: (وَيُرْجَعُ فِي الْمَنْسُوخِ إِلَىٰ حُكْم النَّاسِخ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ إِذَا نُسِخَ بِالْحُكْمِ الثَّانِي، كَانَ الْعَمَلُ عَلَىٰ الْحُكْمِ الثَّانِي، كَانَ الْعَمَلُ عَلَىٰ الْحُكْمِ الثَّانِي، حُكْمِ النَّاسِخ، وَتَكُونُ مَدَارُ الْفَتْوَىٰ عَلَيْهِ.

وَمِنْ أَمْثِلَةٍ ذَلِكَ:

(١) الْمِثَالُ السَّابِقُ حَرَّمَ الشَّرْعُ الْفِرَارَ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا كَانُوا دُونَ الْعَشَرَةِ، ثُمَّ نَزَلَ التَّخْفِيفُ مِنَ الْعَشَرَةِ إِلَىٰ الاِثْنَيْنِ بِالْآيَةِ الثَّانِيَةِ، فَيَكُونُ الْحُكْمُ الَّذِي عَلَيْهِ الْفَتْوَىٰ أَنَّهُ يَجُوزُ الْفِرَارُ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْكُفَّارِ، وَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ.

(٢) عَنْ بُرَيْدَةَ رَضَيْلِتُهُ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» (٢).

فَنَسَخَ النَّهْيَ فِي نَفْسِ النَّصِّ بِالْجَوَازِ أَوِ الْاسْتِحْبَابِ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَإِمْسَاكِ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَرَخَّصَ فِي الْإِنْتِبَاذِ فِي الْأُسْقِيَةِ الَّتِي نَهَىٰ عَنِ الْإِنْتِبَاذِ فِيهَا فَيَكُونُ الْعَمَلُ عَلَىٰ الْحُكْمِ الْمُتَأَخِّرِ.

<sup>(</sup>١) الأنفال: (٦٦).

### الضَّابِطُ النَّالِثُ: القِرَاءَاتُ الشَّاذَّةُ لَيْسَتْ قُرْآنًا، وَلَكِنْ تَصِحُّ تَفْسِيرًا.

تَنْبِيهٌ: سَوْفَ يَأْتِي الْكَلَامُ فِي النَّسْخِ بِالتَّفْصِيلِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي بَابِ النَّسْخ.

### **\$\$\$\$**

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّالِثُ: الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَّةُ لَيْسَتْ قُرْآنًا، وَلَكِنْ تَصِحُّ تَفْسِيرًا). حَقِيقَةُ الشَّاذِّ لُغَةً: الْمُنْفَرِدُ.

وَفِي الْاصْطِلَاحِ: عَكْسُ الْمُتَوَاتِرِ، وَالْمُتَوَاتِرُ هُوَ: قِرَاءَةٌ سَاعَدَهَا خَطُّ الْمُصْحَفِ مَعَ صِحَّةِ النَّقُلِ فِيهَا وَمَجِيئِهَا عَلَىٰ الْفَصِيح مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ(١).

وَعَلَىٰ هَذَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ - رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ - اشْتَرَطُوا فِي الْقُرْآنِ لِيَصْدُقَ عَلَيْهِ مُسَمَّىٰ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ:

الْأُوَّلُ: التَّوَاتُرُ، وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ لَكِنَّهُ قَوْلُ غَالِبِهِمْ. الثَّانِي: مُوَافَقَةُ الرَّسْم الْعُثْمَانِيِّ.

الثَّالِثُ: مُوَافَقَةُ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْعَرَبِيَّةِ، وَالَّذِي يَخُصُّنَا هُنَا هُوَ الشَّرْطُ الثَّانِي، فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ إِذَا خَالَفَتِ الرَّسْمَ الْعُثْمَانِيَّ وُصِفَتْ بِأَنَّهَا شَاذَّةً، وَذَلِكَ كَزِيَادَةِ كَلِمَةٍ لَيْسَتْ فِي الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ، فَهَلْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ الزَّائِدَةُ يُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهَا أَمْ لَا؟ أَيْ: هَلْ هِي حُجَّةٌ أَمْ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ؟ ذَلِكَ لِأَنَّ بَعْضَ الْكَلِمَاتِ بِمُقْتَضَاهَا أَمْ لَا؟ أَيْ: هَلْ هِي حُجَّةٌ أَمْ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ؟ ذَلِكَ لِأَنَّ بَعْضَ الْكَلِمَاتِ

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (١/ ٣٨٣).

الزَّائِدَةِ عَلَىٰ الرَّسْمِ الْعُثْمَانِيِّ فِي بَعْضِهَا زِيَادَةُ حُكْمٍ أَوْ تَقْيِيدُ مُطْلَقٍ أَوْ بَيَانُ مُجْمَل فَهْلَ يُعْمَلُ بِهَا أَمْ لَا؟.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ الْقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ بَعْدَمَا اتَّفَقُوا أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ، وَعَلَىٰ هَذَا فَلَا تَأْخُذُ هَذِهِ الْقِرَاءَاتُ حُكْمَ الْقُرْآنِ، أَيْ: لَا يُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهَا.

جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرُوْنَ أَنَّ الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ.

وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْأَحْنَافِ إِلَىٰ أَنَّهَا حُجَّةٌ وَيُعْمَلُ بِهَا فِي الْأَحْكَامِ، وَهَذَا لَهُ أَثَرُهُ فِي الْخِلَافِ الْفِقْهِيِّ.

مِنَ الأَدِلَّةِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا الْجُمْهُورُ:

أَوَّلًا: أَنَّهَا افْتَقَدَتْ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الْقُرْآنِ، وَهُوَ: التَّوَاتُرُ، فَلَا تَأْخُذُ حُكْمَ الْقُرْآنِ، وَالْقُرْآنِ، وَالْقُرْآنُ هُوَ الْحُجَّةُ وَغَيْرُهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ.

ثَانِيًا: أَنَّهَا لَمْ تُضَفُ لَا لِلْمُشَرِّعِ، وَلَا لِنَاقِلِ الشَّرْعِ عَلَىٰ الرَّاجِحِ أُصُولِيًّا، وَمَعْنَىٰ: (لَمْ تُضَفُ إِلَىٰ الْمَشَرِّعِ) أَي: اللهِ، وَمَعْنَىٰ: (لَمْ تُضَفُ إِلَىٰ نَاقِلِ الشَّرْعِ) عَلَىٰ الرَّاجِحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ الرَّسُولُ عَلَيْ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ: أَنَّ الشَّرْعِ) عَلَىٰ الرَّاجِحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ الرَّسُولُ عَلَيْ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ: أَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ، وَلَا اللهُ تَعَالَىٰ، وَلَا اللهُ تَعَالَىٰ، وَلَا يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَلَا يَقُولُ: إِنَّهَا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَىٰ

مَسْأَلَةٌ: مَا حُكْمُ الْقِرَاءَةِ بِهَا؟

اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِهَا.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ: الْمَقْصِدُ مِنَ الْقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ تَفْسِيرُ الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ وَتَبْيِينُ مَعَانِيهَا، كَقِرَاءَةِ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ: وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا، وَقِرَاءَةِ جَابِرٍ: فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ: فَهَذِهِ الْحُرُوفُ وَمَا شَاكَلَهَا قَدْ صَارَتْ مُفَسِّرَةً لِلْقُرْآنِ، وَقَدْ كَانَ يُرْوَىٰ مِثْلُ هَذَا عَنِ التَّابِعِينَ فِي التَّفْسِيرِ فَيُسْتَحْسَنُ فَكَيْفَ إِذَا رُوِيَ عَنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ صَارَ فِي نَفْسِ الْقِرَاءَةِ فَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ التَّفْسِيرِ وَأَقْوَىٰ، فَأَدْنَىٰ مَا يُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذِهِ الْحُرُوفِ مَعْرِفَةُ صِحَّةِ التَّأْوِيل انْتَهَىٰ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ (١٠): (وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ الْخَارِجَةُ عَنْ رَسْمِ الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ مِثْلَ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُا كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذِهِ إِذَا ثَبَتَتَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ؟ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ: هُمَا رِوَايَتَانِ مَشْهُورَتَانِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَرِوَايَتُنَا عَنْ مَالِكٍ:

إِحْدَاهُمَا: يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يَقْرَءُونَ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ فِي الصَّلَاةِ.

وَالثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ لَمْ تَشُبُتْ مُتَوَاتِرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، وَإِنْ ثَبَتَتَ فَإِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ فِي الْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ،

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (ج١٣/ صـ٣٩٤).

فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصِّحَاحِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُمْ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيهِ السَّكُمُ كَانَ يُعَارِضُ النَّبِي عَيْ بِالْقُرْآنِ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عَارَضَهُ بِهِ مَرَّتَيْنِ، وَالْعَرْضَةُ الْأَخِيرَةُ هِي قِرَاءَةُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اللّذِي قُبِضَ فِيهِ عَارَضَهُ بِهِ مَرَّتَيْنِ، وَالْعَرْضَةُ الْأَخِيرَةُ هِي قِرَاءَةُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَيْرِهِ وَهِي النِّي أَمَرَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيُّ بِكِتَابِيهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَكَتَبَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ فِي صُحُفٍ أُمِرَ زَيْدُ فِي الْمَصَاحِفِ، وَكَتَبَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ فِي صُحُفٍ أُمِرَ زَيْدُ بِنَ ثَابِتٍ بِكِتَابِيهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَإِرْسَالِهَا إِلَىٰ الْأَمْصَاحِفِ وَإِرْسَالِهَا إِلَىٰ الْأَمْصَارِ وَجَمْع النَّاسِ عَلَيْهَا بِاتِّفَاقٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ. اهد.

انْظُرْ قَوْلَهُ بِاتِّفَاقٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (عَلِيٍّ) وَغَيْرِهِ يُبَيِّنْ لَكَ كَذِبَ النَّقْلِ عَنْ عَلْ عَنْ عَلْمَ كَلْهُ عَنْ أَمِّنَا رَضَالِلَهُ عَنْ الْمَكْذُوبَةُ عَنْ أُمِّنَا رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ الَّتِي يَتَمَسَّكُ بِهَا أَصْحَابُ هَذِهِ الْمَقُولَاتِ فِي حَذْفِهِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَمَوَاقِفُهُ الْكَثِيرَةِ عَنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ وَمُصْحَفِهِ الْمَقُولَاتِ فِي حَذْفِهِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَمَوَاقِفُهُ الْكَثِيرَةِ عَنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ وَمُصْحَفِهِ وَعَيْرِ ذَلِكَ. فَإِلَيْكَ هَذَا الْكَلَامَ النَّفِيسَ الَّذِي يَرْوِي الْعَلِيلَ، وَيَشْفِي الْعَلِيلَ بِإِذْنِ اللهِ الْجَليل.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَنْبَارِيُّ: وَلَمْ يَكُنِ الْإِخْتِيَارُ لِزَيْدٍ مِنْ جِهَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ زَيْدٍ وَعُمْرَ وَعُبْدُ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ زَيْدٍ وَعُمْرَ وَعُمْرَ فَضَائِلَ، إِلَّا أَنَّ زَيْدًا كَانَ أَحْفَظَ وَأَقْدَمُ فِي الْإِسْلَامِ وَأَكْثَرُ سَوَابِقَ، وَأَعْظَمُ فَضَائِلَ، إِلَّا أَنَّ زَيْدًا كَانَ أَحْفَظَ لِللهِ عَلَيْهِ حَيْنَ، وَالَّذِي حَفِظَ مِنْهُ عَبْدُ اللهِ لِللهُ عَنْدُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ حَيْنٍ، وَالَّذِي حَفِظَ مِنْهُ عَبْدُ اللهِ

فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَيِّفًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، ثُمَّ تَعَلَّمَ الْبَاقِي بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ عَيْ حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَعْ الْمُصْحَفِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ حَيْ أَوْلَىٰ بِجَمْعِ الْمُصْحَفِ وَأَحَقُ بِالْإِيثَارِ وَالِا خْتِيَارِ (١). اهـ.

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَا يُشَكُّ فِي أَنَّهُ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ) قَدْ عَرَفَ بَعْدَ زَوَالِ الْغَضَبِ عَنْهُ حُسْنَ اخْتِيَارِ عُثْمَانَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَبَقِيَ عَلَىٰ مُوَافَقَتِهِمْ، وَتَرَكَ الْخِلَافَ لَهُمْ. اهـ.

وَفِي سَبَبِ إِسْقَاطِهِ لِلْمُعَوِّذَتَيْنِ عِدَّةُ أَسْبَابٍ:

أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُمَا دُعَاءٌ تَعَوَّدَ بِهِ ﷺ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: خَالَفَ بِهِ الْإِجْمَاعَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَهْلِ الْبَيْتِ. الصَّحَابَةِ وَأَهْلِ الْبَيْتِ.

فَائِدَةً:

الْقِرَاءَاتُ السَّبْعُ، وَهِيَ: قِرَاءَةُ أَبِي عَمْرٍ و (٢)، وَنَافِعٍ ٣)، .....

ما زلت أفتح أبوابًا وأغلقها حتى رأيت أبا عمروبن عمار اه.

سير أعلام النبلاء (٦/ ٤٠٧)، تهذيب التهذيب (١٢/ ١٧٨).

<sup>(</sup>١) الرد علي الشبهات المقلقة (١/ ٢٣).

 <sup>(</sup>۲) هو زبان بن العلاء بن عمار، التميمي ثم المازني البصري، شيخ القراء والعربية، ولد سنة سبعين هجرية، وتوفي سنة سبع و خمسين ومائة هـ، كان أعلم الناس بالقرآن والعربية وأيامها والشعر، قال فيه الفرزدق.

<sup>(</sup>٣) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، الليثي، المدني، أحد القراء السبعة، واشتهر في المدينة،

...وَعَاصِم (١)، وَحَمْزَةَ (٢) وَالْكِسَائِيِّ (٣)، وَابْنِ عَامِرٍ (١)، وَهِيَ هَذِهِ مَعَ قِرَاءَةِ يَعْقُوبَ (٥)، وَأَبِي جَعْفَرٍ (٦)، وَخَلَفٍ (٧)، وَلَيْسَ عَلَىٰ ذَلِكَ أَثَارَةٌ مِنْ عِلْمٍ، فَإِنَّ يَعْقُوبَ (٥).

وانتهت إليه رياسة القراءة فيها، توفي سنة تسع وستين ومائة هـ ا هـ. الأعلام (٨/ ٥).

- (١)هو عاصم بن أبي النجود، الإمام المقرئ، أبو بكر الأسدي الكوفي، ما كان في الكوفة أقرأ منه، توفي سنة سبع وعشرين ومائة هـ. ا هـ. سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٥٦)، تهذيب التهذيب (٥/ ٣٨).
- (٢) هو حزة بن حبيب بن عمارة، الإمام القدوة، شيخ القراء، أبو عمارة التميمي الكوفي، قال ابن فضيل: ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة، توفي سنة ست وخسين ومائتين هـ. اهـ. سير أعلام النبلاء (٧/ ٩٢)، تهذيب التهذيب (٣/ ٧٧)، شذرات الذهب (١/ ٢٤٠).
- (٣) هو علي بن حمزة بن عبد الله، الأسدي الكوفي، الملقب بالكسائي لكساء أحرم فيه، وكان ذا منزلة رفيعة عند الرشيد، وأدب ولده الأمين، توفي سنة تسع وثمانين ومائة هـ. اهـ. سير.
  - أعلام النبلاء (٩/ ١٣١)، شذرات الذهب (١/ ٣٢١).
- (٤) هو عبد الله بن عامر بن يزيد، الإمام الكبير، مقرئ الشام، اليحصبي الدمشقي، ولد سنة أحدى وعشرين هجرية، وكانت وفاته سنة ثماني عشرة ومائة هجرية. اهـ. سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٩٢)، تهذيب التهذيب (٥/ ٢٧٤).
- (°) هو يعقوب بن إسحاق بن زيد، مقرئ البصرة، الإمام المجود الحافظ، أبو محمد، أحد القراء العشرة، ولد بعد سنة ثلاثين ومائة، ورجحه بعض الأئمة عل الكسائي، توفي سنة خمس ومائتين هـ، ا. هـ. سير أعلام النبلاء (١٠/ ١٦٩)، شذرات الذهب (٢/ ١٤).
- (٦) هو يزيد بن القعقاع، أحد الأئمة العشرة، روى إسحاق المسيبي: لما غسل أبو جعفر نظروا ما بين نحره إلى فؤاده كورقة المصحف فما شك من حضره أنه نور القرآن، وكانت وفاته سنة سبع وعشرين ومائة هـ. ا هـ. شذرات الذهب (١/ ١٧٦)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٨٧).
- (V) هو خلف بن هشام بن ثعلب، أبو محمد، الإمام الحافظ الحجة، البغدادي البزار المقرئ ولد

هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مَنْقُولَةٌ.

تَمَّ بِحَمْدِ اللهِ الْبَابُ الرَّابِعُ.

※ ※ ※

سنة خمسين ومائة هـ، توفي سنة تسع وعشرين ومائتين هـ. ا هـ. سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٧٦)، شذرات الذهب (٢/ ٦٧)، تهذيب التهذيب (٣/ ١٥٦). رَفَحُ حبر (لرَّحِيُ (الْبَخَرِّي رُسِلَتَهُ (لِنِرْزُ (الِنِرُوكِ www.moswarat.com البابُ الخامِسُ & ت ه الله النبوية السنة النبوية

رَفْعُ حبر (لرَّحِيُ (الْجَرَّرِي (سِينَدَ) (لِنَرْرُ) (الِفروكِ www.moswarat.com

### البَابُ الخَامِسُ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ

قَوْلُهُ: (السُّنَّةُ النَّبُويَّةُ).

تَعْرِيفُهَا:

السُّنَّةُ فِي اللَّغَةِ: الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ، وَأَصْلُهَا مِنْ قَوْلِهِمْ: سَنَنْتُ الشَّيْءَ بِالْمَسَنِّ إِذَا أَمْرَرْتَهُ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ يُؤَثِّرَ فِيهِ سَنَنًا أَيْ طَرَائِقَ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَصْلُهَا الطَّرِيقَةُ الْمَحْمُودَةُ، فَإِذَا أُطْلِقَتِ انْصَرَفَتْ إِلَيْهَا، وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ مُقَيَّدَةً، كَقُوْلِهِ عَيْقِ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُهَا وَأَجْرُهَا وَأَجْرُهم شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ» (١).

وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاً مِن قَبْلُ ۖ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاً مِن قَبْلُ ۖ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاً مِن قَبْلُ ۖ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ ۖ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ فِ ٱللَّذِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَأَمَّا فِي الْإصْطِلَاحِ: هِيَ مَا أُثِرَ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَعْلٍ أَوْ تَقْرِيرِ يَةٍ. تَقْرِيرِ يَةٍ. وَسُنَّةٍ فِعْلِيَّةٍ، وَسُنَّةٍ وَسُنَّةٍ تَقْرِيرِ يَّةٍ.

\$\$\$\$\$\$

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۱۰۱۷).

وَفِيهِ سَبْعَةُ ضَوَابِطُ:

الضَّابِطُ الأَوَّلُ: السُّنَّةُ: مَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ مِنْ قَوْلٍ ......

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الْأَوَّلُ: السُّنَّةُ: مَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ قَوْلٍ). فَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَّةِ النَّبُوِيَّةِ «السُّنَّةُ الْقَوْلِيَّةُ».

أَوَّلًا: السُّنَّةُ الْقَوْلِيَّةُ: هِيَ أَحَادِيثُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الَّتِي قَالَهَا فِي مُخْتَلَفِ الْمُنَاسَبَاتِ، مِثْلُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَىٰ»(١).

وَكَقَوْلِهِ عَلَيْ فِي عُقُوبَةِ الزَّانِي: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكُرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ»(٢). وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَقْوَالِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

وَكَذَلِكَ: مِنَ السُّنَّةِ الْقَوْلِيَّةِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيِّةِ بِكَذَا».

مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضَيُلِيَّهُ عَنَهَا تَقُولُ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمْس بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ

يَحْمَسُ بِفِينَ مِنْ دِي الْعَعْدَةِ لَا تَرَى إِلَا الْحَجِّ عَلَمَا دُنُونَ مِنْ مُنَا الْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ (٣).

وَعَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١)، مسلم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>Y) مسلم (179*•*).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (١٧٠٩)، مسلم (١٢١١).

أَوْ فِعْل .....

«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصِيَامِهِ حَتَّىٰ فُرِضَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْهُ»(١).

وَكَذَلِكَ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: (أُمِرْنَا بِكَذَا).

وَمِثَالُ ذَلِكَ: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ»(٢).

وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضَيْلَكُ عَنْهُ قَالَ: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِ وَالْإِسْتَبْرَقِ» (٣).

فَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ أَقْوَالٍ فَهِيَ سُنَّةٌ إِذَا قُصِدَ بِهَا التَّعَبُّدُ لِلَّهِ عَنَّهَ كَلَّ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ أَقْوَالٍ فَهِيَ سُنَّةٌ إِذَا قُصِدَ بِهَا التَّعَبُّدُ لِلَّهِ عَنَّهَ كَلَّ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ أَقْوَالٍ فَهِيَ سُنَّةٌ إِذَا قُصِدَ بِهَا التَّعَبُّدُ لِلَّهِ عَنَّهَ كَلَ

قَوْلُهُ: (أَوْ فِعْلٍ).

تَانِيًا: السُّنَّةُ الْفِعْلِيَّةُ: هِيَ أَفْعَالُهُ عَلِيَّةً، مِثْلُ قَضَائِهِ فِي الشُّفْعَةِ:

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١٥٩٢)، مسلم (١١٢٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٥١)، مسلم (٨٩٠).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (١٢٣٩)، مسلم (٢٠٦٦).

فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضَالِنَهُ عَنْهُا قَالَ: «قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» (١).

وَكَذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: «قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَىٰ لَهَا بِالْغُرَّةِ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَىٰ لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِي بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّا إِنْ الْعُقْلَ عَلَىٰ تُوفِي اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَطَيٰ عَلَىٰ عَصَبَتِهَا » (٢).

وَقَطْعِهِ الْيَدَ الْيُمْنَىٰ فِي السَّرِقَةِ، وَقَضَائِهِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، وَسَائِرِ أَقْضِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ.

الأَفْعَالُ النَّبَوِيَّةُ:

١ - مَا وَقَعَ مِنَ الْأَفْعَالِ امْتِثَالًا مِنْهُ ﷺ لِمَا أُمِرَ بِهِ كَسَائِرِ أُمَّتِهِ، مِثْلُ إِقَامَتِهِ الصَّلاةَ وَصَوْمِهِ رَمَضَانَ وَحَجِّهِ الْبَيْتَ، وَنَحْوِهَا، فَهَذِهِ أَفْعَالُ تَسَاوَىٰ فِيهَا مَعَ عَيْرِهِ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ، فَلَيْسَتْ دَاخِلَةً فِيمَا يُقَالُ: قُصِدَ بِهِ التَّشْرِيعُ، بَلْ يُقَالُ قَصِدَ بِهِ التَّشْرِيعُ، بَلْ يُقَالُ قِصِدَ بِهِ التَّشْرِيعُ، بَلْ يُقَالُ قِصِدَ بِهِ الإَمْتِثَالُ.

٢- مَا وَقَعَ مِنَ الْأَفْعَالِ جِبِلَّةً بِحُكْمِ بَشَرِيَّتِهِ ﷺ مِنْ قِيَامٍ وَقُعُودٍ وَنَوْمٍ
 وَرُكُوبٍ وَسَفَرٍ وَإِقَامَةٍ وَمَشْيٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلِبْسٍ وَقَضَاءِ حَاجَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٢٢٥٧)، مسلم (١٦٠٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٦٧٤٠)، مسلم (١٦٨١).

مِمَّا تَجْرِي بِهِ عَادَةُ الْبَشَرِ، وَمِنْهُ مَا يُحِبُّهُ أَوْ يَكْرَهُهُ طَبْعًا، كَحُبِّهِ لِلْحُلْوِ الْبَارِدِ، وَكَرَاهَتِهِ لِأَكْلِ الضَّبِّ مَعَ أَنَّهُ أَكُلُ مَائِدَتِهِ، فَحُكْمُ هَذِهِ الْأَفْعَالِ أَنَّهَا لَا لَبَارِدِ، وَكَرَاهَتِهِ لِأَكْلِ الضَّبِّ مَعَ أَنَّهُ أَكُلُ مَائِدَتِهِ، فَحُكْمُ هَذِهِ الْأَفْعَالِ أَنَّهَا لَا تُعَدُّ مِنَ التَّشْرِيعِ، لِوُقُوعِهَا فِي الْعَادَةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَوْ بِمُقْتَضَىٰ الْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ.

٣- مَا وَقَعَ مِنَ الْأَفْعَالِ مَقْصُودًا بِهِ التَّعَبُّدُ، لَكِنَّهُ قَامَ دَلِيلٌ عَلَىٰ اخْتِصَاصِهِ بِهِ عَلَىٰ أَرْبَعٍ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ النِّسَاءِ، بِهِ عَلَىٰ أَرْبَعٍ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ النِّسَاءِ، فَحُكْمُ تِلْكَ الْأَفْعَالِ بَقَاؤُهَا عَلَىٰ الْخُصُوصِيَّةِ.

3- مَا وَقَعَ مِنَ الْأَفْعَالِ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ فِي الْكِتَابِ، كَصِفَةِ الصَّلَاةِ، وَالْحَجِّ، فَحُكْمُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْأَفْعَالِ أَنَّهَا شَرَائعُ لِلْأُمَّةِ، فَإِنَّهَا مُنْدَرِجَةٌ تَحْتَ عُمُومٍ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنزَلنَا إِلَيْكَ الدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلتَاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (١) ، فَهُو بَيَّنَ عُمُومٍ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنزَلنَا إِلَيْكَ الدِّصَلَةِ مِنْ أُمَّتِهِ ، كَمَا قَالَ عَلَىٰ قِلْهِ فِي اللَّهُ الصَّفَةِ مِنْ أُمَّتِهِ ، كَمَا قَالَ عَلَىٰ فِي الْمَأْمُورَ بِهِ بِفْعِلِهِ لِيَقَعَ الْإِمْتِثَالُ عَلَىٰ تِلْكَ الصَّفَةِ مِنْ أُمَّتِهِ ، كَمَا قَالَ عَلَىٰ فِي وَفَى صَفَةِ الصَّفَةِ الصَّلَةِ : ﴿ لِتَأْخُذُوا مِنْهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالِمُ وَقَالَ وَقَدْ حَجَّ بِأَفْعَالِهِ : ﴿ لِتَأْخُذُوا مَنْهُ وَلَا اللّهُ الْمَالِمُ كُمْ اللّهِ الْمَالِمُ اللّهُ وَمَنْدُوبِهِ . وَقَالَ وَقَدْ حَجَّ بِأَفْعَالِهِ : ﴿ لِتَأْخُذُوا مَنْا سِكَكُمْ ﴾ . فَأَمَرَ أُمَّتَهُ أَنْ تَقْتَدِيَ بِفِعْلِهِ فِي وَاجِبِ ذَلِكَ وَمَنْدُوبِهِ .

٥- مَا وَقَعَ مِنَ الْأَفْعَالِ ابْتِدَاءً، وَلَيْسَ هُوَ بِوَاحِدٍ مِمَّا تَقَدَّمَ، فَهَذَا قِسْمَانِ:
[1] مَا ظَهَرَ فِيهِ قَصْدُ الْقُرْبَةِ، كَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَنَحْوِ
ذَلِكَ، فَلُوضُوحُ مَعْنَىٰ الْقُرْبَةِ فِيهِ فَهُوَ تَشْرِيعٌ عَامٌ، قَالَ اللهُ عَنَ فَكَلَ: ﴿ لَقَدْكَانَ

<sup>(</sup>١) النحل: (٤٤).

......أَوْ تَقْرِيرٍ.

لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَر ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٠٠٠).

[٢] مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ وَجْهُ الْقُرْبَةِ، فَغَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ عِبَادَةٍ وَعَادَةٍ، فَعَادَةُ، فَعَادُهُ عَلَىٰ أَقَلِّ بَقْدِيرٍ إِبَاحَةُ ذَلِكَ الْفِعْلِ لِلْأُمَّةِ؛ حَيْثُ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ فَعَلَهُ، وَ(الْإِبَاحَةُ) تَشْرِيعٌ.

قَوْلُهُ: (أَوْ تَقْرِيرٍ).

ثَالِثًا: السُّنَّةُ التَّقْرِيرِيَّةُ: هِيَ مَا صَدَرَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الرَّسُولِ عَنْ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ أَقَرَّهَا الرَّسُولُ عَنْ بِسُكُوتِهِ وَعَدَمِ إِنْكَارِهِ، أَوْ بِمُوافَقَتِهِ وَإِظْهَارِ الْسَيْحُسَانِهِ، فَيُعْتَبَرُ عَمَلُ الصَّحَابِيِّ أَوْ قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّهُ الرَّسُولُ كَأَنَّهُ صَادِرٌ اسْتِحْسَانِهِ، فَيُعْتَبَرُ عَمَلُ الصَّحَابِيِّ أَوْ قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّهُ الرَّسُولُ كَأَنَّهُ صَادِرٌ عَنِ الرَّسُولِ نَفْسِهِ، فَمَا فُعِلَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَقَرَهُ يُعْتَبُرُ حُجَّةً؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْ وَأَقَرَهُ يُعْتَبُرُ حُجَّةً؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْ وَعَرْ النَّبِي عَلَيْ وَأَقَرَهُ يُعْتَبُرُ حُجَّةً؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ وَأَقَرَهُ يُعْتَبُرُ حُجَّةً؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ وَقَتِهِ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: بَابُ مَنْ رَأَىٰ تَرْكَ النَّكِيرَ مِنَ النَّبِي عَلَيْ حُجَةً لَا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ.. ثُمَّ أَخْرَجَ بِإِسْنَادِهِ.

فَقَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ. قَالَ: «إِنِّي اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ. قَالَ: «إِنِّي اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَالُ قُلْتُ: تَحْلِفُ بِاللَّهِ. قَالَ: «إِنِّي اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِي عَلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِي عَلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِي عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِي عَلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِي عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِي عَلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِي عَلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِي عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِي عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَل

<sup>(</sup>١)الأحزاب: (٢١).

فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَفْهَمُونَ بِأَنَّ إِقْرَارَ النَّبِيِّ ﷺ لِيَّا لِشَيْءٍ صُنِعَ أَمَامَهُ يُعْتَبَرُ حُجَّةً.

وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ رَضَالِكُعْنَهُ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ السَّمَوَاتِ عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَالْأَرَضِينَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَالْمَاءِ وَالثَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَةُ وَالْمَاءَ وَالثَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعِ وَالشَّجَرَةُ وَلَىٰ الْمَلِكُ. فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلَىٰ إِصْبَعِ بَعْنَ الْمَلِكُ. فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلَىٰ إِصْبَعِ بَعْنَ اللَّهِ عَلَىٰ إِصْبَعِ وَالشَّعَوْنَ الْمَلِكُ. فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلَىٰ إِصْبَعِ بَعْنَ اللَّهُ عَلَىٰ إِصْبَعِ وَالشَّعَوْنَ اللَّهُ عَلَىٰ إِصْبَعِ وَالسَّعَ وَالسَّعَوْنَ اللَّهِ عَلَىٰ إِلَىٰ الْمَلِكُ. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ عَلَىٰ عَمَا فَدَرُوا اللَّهَ عَلَىٰ الْمَلِكُ. وَالْمَعْمَا يُنْفِي الْمَعْمَا فَعَنْ فَيَا لَكُونُ الْمَلِكُ وَلَا اللَّهِ عَلَىٰ مَمَا وَلَكُ اللَّهُ عَلَىٰ مَعْمَا يُشْرِعُونَ الْمَعْمَا يُشْرِكُونَ الْمَعْمَا يُشْرِعُ وَالْمَلِكُ مَا اللَّهِ عَلَىٰ عَمَا يُشْرِعُونَ الْمَعْمَا يُشْرِعُونَ اللَّهُ عَمَا يُشْرِعُونَ الْمَعْمَا يُشْرِعُونَ اللَّهُ عَمَا يُشْرِعُونَ اللَّهُ عَمَا يُشْرِعُونَ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الللهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَمَا يَشْرَعُونَ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَ

وَكَذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ: «وَمَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: وقَعْتُ عَلَىٰ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: «تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لا. قَالَ: لا. قَالَ: اجْلِسْ. لا. قَالَ: هَ شَعْطِعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لا. قَالَ: اجْلِسْ. فَأَتِي النَّبِيُ عَلَيْ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتُلُ الضَّخْمُ قَالَ: «خُذْ فَجَلَسَ، فَأْتِي النَّبِيُ عَلَيْ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتُلُ الضَّخْمُ قَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ». قَالَ: أَعَلَىٰ أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَيْ حَتَىٰ بَدَتْ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ». قَالَ: أَعَلَىٰ أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَىٰ عَلَىٰ أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَىٰ عَلَىٰ بَدَتْ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٤٨١١)، مسلم (٢٧٨٦).

الضَّابِطُ الثَّانِي: مَا تَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ وُجُودِ المُقْتَضِي وَانْتِفَاءِ المَانِعِ فَتَرْكُهُ سُنَّةٌ.

نَوَاجِذُهُ، قَالَ: «أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ» (١٠).

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّانِي: مَا تَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي وَانْتِفَاءِ الْمَانِع فَتَرْكُهُ سُنَّةٌ).

وَجُمْلَةُ ۚ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ عَلْقِ بَابِ الْبِدْعَةِ عَلَىٰ الْمُثْتَدِعِينَ فِي دِينِ اللهِ عَنَّقَطَ، فَمَا تَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي وَانْتِفَاءِ الْمَانِع فَتَرْكُهُ سُنَّةٌ.

وَالْمَقْصُودُ بِالتَّرْكِ: تَرْكَهُ عَلَيْ فِعْلَ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ.

وَهُوَ نَوْعَانِ بِالنِّسْبَةِ لِنَقْلِ الصَّحَابَةِ رَضَالِيَّكُ عَنْهُمْ لَهُ:

١- التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ ﷺ تَرَكَ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَفْعَلْهُ، كَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ: كَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «صَلَّىٰ الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ» (٢٠٠).

٢ - عَدَمُ نَقْلِ الصَّحَابَةِ لِلْفِعْلِ الَّذِي لَوْ فَعَلَهُ عَيَّكَ لَتَوَفَّرَتْ هِمَمُهُمْ وَدَوَاعِيهِمْ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٦٧٠٩)، مسلم (١١١١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (١/ ٢٩٨) برقم: (١١٤٧)، وصححه النووي. انظر: «المجموع» (٢) صحيح)، وأصل الحديث في الصحيحين.

أَوْ أَكْثَرُهُمْ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَىٰ نَقْلِهِ لِلْأُمَّةِ، فَحَيْثُ لَمْ يَنْقُلْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ الْبَتَّةَ وَلَا تَكُنْ.

وَذَلِكَ كَتَرْكِهِ ﷺ التَّلَفُّظَ بِالنَّيَّةِ عِنْدَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَتَرْكِهِ الدُّعَاءَ بَعْدَ الصَّبْحِ وَالْعَصْرِ أَوْ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْمَأْمُومِينَ وَهُمْ يُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ دُعَائِهِ، بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ أَوْ فِي جَمِيع الصَّلَوَاتِ.

وَتَرْكُهُ ﷺ لِفِعْلِ مِنَ الْأَفْعَالِ يَكُونُ حُجَّةً، فَيَجِبُ تَرْكُ مَا تَرَكَ كَمَا يَجِبُ مَا فَعَلَ بِشَرْطَيْنِ (١).

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يُوجَدَ السَّبَ الْمُقْتَضِي لِهَذَا الْفِعْلِ فِي عَهْدِهِ ﷺ، وَأَنْ تَقُومَ الْحَاجَةُ إِلَىٰ فِعْلِهِ، فَإِذَا كَانَ الْحَالُ كَذَلِكَ وَتَرَكَهُ ﷺ وَلَمْ يَفْعَلْهُ كَانَ تَقُومَ الْحَاجَةُ إِلَىٰ فِعْلِهِ، فَإِذَا كَانَ الْحَالُ كَذَلِكَ وَتَرَكَهُ ﷺ وَلَمْ يَفْعَلْهُ كَانَ تَرْكُهُ لِهَذَا الْفِعْل. تَرْكُهُ لِهَذَا الْفِعْل.

أَمَّا إِنِ انْتَفَىٰ الْمُقْتَضِي وَلَمْ يُوجَدِ السَّبَ الْمُوجِبُ لِهَذَا الْفِعْلِ فَإِنَّ تَرْكُ النَّبِي عَلَمْ وُجُودِ الْمُقْتَضِي إِذْ النَّبِي عَلَمْ وُجُودِ الْمُقْتَضِي إِذْ وَجِدَ الْمُقْتَضِي لِفِعْلِهِ عَلَمْ وَخُودِ الْمُقْتَضِي إِذْ وَجِدَ الْمُقْتَضِي لِفِعْلِهِ عَلَيْ وَذَلِكَ كَتَرْكِهِ عَلَيْ قِتَالَ مَانِعِي الزَّكَاةِ فَقَطْ؛ إِذْ وَجِدَ الْمُقْتَضِي، فَلَمَّا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ هَذَا التَّرْكَ كَانَ لِعَدَمِ وُجُودِ السَّبَ وَعَدَمِ قِيَامِ الْمُقْتَضِي، فَلَمَّا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضَالِ اللهِ عَلَيْ الزَّكَاةِ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ.

أُمَّا مَا أَحْدَثَهُ بَعْضُ الْأُمَرَاءِ مِنَ الْأَذَانِ لِلْعِيدَيْنِ فَإِنَّ هَذَا مِنَ الْبِدَعِ؛ لِأَنَّ

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوي» (٢٦/ ١٧٢)، و «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٥٩١ - ٥٩٧).

رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ تَرَكَ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ مَا يَعْتَقِدُ فَاعِلُ ذَلِكَ أَنَّهُ مُقْتَضٍ، فَإِنَّهُ عَلَيْ لَمَا أَمَرَ بِالْأَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ كَانَ تَرْكُ الْأَذَانِ فِي الْجُمُّعَةِ، وَصَلَّىٰ الْعِيدَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ كَانَ تَرْكُ الْأَذَانِ فِي الْجُمُّعَةِ، وَصَلَّىٰ الْعِيدَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ كَانَ تَرْكُ الْأَذَانِ فِي فَيهَمَا سُنَّةً، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ فِي ذَلِكَ، بَلِ الزِّيَادَةُ فِي ذَلِكَ كَالزِّيَادَةِ فِي أَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ. أَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ.

وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا حَدَثَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ بِتَفْرِيطِ النَّاسِ كَتَقْدِيمِ الْخُطْبَةِ عَلَىٰ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ، فَإِنَّهُ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْضُ الْأُمْرَاءِ، وَاعْتَذَرَ بِأَنَّ النَّاسَ قَدْ صَارُوا يَنْفَضُّونَ قَبْلَ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ، وَكَانُوا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ يَنْفَضُّونَ حَتَّىٰ يَسْمَعُوا، أَوْ أَكْثَرُهُمْ.

وَلَا يَكْفِي أَنْ يَتْرُكَ ﷺ الْفِعْلَ مَعَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي لَا مَعَ انْتِفَائِهِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ شَرْطٍ ثَانٍ وَهُو:

انْتِفَاءُ الْمَوَانِعِ وَعَدَمُ الْعَوَارِضِ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْ قَدْ يَتْرُكُ فِعْلًا مِنَ الْأَفْعَالِ - مَعَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي لَهُ - بِسَبَبِ وُجُودِ مَانِعِ يَمْنَعُ مِنْ فِعْلِهِ.

وَذَلِكَ كَتَرُكِ عِنْ قِيَامَ رَمَضَانَ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي جَمَاعَةٍ - بَعْدَ لَيَالٍ - وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِخَشْيَتِهِ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ جَمَعَهُمْ عَلَىٰ قَارِئٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الْإجْتِمَاعُ بِهَذِهِ الْهَيْئَةِ مُخَالِفًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَارِئٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الْإجْتِمَاعُ بِهَذِهِ الْهَيْئَةِ مُخَالِفًا لِسُنَّة رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنَّ الْوَحْيَ لَا يَزَالُ يَنْزِلُ فَيْعَيِّرُ اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُحْكِمُ مَا يُرِيدُ، فَلَوْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُحْكِمُ مَا يُرِيدُ، فَلَوْ

جُمِعَ فِي مُصْحَفٍ وَاحِدٍ لَتَعَسَّرَ أَوْ تَعَذَّرَ تَغْيِيرُهُ كُلَّ وَقْتٍ، فَلَمَّا اسْتَقَرَّ الْقُرْآنُ بِمَوْتِهِ أَمِنَ النَّاسُ مِنْ زِيَادَةِ الْقُرْآنِ وَنَقْصِهِ.

أَمَّا تَرْكُهُ ﷺ لِلْأَذَانِ فِي الْعِيدَيْنِ فَلَمْ يَكُنْ لِوُجُودِ مَانِعٍ؛ لِذَا كَانَ هَذَا التَّرْكُ سُنَّةً نَبُوِيَّةً يَجِبُ اتِّبَاعُهُ فِيهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ.

وَخُلَاصَةُ الْقَوْلِ: أَنَّ تَرْكَهُ عَلَيْهِ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثِ حَالَاتٍ.

الْحَالَةُ الْأُولَىٰ: أَنْ يَتُرُكَ عَلَيْ الْفِعْلَ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُقْتَضِي لَهُ، وَذَلِكَ كَتَرْكِهِ قِتَالَ مَانِعِي الزَّكَاةِ، فَهَذَا التَّرْكُ لَا يَكُونُ سُنَّةً، بَلْ إِذَا قَامَ الْمُقْتَضِي وَوُجِدَ كَانَ فِعْلُ مَا تَرَكَهُ عَلَيْ مَشْرُوعًا غَيْرَ مُخَالِفٍ لِسُنَّتِهِ، كَقِتَالِ أَبِي بَكْرٍ رَضَيَّكَ عَنْهُ لِمَانِعِي الزَّكَاةِ، بَلْ إِنَّ هَذَا الْعَمَلَ يَكُونُ مِنْ سُنَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ بِمُقْتَضَىٰ سُنَّتِهِ عَلَى الزَّكَاةِ، بَلْ إِنَّ هَذَا الْعَمَلَ يَكُونُ مِنْ سُنَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ بِمُقْتَضَىٰ سُنَّتِهِ عَلَى الزَّكَاةِ، بَلْ إِنَّ هَذَا الْعَمَلَ يَكُونُ مِنْ سُنَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ بِمُقْتَضَىٰ سُنَتِهِ عَلَى اللَّهُ عَمَلٌ بِمُقْتَضَىٰ اللَّهُ عَمَلٌ بِمُقْتَضَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَمَلُ يَكُونُ مِنْ سُنَّتِهِ؛ لِلْأَنَّهُ عَمَلٌ بِمُقْتَضَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَمَلُ مِنْ سُنَّتِهِ عَلَى اللَّهُ عَمَلٌ بِمُقْتَضَىٰ الْعَمَلُ مِنْ سُنَّتِهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُ الْعَلَى الْمَالَ عَلَى الْعَلَى الْمَالَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَتُرُكَ عَلَيْ الْفِعْلَ مَعَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي لَهُ بِسَبَبِ قِيَامِ مَانِعٍ، كَتَرْكِهِ عَلَيْ أَنْ يُكْتَبَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ؛ كَتَرْكِهِ عَلَيْ فَيمَا بَعْدُ قِيَامَ رَمَضَانَ جَمَاعَةً بِسَبَبِ خَشْيَتِهِ أَنْ يُكْتَبَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ؛ فَهَذَا التَّرْكُ لَا يَكُونُ سُنَّة، بَلْ إِذَا زَالَ الْمَانِعُ بِمَوْتِهِ عَلَيْ كَانَ فِعْلُ مَا تَرَكَهُ عَلَيْ فَهَذَا التَّرْكُ لَا يَكُونُ سُنَّةِهِ عَلَيْ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ رَضَالِكُ عَنْهُ فِي جَمْعِهِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ إِمَامٍ مَشْرُوعًا غَيْرَ مُخَالِفٍ لِسُنَّتِهِ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ رَضَالِكُ عَنْهُ فِي جَمْعِهِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ إِمَامٍ مَشْرُوعًا غَيْرَ مُخَالِفٍ لِسُنَّتِهِ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ رَضَالِكُ عَنْهُ فِي جَمْعِهِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ إِمَامٍ وَاحِدٍ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ، بَلْ إِنَّ هَذَا الْعَمَلَ مِنْ سُتَتِهِ عَيْقٍ؛ لِأَنَّهُ عَمَلُ بِمُقْتَضَاهَا.

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَتْرُكَ عَلَى الْفِعْلَ مَعَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي لَهُ وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ فَيَكُونُ تَرْكُهُ عَلَى وَالْحَالَةُ كَذَلِكَ سُنَّةً، كَتَرْكِهِ عَلَى الْأَذَانَ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ.

وَهَذَا الْقِسْمُ مِنْ سُنَتِهِ عَلَيْهِ - وَهُوَ السُّنَّةُ التَّرْكِيَّةُ - أَصْلُ عَظِيمٌ وَقَاعِدَةٌ جَلِيلَةٌ، بِهِ تُحْفَظُ أَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ وَيُوصَّدُ بِهِ بَابُ الْإِبْتِدَاعِ فِي الدِّينِ.

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: «فَإِنَّ تَرْكَهُ ﷺ مُنَّةٌ كَمَا أَنَّ فِعْلَهُ سُنَّةٌ، فَإِذَا اسْتَحْبَبَنْاً فِعْلَ مَا تَرَكَهُ، كَانَ نَظِيرَ اسْتِحْبَابِنَا تَرْكَ مَا فَعَلَهُ، وَلَا فَرْقَ.

فَإِنْ قِيلَ: مِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ، وَعَدَمُ النَّقْلِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَقْلَ الْعَدَمِ؟ فَهَذَا سُؤَالٌ بَعِيدٌ جِدًّا عَنْ مَعْرِفَةِ هَدْيِهِ وَسُنَّتِهِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ، وَلَوْ صَحَّ هَذَا السُّؤَالُ وَقُبِلَ لَاسْتَحَبَّ لَنَا مُسْتَحِبُّ الْأَذَانَ لِلتَّرَاوِيج، وَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ؟.

وَاسْتَحَبَّ لَنَا مُسْتَحِبُّ آخَرُ الْغُسْلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّهُ لَمُ يُنْقَلْ؟.. وَانْفَتَحَ بَابُ الْبِدْعَةِ، وَقَالَ كُلُّ مَنْ دَعَا إِلَىٰ بِدْعَةٍ: مِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّ هَذَا لَمْ يُنْقَلْ؟.. وَانْفَتَحَ بَابُ الْبِدْعَةِ، وَقَالَ كُلُّ مَنْ دَعَا إِلَىٰ بِدْعَةٍ: مِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّ هَذَا لَمْ يُنْقَلْ؟ (١).

وَتَجْدُرُ الإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ سُنَّةَ التَّرْكِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ ثَابِتَةٍ رَاسِخَةٍ (٢): الْمُقَدِّمَةُ الْأُولَىٰ: كَمَالُ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ وَاسْتِغْنَاؤُهَا التَّامُّ عَنْ زِيَادَاتِ الْمُبْتَدِعِينَ وَاسْتِدْرَاكَاتِ الْمُسْتَدْرِكِينَ، فَقَدْ أَتَمَّ اللهُ هَذَا الدِّينَ فَلَا يَنْقُصُهُ أَبَدًا، وَرَضِيَهُ فَلَا يَسْخَطُهُ أَبَدًا (٣).

<sup>(</sup>١) «إعلام الموقعين» (٢/ ٣٩٠، ٣٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر في هذه المقدمات: «إعلام الموقعين» (٤/ ٣٧٥ - ٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) ﴿تفسير ابن كثير» (١٤/١).

وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ آلِيَوْمَ آكَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآتَمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ آلِإِسْلَامَ دِينَا ﴾ (١).

وَقَوْلُهُ عَلَيْ اللهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءً ( ( ) . الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ: بَيَانُهُ عَلَى إلهَذَا الدِّينِ وَقِيَامُهُ بِوَاجِبِ التَّبْلِيغِ خَيْرَ قِيَامٍ، فَلَمْ يَتْرُكُ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ هَذَا الدِّينِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا إِلَّا وَبَلَّغَهُ لِأُمَّتِهِ.

وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ يَنَا يُهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ۗ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴿ ﴿ ﴾ .

وَقَدِ امْتَثَلَ عَلَيْ لِهَذَا الْأَمْرِ وَقَامَ بِهِ أَتَمَّ الْقِيَامِ.

وَقَدْ شَهِدَتْ لَهُ أُمَّتُهُ بِإِبْلَاغِ الرِّسَالَةِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَاسْتَنْطَقَهُمْ بِذَلِكَ فِي أَعْظَم الْمَحَافِل، فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاع ('').

الْمُقَدِّمَةُ الثَّالِثَةُ: حِفْظُ اللهِ لِهَذَا الدِّينِ وَصِيَانَتُهُ مِنَ الضَّيَاعِ، فَهَيَّأَ اللهُ لَهُ مِنَ الْمُقَدِّمَةُ الثَّهُ لَهُ مِنَ الضَّيَاعِ، فَهَيَّأَ اللهُ لَهُ مِنَ الْأَسْبَابِ وَالْعَوَامِلِ الَّتِي يَسَّرَتْ نَقْلَهُ وَبَقَاءَهُ حَتَّىٰ يَوْمِنَا هَذَا وَإِلَىٰ الْأَبَدِ إِنْ

<sup>(</sup>١) المائدة: (٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه (١/ ٤): برقم (٥)، وصححه الألباني. انظر: «السلسلة الصحيحة» (٢/ ٣٠٨) برقم: (٦٨٨).

<sup>(</sup>٣) المائدة: (٦٧).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣/ ٥٧٣) برقم: (١٧٤١)، وفيها قوله ﷺ: «ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم. قال: «اللهم فاشهد».

الضَّابِطُ النَّالِثُ: السُّنَّةُ تُفَصِّلُ مُجْمَلَ القُرْآنِ،

شَاءَ اللهُ.

وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَكُوظُونَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَكُوظُونَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَكُوظُونَ ﴿ وَالْوَاقِعُ الْمُشَاهَدُ يُصَدِّقُ وَلَكَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَفِظَ كِتَابَهُ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَوَفَقَ عُلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ قَوَاعِدِ مُصْطَلَح الْحَدِيثِ، وَأُصُولِ الْفِقْهِ، وَقَوَاعِدِ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ.

بَداً شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ) فِي بَيَانِ السُّنَّةِ وَعَلاَقَتِهَا بِالْقُرَّانِ الْكَرِيمِ فَقَالَ: قَوْلُهُ: (السُّنَّةُ تُفَصِّلُ مُجْمَلَ الْقُرْآنِ).

فَالْمُجْمَلُ (٢) فِي اللَّغَةِ: الْمُبْهَمُ وَالْمَجْمُوعُ، مِنْ أُجْمِلَ الْأَمْرُ إِذَا أَبْهِمَ. وَقِيلَ: هُوَ الْمَجْمُوعُ، مِنْ أُجْمِلَ الْحِسَابُ: إِذَا جُمِعَ وَجُعِل جُمْلَةً وَاحِدَةً. وَقِيلَ: هُوَ الْمُتَحَصَّلُ، مِنْ أَجْمَلَ الشَّيْءَ إِذَا حَصَّلَهُ.

وَقِيلَ: هُوَ مَا أَفَادَ شَيْئًا مِنْ جُمْلَةِ أَشْيَاءَ.

اصْطِلاحًا: هُوَ مَا احْتَمَلَ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنَىٰ دُونَ رُجْحَانٍ.

وَقَالَ الْآمِدِيُّ: مَا لَهُ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَحَدِ مَعْنَيْنِ، لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَىٰ الْآخَرِ بالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ.

وَهِيَ مَا تُسَمَّىٰ بِالسُّنَّةِ الْمُبَيِّنَةِ أَوِ الْمُفَسِّرَةِ لِمَا أُجْمِلَ فِي الْقُرْآنِ، وَهِيَ مَا

<sup>(</sup>١)الحجر: (٩).

<sup>(</sup>٢) سوف يأتي الحديث عن (المجمل) في القواعد العامة بالتفصيل.

عَبَّرَ عَنْهَا الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ: «وَمِنْهُ مَا أَحْكَمَ فَرْضَهُ بِكِتَابِهِ، وَبَيَّنَ كَيْفَ هُوَ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ».

مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ آ فَجَاءَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مُجْمَلَةً تَأْمُرُ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، فَبَيَّنَ النَّبِيُّ عَلَيْ صِفَةَ الصَّلَاةِ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي عَلَّمَ الْمُسِيءَ صَلَاتَهُ فِيهِ صِفَةَ الصَّلَاةِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَّ اللَّهَ عَنْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَنَى نَاجِيةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى الْحَكْ السَّلَامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَرَجَعَ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَقَالَ فِي الثَّانِيةِ أَوْ فِي فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَقَالَ فِي الثَّانِيةِ أَوْ فِي النَّانِيةِ أَوْ فِي اللَّهُ الْوَلْ فَي عَلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِعِ اللَّهُ الْمَنْ وَاللَّهُ فَكَبَرْ، ثُمَّ الْوَلْ فَي عَلَى السَّعُولِ اللَّهُ الْمَوْنَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا مَعْلَ عَلَى اللَّهُ الْمَوْنَ عَلَى السَلْمِدُ حَتَّى اللَّهُ اللَّهُ فَي صَلَاتِكَ كُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي صَلَاتِكَ كُلِّهُا اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

وَعَدَدُ الصَّلَوَاتِ، وَكَذَلِكَ عَدَدُ الرَّكَعَاتِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، وَكَذَلِكَ وَقْتُ

<sup>(</sup>١) البقرة: (٤٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٦٢٥١)، مسلم (٣٩٧).

## كُلِّ صَلَاةٍ.

وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ كَذَلِكَ مُجْمَلَةً ﴿ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ ﴾، فَجَاءَتِ السُّنَةُ فَفَسَّرَتْ هَذَا الْإِجْمَالَ بِبَيَانِ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَنِصَابِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ فِي حَبِّ وَلا تَمْو صَدَقَةٌ حَتَّىٰ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ فِي حَبِّ وَلا قِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلا فِيهَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلا فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مَدَقَةٌ » (١٠) وَمَقَادِيرِهَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «وَفِي صَدَقَةٌ » (١٠) وَمَقَادِيرِهَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «وَفِي الرِّكَاذِ الْخُمُسُ» (٢٠) وَشُرُوطِ وُجُوبِهَا فَبَيَّنَ مَا أُجْمِلَ فِي الْقُرْآنِ.

وَمِثَالُ التَّفْصِيلِ بِالْفِعْلِ: قِيَامُهُ بِأَفْعَالِ الْمَنَاسِكِ أَمَامَ الْأُمَّةِ تَفْصِيلًا لِمُجْمَلِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (٣).

فَعَنْ جَابِرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَرْمِي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّبِيِّ وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي النَّحْرِ وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي النَّحْرِ وَيَقُولُ: هَذِهِ النَّامُ اللَّهُ الل

قَوْلُهُ: (وَتُبَيِّنُ مُبْهَمَهُ).

الْمُبَيَّنُ لُغَةً: الْمُظْهَرُ وَالْمُوَضَّحُ.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۷۹). (۲) متفق علیه:البخاري (۹۷۹)، مسلم (۱۷۱۰).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: (٩٧). (٤) مسلم (١٢٩٧).

وَاصْطِلَاحًا: مَا دَلَّ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمُرَادِ:

وَقِيلَ: فَهُوَ مَا اسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ فِي الْكَشْفِ عَنِ الْمُرَادِ وَلَمْ يَفْتَقِرْ فِي مَعْرِفَةِ الْمُرَادِ إِلَىٰ غَيْرِهِ.

وَقِيلَ: مَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ، إِمَّا بِأَصْلِ الْوَضْعِ أَوْ بَعْدَ التَّبْيِينِ.

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَأْتِي الْأَمْرُ مُبْهَمًا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَتَأْتِي السُّنَّةُ فَتَبيِّنُهُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَاۤ ءَانَیْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَا عِلْمًا ﴾ (١).

فَالْقُرْآنُ أَبْهَمَ مَنْ هَذَا الْعَبْدُ الَّذِي وَجَدَهُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ هُوَ نَبِيُّ أَمْ وَلِيُّ وَمَا اسْمُهُ فَجَاءَتِ السُّنَّةُ فَبَيَّنَتْ أَنَّهُ الْخِضْرُ وَأَنَّهُ نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهَ وَعَلَىٰ نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَىٰ هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَىٰ فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَىٰ الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَىٰ لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيِهِ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ فَقَالَ أُبَيُّ: نَعَمْ، سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْهِ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ فَقَالَ أُبَيُّ: نَعَمْ، سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْهِ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ فَقَالَ أُبَيُّ: نَعَمْ، سَمِعْتُ النَّبِي عَيْهِ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ فَقَالَ أُبَيُّ: نَعَمْ، سَمِعْتُ النَّبِي عَنْدُنُ شَأْنَهُ يَقُولُ: ﴿ بَيْنَهَا مُوسَىٰ فِي مَلاٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَتَعْلَمُ مَنْكَ؟ قَالَ مُوسَىٰ: لَا. فَأَوْحَىٰ اللّهُ عَرَقِعَلَ إِلَىٰ مُوسَىٰ: بَلَىٰ، عَبْدُنَا أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَىٰ: لَا. فَأَوْحَىٰ اللّهُ عَرَقِعَلَ إِلَىٰ مُوسَىٰ: بَلَىٰ، عَبْدُنَا

<sup>(</sup>١) الكهف: (٦٥).

خَضِرٌ. فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَىٰ لُقِيِّهِ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ. فَكَانَ مُوسَىٰ ﷺ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ فَتَىٰ مُوسَىٰ لِمُوسَىٰ لِمُوسَىٰ: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذَ أَوَيْنَاۤ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَا فَتَىٰ مُوسَىٰ لِمُوسَىٰ: ﴿ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَا الشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُهُۥ ﴿ ﴾. قَالَ مُوسَىٰ: ﴿ وَلِكَ مَا كُنَّانِبْغُ فَارْتَدَّا عَلَى ءَاثارِهِمَا قَصَصا الله فَو جَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَ اللّهُ فِي كِتَابِهِ ﴾ (١).

وَمِنَ السُّنَّةِ مَا وَرَدَ مَوْرِدَ التَّخْصِيصِ، مِثَالُ ذَلِكَ تَخْصِيصُهُ ﷺ الظُّلْمَ بِالشِّرْكِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَمُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهُ مَتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّمْنُ اللَّهُ اللَّمْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْفُولَ اللللْمُولَ اللللْمُ اللَّهُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللْمُ اللللْمُولُولُ الللّهُ اللللللّ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِحُ لِيُّكُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ ٱلَّذِينَ مَا مَنُوا وَلَدْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم

<sup>(</sup>١) متفق عليه:البخاري (٧٨)، مسلم (٢٣٨٠).

<sup>(</sup>٢)سورة البقرة: (١٨٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه:البخاري (١٩١٦)، مسلم (١٠٩٠).

<sup>(</sup>٤) الأنعام: (٨٢).

وتُخَصِّصُ عُمُومَهُ،...

بِظُلْمٍ ﴾ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: «لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ بِشِرْكٍ، أَوَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَىٰ قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ » (۱).

قَوْلُهُ: (وَتُنحَصِّصُ عُمُومَهُ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ تُخَصِّصُ عُمُومَ الْقُرْآنِ عَلَىٰ الرَّاجِحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهُل الْعِلْم وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ:

وَمِثَالُ ذَلِكَ: آيَاتُ الْمَوَارِيثِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي آولَكِ كُمُ مَّ لِللّهَ كَرِمِثُ اللّهُ الْمُوارِيثِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي آولَكِ كُمُ مَّ لِللّهَ كَرِمِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْوَيَةِ فَي الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ "". فَلَوْ كَانَ النّبِي عَلَيْ قَالَ: ﴿ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ "". فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مُسْلِمًا وَالْآخَرُ كَافِرًا فَإِنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ الدّينِ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا آيَدِيَهُ مَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكَلَّا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴾ (١).

فَهَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي كُلِّ سَرِقَةٍ قَلِيلَةٍ أَوْ كَثِيرَةٍ فَجَاءَتِ السُّنَّةُ فَخَصَّتُهَا بِمَا

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٣٣٦٠)، مسلم (١٢٤).

<sup>(</sup>٢) النساء: (١١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (٦٧٦٤)، مسلم (١٦١٤).

<sup>(</sup>٤) المائدة: (٣٨).

## فَوْقَ رُبُعُ دِينَارٍ:

فَعَنْ عَائِشَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تُقطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (''. فَمَا وَدُونَ الرُّبُع دِينَارٍ لَا تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْجِنزِيرِ وَمَآ أَهُلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُوَقُودَةُ وَٱلْمُثَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكِئَمُ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقُ سِمُواْ بِٱلْأَزْلَهِ ۚ ذَلِكُمْ فِسَّقُ ۗ ﴾ (٢) فَهَذَا عَامُّ فِي كُلِّ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقُ سِمُواْ بِٱلْأَزْلَهِ ۚ ذَلِكُمْ فِسَّقُ ۗ ﴾ (٢) فَهَذَا عَامُ فِي كُلِّ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقُ سَمُواْ بِٱلْأَزْلَهِ ۚ ذَلِكُمْ فِسَقُ ۗ ﴾ (٢) فَهَذَا عَامُ فِي كُلِّ مَا مُثَا أَنْ كُلُ دَم، فَجَاءَتِ السُّنَّةُ فَخَصَّصَتْ هَذَا الْعُمُومَ.

فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» (٣).

وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوّا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهُ هُوَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوّا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهُ هُو عَامٌ لِللّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ مُسْلِم إِلّا أَرْبَعَةً: امْرَأَةٌ وَصَبِيّ وَمَمْلُوكٌ وَمَرِيضٌ ﴾ (٥) «الْجُمُعَةُ حَقَّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلّ مُسْلِم إِلّا أَرْبَعَةً: امْرَأَةٌ وَصَبِيّ وَمَمْلُوكٌ وَمَرِيضٌ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٦٧٨٩)، مسلم (١٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) المائدة: (٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن ماجه (٣٣١٤)، أحمد (٢٩٠٥)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) الجمعة: (٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أبو داود (١٠٦٧)، البيهقي (٣/ ١٧٣)، وقال الألباني: صحيح.

وَتُقَيِّدُ مُطْلَقَهُ.

عَلَىٰ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ هَوُلَاءِ مِنْ عُمُومِ الْقُرْآنِ. وَكَذَلِكَ كَانَ النَّبِيُّ (لَا يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فِي السَّفَرِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ تَخْصِيصِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِ فَاجْلِدُوا كُلُ وَمِومِ مِنْهُمَا مِأْتَهُ جَلْدَوً وَالْمَوْمِ الْآخِورُ وَلْمَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِنَ الْمُذْفِرِينَ اللَّهُ إِلَّهُ وَالْمَوْمِ الْآخِورُ وَلْمَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَيْشَهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمُحْصَنِ وَغَيْرِ الْمُحْصَنِ، نَعَمْ الْمُحْصَنُ دَاخِلٌ فِي هَذَا الْعُمُومِ، لَكِنْ لَمَّا رَجَمَ النَّبِيُّ «مَاعِزًا الْمُحْصَنِ، نَعَمْ الْمُحْصَنُ دَاخِلٌ فِي هَذَا الْعُمُومِ، لَكِنْ لَمَّا رَجَمَ النَّبِيُّ «مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّة » وَقَالَ لِأَنْسِ «وَاغْدُ يَا أُنْسُ إِلَىٰ امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا » دَلَّ وَالْغَامِدِيَّة » وَقَالَ لِأَنْسِ «وَاغْدُ يَا أُنْسُ إِلَىٰ امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا » دَلَّ وَالْغَامِدِيَّة » وَقَالَ لِأَنْسِ «وَاغْدُ يَا أُنْسُ إِلَىٰ امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا » دَلَّ وَالْغَامِدِيَّة » وَقَالَ لِأَنْسِ «وَاغُدُ يَا أُنْسُ إِلَىٰ امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا » دَلَّ فَالْعَدُ عَلَىٰ أَنَ الزَّانِي الْمُحْصَنَ لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْآيَةِ وَالَّذِي أَخْرَجَهُ السُّنَةُ. وَلَكُ عَلَىٰ أَنَّ الزَّانِي الْمُحْصَلَ لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْآيَةِ وَالَّذِي أَخْرَجَهُ السُّنَةُ .

وَأَمَّا التَّقْبِيدُ: فَهُوَ تَقْلِيلُ الشُّيُوعِ فِي جِنْسِهِ.

الْمُطْلَقُ: لُغَةً: ضِدُّ الْمُقَيَّدِ وَقِيلَ هُوَ الْمُنْفَكُّ مِنْ كُلِّ قَيْدٍ حِسِّيًا كَانَ أَوْ مَعْنَوِيًّا. وَقِيلَ هُوَ الْمُنْفَكُ مِنْ كُلِّ قَيْدٍ حِسِّيًا كَانَ أَوْ مَعْنَوِيًّا. وَقِيلَ: هُوَ مَطْلَقٌ أَيْ: أَرْسَلَهُ.

الْمُطْلَقُ: اصْطِلَاحًا: مَا كَانَ شَائِعًا فِي جِنْسِهِ.

وَقِيلَ: مَا دَلَّ عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ بِلَا قَيْدٍ، وَقِيلَ: هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَىٰ فَرْدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ.

<sup>(</sup>١) النور: (٢).

وَمِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مِن بَعَدِ وَصِيّةِ نُوصُونَ بِهِمَ آوَدَيْنِ ﴾ ﴿ مِن اللهُ وَمِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مِن بَعَدِ وَصِيّةٍ فَوصَى بِهَا آوْ دَيْنٍ عَيْرَ مُضَكَارِ ۚ ﴾ (١) فَأَطْلَقَ الْقُرْآنَ لَفْظَ الْوَصِيّةِ فَيَحُوزُ لِلْمُوصِي أَنْ يُوصِي وَلَوَ بِالتَّرِكَةِ كُلِّهَا فَجَاءَتِ السُّنَّةُ فَقَيَّدَتْهَا بِالثَّلُثِ.

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضَالِلُهُ عَنْ قَالَ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَىٰ عَقِبِي. قَالَ: «لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِالنَّعْفِ. قَالَ: هَلُتُ: أُوصِي بِالنِّصْفِ. قَالَ: بِكَ نَاسًا». قُلْتُ: أُوصِي بِالنِّصْفِ. قَالَ: «النَّلُثُ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ». قُلْتُ: قَالَ: «النَّلُثُ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ». قُلْتُ: فَالثَّلُثِ. قَالَ: «النَّلُثُ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ». قَالَ: فَأَوْصَىٰ النَّاسُ بِالثَّلُثِ، وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ» (٢).

مِثَالُ مَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ غَيْرِهِ فِي تَعْيِينِهِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَكُ يَتَرَبَّصَهُ كَ إِنَّفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (٣). فَإِنَّ الْقُرْءَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ، فَيَحْتَاجُ فِي تَعْيِينِ أَحَدِهِمَا إِلَىٰ دَلِيلِ، فَجَاءَتِ السُّنَّةُ فَبَيَّنَتْ وَقَيَّدَتْ أَحَدَ الْوَصْفَيْنِ إِنَّ الْمَقْصُودَ بِالْقُرْءِ هُوَ الْحَيْضُ.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ لَا تَطْهُرُ، فَذُكِرَ شَأْنُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّهَا

<sup>(</sup>١) النساء: (١٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٢٧٤٤)، مسلم (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) البقرة، من الآية: (٢٢٨).

## وَتُضِيفُ حُكْمًا جَدِيدًا.

لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ، فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ لَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ تَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»(١).

وَتُقَيِّدُ مُطْلَقَهُ. كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا آيدِيَهُ مَا جَزَاءُ بِمَاكَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدُ (١٠).

فَإِنَّ قَطْعَ الْيَدِ لَمْ يُقَيَّدُ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ لِوَضْعٍ خَاصِّ وَلَكِنِ السُّنَّةُ قَيَّدَتْهُ بِأَنْ يَكُونَ مِنَ الرُّسْغ.

وَكَذَلِكَ آيَاتُ حَدِّ الزِّنَا ذَكَرَتْ جَلْدَ الزَّانِي مِائَةَ جَلْدَةٍ فَحَدَّدَتِ السُّنَّةُ بِأَنَّ الْجَلْدَ لِغَيْرِ الْمُحْصَنِ وَأَمَّا حَدُّ الْمُحْصَنِ فَهُوَ الرَّجْمُ حَتَّىٰ الْمَوْتِ.

قَوْلُهُ: (وَتُضِيفُ حُكْمًا جَدِيدًا).

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «اعْلَمْ أَنَّهُ قَدِ اتَّفَقَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ الشَّنَّةَ الْمُطَهَّرَةَ مُسْتَقِلَّةٌ بِتَشْرِيعِ الْأَحْكَامِ وَأَنَّهَا كَالْقُرْآنِ فِي تَحْلِيلِ الْحَلَالِ وَتَحْرِيمِ الْحَرَامِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا وَإِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ وَتَحْرِيمِ الْحَرَامِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا وَإِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَنَ السُّنَةِ الَّتِي لَمْ يَنْطِقْ بِهَا الْقُرْآنُ، وَأُوتِيتُ مِثْلَهُ مِنَ السُّنَةِ الَّتِي لَمْ يَنْطِقْ بِهَا الْقُرْآنُ،

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه النسائي (٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) المائدة: (٣٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٤٦٠٤)، ولفظه عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا

وَذَلِكَ كَتَحْرِيمِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَتَحْرِيمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَأْتِي عَلَيْهِ الْحَصْرُ»(١).

وَفِي هَذَا رَدُّ عَلَىٰ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الْقُرْآنَ وَحْدَهُ يَكْفِي، وَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي السُّنَّةِ وَلَمْ يَتَكَلَّمِ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَثِيرًا؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِمَّا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ أَنَّ السُّنَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْقرْآنِ مِنْ حَيْثُ الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا.

وَمِنْ أَمْثِلَةٍ ذَلِكَ:

١ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (٢).
 الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (٢).

فَهَذَا حُكُمٌ جَدِيدٌ لَمْ يَأْتِ فِي الْقُرْآنِ، وَهُوَ حُرْمَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، أَوِ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، بَلْ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ.

٢ - وَكَذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَىٰ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوم الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» (٣).

الْقُرْآنِ، فَهَا وَجَدْنُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِهَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ».

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول (١/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٥١٠٩)، مسلم (١٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (٢١٧٤)، مسلم (٥٦١).

# الضَّابِطَ الرَّابِعُ: الحَدِيثُ الصَّحِيحُ حُجَّةٌ ....

٣- وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةً رَضَالِكُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَىٰ عَنْ أَكْل كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَمِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» (١).

٤ - وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِّ اللَّهِ عَلِي رَضِّ الْمُتْعَةِ
 عَامَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوم حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ» (٢).

فَكُلَّ هَذِهِ الْأَحْكَامِ جَاءَتْ بِهَا السُّنَّةُ وَلَمْ تُذْكَرْ فِي الْقُرْآنِ، وَغَيْرُهَا كَثِيرٌ جِدًّا، وَهَذَا مِمَّا لَا رَيْبَ فِيهِ.

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُنْظَرَ إِلَىٰ السُّنَّةِ مِنْ حَيْثُ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ الْحُكْمِ لَا بُدَّ مِنَ النَّظِرِ إِلَىٰ ثُبُوتِ ذَلِكَ النَّصِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِنْ ثَبَتَ النَّصُّ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَثْبِيتِ الْعَرْشِ ثُمَّ النَّقْشِ. الْعُرْشِ ثُمَّ النَّقْشِ.

فَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ، وَيَكُونُ حُجَّةً سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الْعَقَائِدِ أَوِ الْأَحْكَامِ لِثْبُوتِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

قَوْلُهُ: (الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ حُجَّةٌ).

أَمَّا حُجِّيَّةُ السُّنَّةِ فَهِيَ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٥٥٣٠)، مسلم (١٩٣٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٥٥٢٣)، مسلم (١٤٠٧).

#### أُمَّا الْكِتَابُ:

١- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ عَلَىٰ اللهُ وَيَغَفِر لَكُو دُنُوبَكُو وَاللهُ عَفُورُ رَحِبُ مُ اللهُ وَاللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَنَّ عَلَامَةَ مَحَبَّتِهِ هِي طَاعَةُ النَّبِي عَلَىٰ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَنَّ عَلَامَةَ مَحَبَّتِهِ هِي طَاعَةُ النَّبِي عَلَىٰ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الْوَعِيدَ بِالْفِتْنَةِ وَالْعَذَابِ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرَ النَّبِي عَلَيْهُ وَحَذَر اللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الْوَعِيدَ بِالْفِتْنَةِ وَالْعَذَابِ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرَ النَّبِي عَلَيْهُ وَحَذَر اللّهِ مَنْ اللهُ اللهُ وَعَيدَ بِالْفِتْنَةِ وَالْعَذَابِ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرَ النَّبِي عَلَيْ وَحَذَر اللّهُ مِنْ اللهُ وَعَيدَ بِالْفِتْنَةِ وَالْعَذَابِ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرَ النَّبِي عَلَيْ وَحَذَر اللّهُ مِنْ اللهُ وَعَيدَ بِالْفِتْنَةِ وَالْعَذَابِ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرَ النَّبِي عَلَيْ وَحَذَر اللّهُ مُنْ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَيدَ بِالْفِتْنَةِ وَالْعَذَابِ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرَ النَّبِي عَلَيْ وَحَذَر اللّهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَتَعَالَى الْوَعِيدَ بِالْفِتْنَةِ وَالْعَذَابِ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرَ النَّبِي عَلَيْ وَحَذَر اللهُ اللهُ وَتَعَالَى الْوَعِيدَ بِالْفِتْنَةِ وَالْعَذَابِ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرَ النَّبِي عَلَيْهُ وَحَذَارِ اللهُ اللهُ وَالْعَذَابِ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرَ النَّبِي عَلَيْهِ وَحَذَار وَالْعَالِمُ اللهُ الْعَلَامِ اللّهُ اللهُ الْعَيْدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمَّ لَا يَجِدُوا فِي مَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَلِيمًا ﴿ اللهُ عَنَوْجَلَ اللهُ عَنَوْجَلَ ، وَيَنْتَفِي الْإِيمَانُ عِنَوْجَلَ طَاعَةَ الرَّسُولِ عَنَهُ هِي عَلَامَةُ الْإِيمَانِ بِاللهِ عَنَوْجَلَ ، وَيَنْتَفِي الْإِيمَانُ بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ لَهُ وَالْإِذْعَانِ لِحُكْمِهِ وَالْخُضُوعِ لِأَمْرِهِ فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ:

كَ - قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنكُرُ فَإِن لَنَا عَلَمُ اللّهِ وَالْمَوْلِ وَأَوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُرُ فَإِن لَنَا عَلَمُ اللّهِ وَالْمَوْلِ إِن كُنكُمُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمَوْدِ أَلْاَخِرْ ذَاكُ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ اللّهِ مَا لَا اللّهِ وَالْمَالِ إِن كُنكُمُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمَوْدِ أَلْاَخِرْ ذَاكُ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ اللّهِ مَا لَا اللّهِ وَالْمَالِ إِن كُنكُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمَوْدِ إِن كُنكُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْدِ أَنْ اللّهُ وَالْمَالُولِ إِن كُنكُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمَوْدِ أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَالْمَوْلِ إِن كُنكُمْ تُواللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَوْلِيلًا مُعْلَى اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا الْمَالُولُولُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ

وَيُفَادُ مِنَ الْآيَةِ السَّابِقَةِ نَفْيُ الْإِيمَانِ عَمَّنْ لَا يَتَحَاكُمُ إِلَىٰ اللهِ وَإِلَىٰ

(٣) النساء: (٦٥).

<sup>(</sup>۱) آل عمران: (۳۱).

<sup>(</sup>٢) النور: (٦٣).

<sup>(</sup>٤) النساء: (٩٥).

الرَّسُولِ عَلَيْ، فَأَفَادَتْ بِأَنَّ سُنَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَمَرَنَا الْقُرْآنُ بِاتِّبَاعِهَا بِاعْتِبَارِهَا مَصْدَرًا مِنْ مَصَادِرِ التَّشْرِيعِ الرَّبَّانِيِّ.

٥- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَ مَّتَ طَّآبِفَ أَ مِنْ اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ اللّهِ عَلَيْكَ مَا يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ يَضِلُوكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِيكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلِيكَ مَا لَمُ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا الله اللهُ الله عَلَيْ حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ بِمَا عَلَمَهُ وَبِمَا آتَاهُ مِنَ الْوَحْيِ وَالْمَنْزِلَةِ النّبِي أَنْزَلَهُ إِيّاهَا.

فَالْحِكْمَةُ الَّتِي امْتَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَسُولِهِ بِهَا هِيَ السُّنَّةُ النَّبُوِيَّةُ الْمُطَهَّرَةُ.

٦ - قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰٓ ۚ ۚ ۚ ۚ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَخَيُّ يُوحَىٰ ۗ ۚ ۖ ۖ فَبَيَّنَ

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَنَّ السُّنَّةَ وَحْيٌ كَالْقُرْآنِ وَأَنَّ كَلَامَ النَّبِيِّ ﷺ وَحْيٌ كَذَلِكَ.

٧- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَى فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ
 حَفِيظًا ﴿ اللهُ تَعَالَىٰ بَيْنَ طَاعَتِهِ وَطَاعَةِ نَبِيِّهِ ﷺ .

٨- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن نَنزَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنهُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنهُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنهُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَإِلَىٰ وَالْمَوْمُ بِإِعَادَةِ الْخِلَافِ إِلَيْهِ وَإِلَىٰ وَالْمَوْمُ بِإِعَادَةِ الْخِلَافِ إِلَيْهِ وَإِلَىٰ وَاللّهِ لَلْهُ مِنْ اللّهِ مَلْمُ اللّهِ لَلْفَصْلِ فِيهِ، فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنّهُ حُكْمٌ وَاحِدٌ كُلّهُ فِي الْأَصْلِ حُكْمُ اللهِ نَبِيّهِ لِلْفَصْلِ فِيهِ، فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنّهُ حُكْمٌ وَاحِدٌ كُلّهُ فِي الْأَصْلِ حُكْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ الللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الللّهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللللْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ

(٣) النساء: (٨٠).

<sup>(</sup>١) النساء: (١١٣).

<sup>(</sup>٢) النجم: (٣، ٤).

<sup>(</sup>٤) النساء: (٩٥).

تَعَالَىٰ، وَالْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ عَصَمَ نَبِيَّهُ ﷺ مِنْ أَنْ يَقُولَ عَلَيْهِ غَيْرَ الْحَقِّ أَوْ يَنْسُبَ إِلَىٰ دِينِهِ الْبَاطِلَ فَكَانَ لَا يَصْدُرُ إِلَّا عَنْ أَمْرِهِ وَشَرْعِهِ.

9- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَنفَكَّرُونَ ﴿ الْكِتَابِ وَتَفْصِيلِ يَنفَكَّرُونَ ﴿ الْكِتَابِ وَتَفْصِيلِ الْمُحَامِهِ وَشَرَائِعِهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ اكْتِمَالَ الْإِدْرَاكِ لِأَحْكَامِ الْكِتَابِ لَا يَتِمُّ إِلَّا عُكَامِ لِيَتُمُّ إِلَّا عُكَامِ الْكِتَابِ لَا يَتِمُّ إِلَّا عُكَامِ الْكِتَابِ لَا يَتِمُّ إِلَّا يَتِمُّ إِلَّا يَتِمُّ إِلَّا يَتِمُّ إِلَّا يَتِمُّ إِلَّا يَتِمُ اللَّيْتَانِ الرَّسُولِ عَلَىٰ فَيَكُونُ الْإِحْتِجَاجُ بِالسُّنَةِ غَيْرَ مُثَاّخِرِ الرُّتْبَةِ عَنْ دَرَجَةِ الْكِتَابِ فِي إِفَادَةِ التَّشْرِيعِ لِاحْتِيَاجِ الْكِتَابِ إِلَيْهَا.

١٠- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ». فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ. فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ. فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ. فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتِ وَكَيْتِ. اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْونَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْونَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) النحل: (٤٤).

كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا $\binom{(1)}{3}$ .

١١ - قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَانْتَكُرْتَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَ مِنْ ءَايَنتِ اللهِ وَالْمِحْمَةِ وَإِلَا اللهِ المِلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المُلْمُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ

وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَالْأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ النَّبُويَّةِ عَلَىٰ حُجِّيَّةِ السُّنَّةِ النَّبُويَّةِ الْمُطَهَّرَةِ كَثِيرَةٌ مِنْهَا:

١ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَىٰ؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَأْبَىٰ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَىٰ؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ» (''). فَطَاعَةُ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَاجِبَةٌ بِنَصِّ الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَأْبَىٰ يَشَيِّ وَاجِبَةٌ بِنَصِّ الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَأْبَىٰ يَدُخُلُ النَّارَ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا فِي مُحَرَّمٍ، فَيَجِبُ عَلَىٰ الْمَرْءِ أَنْ يَتَبْعَ النَّبِي عَلَىٰ .

<sup>(</sup>١) يعني لم أساكنها في بيت واحد.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٤٨٨٦)، مسلم (٢١٢٥).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: (٣٤).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري (٧٢٨٠)، مسلم (١٨٣٥).

أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَنْتُمْ اللَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِي (۱).

٣- عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَهَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ. أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِهَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَشْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَشْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقُومُ وَمَا فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِبَهُمْ بِهِ لَا قِرَاهُ " (٢).

٤ - حَدِيثُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلُ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أُوصِيكُمْ رَجُلُ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَىٰ اللَّهِ، وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَىٰ الْحَيْرَا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْحَيْرَا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٦٣ ٥٠)، مسلم (١٤٠١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٤٦٠٤).

فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» (١).

٥ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّهَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ »(٢).

 - قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ: «لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا - نَسَبَهُ النَّاسُ أَوْ نَسَبَ نَفْسَهُ إِلَىٰ عِلْمِ - يُخَالِفُ فِي أَنَّ فَرْضَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ اتِّبَاعُ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالتَّسْلِيمُ لِحُكْمِهِ؛ بِأَنَّ اللهَ عَزَّهَ عَلَّ لَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ إِلَّا اتِّبَاعَهُ، وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ قَوْلُ بِكُلِّ حَالٍ إِلَّا بِكِتَابِ اللهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ وَأَنَّ مَا سِوَاهُمَا تَبَعٌ لَهُمَا، وَأَنَّ فَرْضَ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ مَنْ بَعْدَنَا وَقَبْلَنَا فِي قَبُولِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاحِدٌ، لَا يَخْتَلِفُ فِي أَنْ الْفَرْضَ وَالْوَاجِبَ قَبُولُ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ.

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ:

وَكَذَلِكَ الْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَىٰ حُجِّيَّةِ السُّنَّةِ إِذَا ثَبَتَتْ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ. قَالَ ابْنُ الْقَيِّم: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ وُجُوبِ طَاعَةِ النَّبِيِّ عَيَكَةٍ وَلُزُوم سُنَّتِهِ (٣). قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «وَهَذِهِ السُّنَّةُ إِذَا تُبَتَتْ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (٢٦٧٦)، ابن ماجه (٤٢)، أحمد (١٦٦٩٢)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٧٢٨٨)، مسلم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاويٰ» (١٩/ ٨٢ – ٩٢)، و«إعلام الموقعين» (٢/ ٢٩٠ – ٢٩٣).

فِي العَقَائِدِ وَالأَحْكَامِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَاتِرًا.

وُجُوبِ اتِّبَاعِهَا»(١).

قَوْلُهُ: (فِي الْعَقَائِدِ وَالْأَحْكَامِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَاتِرًا).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ طُرُقَ نَقْلِ السُّنَّةِ إِلَيْنَا إِمَّا عَنْ طَرِيقِ التَّوَاتُرِ أَوِ الْآحَادِ. وَأَشَارَ إِلَىٰ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ (حَفِظَهُ اللهُ): «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَاتِرًا».

أُوَّلًا: الْمُتَوَاتِرُ (٢).

التَّوَاتُرُ لُغَةً: التَّتَابُعُ، وَهُوَ مَجِيءُ الْوَاحِدِ بَعْدَ الْآخَرِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا رُسُلَنَا تَتَرَأَ ﴾ "، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْوَتْرِ، وَهُوَ الْفَرْدُ، حَيْثُ إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَجِيءُ بَعْدَ الْآخَرِ مُنْفَرٍدًا.

وَفِي الِاصْطِلَاحِ: الْمُتَوَاتِرُ: مَا رَوَاهُ عَدَدٌ كَثِيرٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَىٰ الْكَذِبِ، عَنْ مِثْلِهِمْ إِلَىٰ مُنْتَهَاهُ وَكَانَ مُسْتَنَدَ انْتِهَائِهِمُ الْحِسُّ، وَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْحَدِيثِ يُفِيدُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْأُمَّةِ.

شُرُوطُ الْمُتَوَاتِرِ:

لِلْمُتَوَاتِرِ شُرُوطٌ خَمْسَةٌ:

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاويٰ (۱۹/ ۸۵، ۸۸).

<sup>(</sup>۲) انظر «مجموع الفتاوی» (۱۸/۱۸، ۲۹) «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۹۰)، و«شرح الکوکب المنیر» (۲/ ۳۲۹ – ۳۳۳).

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: (٤٤).

أ- أَنْ يُخْبِرَ الْمُخْبِرُونَ عَنْ عِلْمِ وَيَقِينِ، لَا عَنْ ظَنِّ أَوْ شَكِّ.

ب-أَنْ يَسْتَنِدَ الْمُخْبِرُونَ فِي خَبَرِهِمْ إِلَىٰ الْحِسِّ، لَا إِلَىٰ الْعَقْلِ أَوْ غَيْرِهِ.

جـ - أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُونَ كَثْرَةً لَا قِلَّةً، وَلَيْسَ هُنَاكَ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ يُحَدِّدُ
هَذِهِ الْكَثْرَةَ، بَلْ ضَابِطُ الْكَثْرَةِ مَا حَصَلَ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ.

د-أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْكَثْرَةُ مِمَّا تُحِيلُ الْعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَىٰ الْكَذِبِ أَوِ الْكِتْمَانِ. هـ-أَنْ تُوجَدَ الشُّرُوطُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِي جَمِيع طَبَقَاتِ السَّنَدِ.

أَقْسَامُ الْمُتَوَاتِرِ:

يَنْقَسِمُ الْمُتَوَاتِرُ بِاعْتِبَارِ مِتْنِهِ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ:

الْأُوَّلُ: الْمُتَوَاتِرُ اللَّفْظِيُّ: وَهُوَ مَا اتَّفَقَ فِيهِ الرُّوَاةُ عَلَىٰ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَىٰ، كَتَوَاتُرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَيَالِيُّعَنَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ كَتَوَاتُرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَيَالِيُّعَنَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ يَكُونُ الْفَيْدِ النَّارَ»(١). فَهَذَا الْحَدِيثُ مُتَوَاتِرٌ تَوَاتُرًا لَفْظِيًّا.

وَالثَّانِي: الْمُتَوَاتِرُ الْمَعْنَوِيُّ: وَهُوَ مَا اتَّفَقَ رُوَاتُهُ عَلَىٰ مَعْنَاهُ دُونَ أَلْفَاظِهِ، وَالضَّرَاطِ، وَالْمِيزَانِ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: «.... فَإِنَّ مَا تَلَقَّاهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ فَهُوَ مُحَصِّلٌ لِلْعِلْمِ مُفِيدٌ لِلْيَقِينِ، وَلا عِبْرَةَ بِمَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْأُصُولِيِّينَ.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١٠٦)، مسلم (١).

فَإِنَّ الْاعْتِبَارَ فِي الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ كُلِّ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ بِأَهْلِ الْعِلْمِ دُونَ غَيْرِهِمْ، كَمَا لَمْ يُعْتَبَرُ فِي الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَّا الْعُلَمَاءُ بِهَا دُونَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالنَّحَاةِ وَالْأَطِبَّاءِ.

وَكَذَلِكَ لَا يُعْتَبُرُ فِي الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَعَدَمِ صِدْقِهِ إِلَّا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَطُرُقِهِ وَعِلَلَهِ، وَهُمْ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ الْعَالِمُونَ بِأَحْوَالِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ الْعَالِمُونَ بِأَحْوَالِ نَبِيِّهِمْ، الضَّابِطُونَ لِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ»(١).

دَرَجَتُهُ:

الْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ يُفِيدُ الْعِلْمَ الْيَقِينِيَّ، وَهَذَا أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُقَلَاءِ، إِذْ حُصُولُ الْعِلْمِ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ أَمْرٌ يَضْطَرُّ إِلَيْهِ الْإِنْسَانُ، لَا حِيلَةَ لَهُ فِي دَفْعِهِ. هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْأَخْبَارِ.

أَمَّا الْمُتَوَاتِرُ مِنَ الْحَدِيثِ: فَإِنَّهُ كَذَلِكَ يُفِيدُ الْعِلْمَ وَيُوجِبُ الْعَمَلَ، وَالْعِبْرَةَ فِي التَّوَاتُرِ بِأَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَالْأَثْرِ، أَمَّا حُكْمُ الْعَمَلِ بِهِ: فَلَا شَكَّ أَنَّ الْحَدِيثَ الْمُتَوَاتِرَ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَّةِ، وَالسُّنَّةُ حُجَّةٌ عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ.

ثَانِيًا: الآحَادُ:

تعَرْيِفُ الْآحَادِ:

الْآحَادُ لُغَةً: جَمْعُ أَحَدٍ كَحَجَرٍ وَأَحْجَارَ؛ وَأَصْلُ الْآحَادِ أَأْحَادٌ بِهَمْزَتَيْنِ،

<sup>(</sup>١) «مختصر الصواعق» (٢٥، ٢٦٤).

فَأُبْدِلَتِ الثَّانِيَةُ أَلِفًا لِسُكُونِهَا وَتَحَرُّكِ مَا قَبْلَهَا، وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الْوَاحِدِ. وَخَبَرُ الْوَاحِدِ. وَخَبَرُ الْوَاحِدِ فِي اللَّغَةِ هُوَ مَا يُلْقِيهِ الْوَاحِدُ.

وَاصْطِلَاحًا: مَا فَقَدَ شُرُوطَ الْمُتَوَاتِرِ الْمُتَقَدِّمَةَ أَوْ أَحَدَهَا، سَوَاءٌ كَانَ رُوَاتُهُ وَاحِدًا أَوْ عَدَدًا، فَيَعُمُّ الْمَشْهُورَ الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ جَعَلُوهُ وَاسِطَةً بَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ وَالْآحَادِ.

وَقَدْ لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ مَا حَصَلَ بِهِ الْعِلْمُ بِالْقَرَائِنِ، وَإِنْ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا وَاحِدٌ، لِدِخُولِهِ فِي مَعْنَىٰ الْمُتَوَاتِرِ وَحْدَهُ.

أَقْسَام الأَحَاد:

وَقَدْ قَسَّم الْمُحَدِّثُونَ الآَّحَادَ إِلَى ثَلاَثَة أَقْسَام:

الْقِسْمُ الْأَوَّل: الْغَرِيبُ.

الْقِسْم الثَّانِي: الْعَزِيزُ.

الْقِسْم الثَّالِث: الْمَشْهُورُ.

الْقِسْم الْأَوَّلَ: الْغَرِيبُ: وَهُوَ مَا لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ يُعَبِّرُونَ عَنْهُ بِالْفَرْدِ، وَأَوَّلُ مَنِ اشْتُهِرَ بِاسْتِعْمَالِهِ التَّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ، فَكَثِيرًا مَا يَقُولُ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيب، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَوْ مِنْ حَدِيثِ فُلَانٍ، أَوْ تَفَرَّد بِهِ فُلَانٌ وَإِنْ رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ.

وَقَدْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْفَرْدِ وَالْغَرِيبِ فِي كَثْرَةِ الْإسْتِعْمَالِ، فَيَجْعَلُونَ الْفَرْدَ مَا (م

كَانَتِ الْغَرَابَةُ فِي أَصْلِ سَنَدِهِ، وَهُوَ طَرَفُهُ الَّذِي فِيهِ الصَّحَابِيُّ، بِأَنْ لَمْ يَرْوِهِ مَثَلًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة إِلَّا سَعِيدُ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَيَعْنُونَ بِالْغَرِيبِ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّفَرُّدِ.

وَمِثَالُ الْغَرِيبِ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرةِ عَنْ عَلِيًّ بِنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَال: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْعَنِي بِهِ، وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّفْتُهُ، وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّفْتُهُ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: (هَا مُو بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: اللَّهُ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ إِلَا غَفَرَ اللَّهُ لِلَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ مَدَّتُهُ أَلُو بَكْرٍ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: اللَّهُ إِلَا غَفَرَ اللَّهُ إِلَا غَفَرَ اللَّهُ لِلَهُ مَلَى اللَّهُ لَهُ مُ مَدَّ أَلُو بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: اللَّهُ لِلَهُ مَنْ مَلُولَ اللَّهُ إِلَا غَفَرَ اللَّهُ إِلَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَالَذِينِ إِذَا فَعَلُوا فَنَالَ اللَّهُ لَهُ مَا يَعْمَلُوا اللَّهُ لَهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مُ اللَّهُ لَهُ مَا اللَّهُ لَهُ مَا اللَّهُ لَهُ مَا اللَّهُ لِهُ مَا اللَّهُ لَهُ مَا اللَّهُ لَهُ مَا اللَّهُ لِلَهُ عَلَى وَالْذُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِي عَنْ أَلِي مَنْ عَلِي عَنْ أَلِي مَنْ عَلِي عَنْ أَلِي مَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِي عَنْ أَلِي مَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي عَنْ أَلِي الْمُعَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُعِيرَةِ عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي مَنْ وَالْمُ الْمُعِيرَةِ عَنْ عَلِي عَنْ أَلِي مَنْ عَلِي مَنْ عَلِي عَنْ أَلِي الْمُعِيرَةِ عَنْ عَلِي عَنْ أَلِي الْمُعِيرَةِ عَنْ عَلِي عَنْ أَلِي الْمُولِي الْمُ الْمُولِي الْمُعَلِي عَنْ اللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

ثُمَّ إِنَّ الْغَالِبَ عَلَىٰ الْغَرَائِبِ أَنْ تَكُونَ ضَعِيفَةً، وَهَذَا مَا سَبَّبَ كَرَاهَةَ السَّلَفِ لِرُوَايَةِ الْغَرِيبِ، وَالْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالنَّكَارَةِ، وَقَدْ يُوجَدُ فِيهَا مَا هُوَ السَّلَفِ لِرُوَايَةِ الْغَرِيبِ، وَالْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالنَّكَارَةِ، وَقَدْ يُوجَدُ فِيهَا مَا هُوَ حَسَنٌ، وَمَا هُوَ صَحِيحٌ، كَالْأَفْرَادِ الَّتِي فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهَا.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٣٤٦)، الترمذي (٢٠٤)، ابن ماجه (١٣٩٥)، أحمد (٢) صححه الألباني.

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْعَزِيزُ: هُوَ مَا رُوِيَ مِنْ طَرِيقَيْنِ، أَوْ مَا رَوَاهُ اثْنَانِ فَقَطْ. وَسُمِّيَ بِذَلِكَ إِمَّا مِنَ الْعِزَةِ بِمَعْنَىٰ الْقِلَّةِ، لِقِلَّةِ وُجُودِهِ، أَوْ لِقِلَّةِ رُوَاتِهِ؛ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ إِمَّا مِنَ الْعِزَةِ بِمَعْنَىٰ الْقِلَّةِ، لِقِلَّةِ وُجُودِهِ، أَوْ لِقِلَّةِ رُواتِهِ؛ وَلَوْ وَإِمَّا مِنَ الْعِزَّةِ وَهِيَ الْقُوَّةُ؛ لِأَنَّهُ عَزَّ وَقَوِيَ بِمَجِيئِهِ مِنَ الطَّرِيقِ الثَّانِيةِ؛ وَلَوْ رَوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ الإثنين جَمَاعَةٌ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ عَزِيزًا، إِلَّا أَنَّهُ يَجْمَعُ إِلَىٰ صِفَةِ الْعِزَّةِ الشَّهْرَةَ، فَيَكُونُ عَزِيزًا فِي أَصْلِهِ، مَشْهُورًا فِي نِهَايَتِهِ. إِلَىٰ صِفَةِ الْعِزَّةِ الشَّهْرَةَ، فَيَكُونُ عَزِيزًا فِي أَصْلِهِ، مَشْهُورًا فِي نِهَايَتِهِ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ كَثْرَةَ الطَّرُقِ تُقَوِّي، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الْقَطْعُ بِالصِّحَةِ دَائِمًا؛ فَإِنَّ النَّظَرَ فِي التَّضْعِيفِ وَالتَّصْحِيحِ إِلَىٰ الرِّجَالِ غَالِبًا كَمَا تَقَرَّرَ.

وَمِثَالُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَىٰ أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (() . فَقَدْ رَوَاهُ أَنَسٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ قَتَادَةُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَعَنْ قَتَادَةَ شُعْبَةُ وَسَعِيدٌ، وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ وَعَبْدُ الْوَارِثِ، ثُمَّ اشْتَهَرَ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْمَشْهُورُ: فَهُوَ عِنْدَهُمْ مَا رَوَاهُ أَكْثَرُ مِنَ اثْنَيْنِ فِي جَمِيعِ طَبَقَاتِ السَّنَدِ، وَلَمْ يَصِلْ إِلَىٰ حَدِّ التَّوَاتُرِ.

وَقِيلَ: هُوَ مَا زَادَ نَقَلَتُهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ إِلَىٰ آخِرِ سَنَدِهِ.

وَمِثَالُهُ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «قَنَتَ النَّبِيُّ عَيْلٍ شَهْرًا يَدْعُو عَلَىٰ رِعْلٍ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١٥)، مسلم (٤٤).

وَذَكْوَانَ» (١). فَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ قَتَادَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَأَبُو مِجْلَزٍ، وَرَوَاهُ عَنْ كُلِّ وَالْزُهْرِيُّ وَأَبُو مِجْلَزٍ، وَرَوَاهُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ جَمَاعَةُ.

قَوْلُهُ: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَاتِرًا).

إِشَارَةٌ إِلَىٰ الْخِلَافِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي قَبُولِ خَبَرِ الْآحَادِ.

فَمَذْهَبُ الْحَنْفِيَّةِ أَنَّ خَبَرَ الْآحَادِ لَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْعَقَائِدِ أَوِ الْأُصُولِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، قَالُوا: لَا يُؤْخَذُ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ فِي الْعَقَائِدِ. وَقَالُوا: أَنْ لَا تَكُونَ السُّنَّةُ مُتَعَلِّقَةً بِمَا يَكْثُرُ وُقُوعُهُ فَلَا يُقْبَلُ فِيهَا إِلَّا الْمُتَوَاتِرُ، كَحَدِيثِ تَكُونَ السُّنَّةُ مُتَعَلِّقَةً بِمَا يَكْثُرُ وُقُوعُهُ فَلَا يُقْبَلُ فِيهَا إِلَّا الْمُتَوَاتِرُ، كَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضَالِيَّا عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَفَعَ يَدِيهِ حَتَّىٰ يَكُونَا حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَلَا وَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّجُودِ» (٢). لَمْ يَقْبَلُوهُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مُشْتَهَرٌ وَهَذَا حَدِيثُ يَغُلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ» (٢). لَمْ يَقْبَلُوهُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مُشْتَهَرٌ وَهَذَا حَدِيثُ الْعَلَا يُقْبَلُ فَي السَّجُودِ» (٢). لَمْ يَقْبَلُوهُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مُشْتَهَرٌ وَهَذَا حَدِيثُ الْكُولُ فَلَا يُقْبَلُ.

وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ خَبَرَ الْآحَادِ يُقْبَلُ مَا لَمْ يُخَالِفْ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا خَالَفَهُمْ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ؛ لِذَلِكَ رَدُّوا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْكَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَ الصَاحِبِهِ: اخْتَرْ وَرُبَّمَا

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١٠٠٣)، مسلم (٦٧٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٧٣٦)، مسلم (٣٩٠).

قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ»(١). وَقَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

وَذَهَب الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالظَّاهِرِيَّةُ وَالْجَعْفَرِيَّةُ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَذَاهِبِ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ قَبُولِ خَبَرِ الْآحَادِ، إِذَا تَوَافَرَتِ الشُّرُوطُ فِي الرَّاوِي وَثَبَتَ صَحَّةُ الْإِسْنَادِ وَاتِّصَالُهُ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ.

التَّرْجِيحُ: الرَّاجِحُ وَاللهُ أَعْلَمُ الْقَوْلُ الثَّالِثُ أَنَّ خَبَرَ الْآحَادِ حُجَّةٌ كَمَا رَجَّحَ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ) فِي الْعَقَائِدِ وَغَيْرِهَا لِأُمُورٍ هِيَ:

١- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْفَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَافَقُهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ فِرْفَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَافَقُهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ لَعَرَبِيَّةِ: «الطَّائِفَةُ: الْوَاحِدُ فَصَاعِدًا»، وَالْكِفَايَةُ يَعُدُرُونَ اللَّهُ الْعَرَبِيَةِ: «الطَّائِفَةُ: الْوَاحِدُ فَصَاعِدًا»، وَالْكِفَايَةُ تَحْصُلُ بِوَاحِدٍ يَرْحَلُ فَيَتَفَقَّهُ فَيَعُودُ إِلَىٰ قَوْمِهِ وَعَشِيرَتِهِ مُبَلِّعًا مُعَلِّمًا نَذِيرًا، فَتَصِحُّ نِذَارَتُهُ شَرْعًا وَتَلْزَمُهُمْ حُجَّتُهُ، وَهِيَ خَبَرُ آحَادٍ.

٢ - قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُواْ ﴾ (٣)، فَأَمَرَ بِالتَّثَبُّتِ فِي قَبُولِ خَبَرِ الْفَاسِقِ، مِمَّا دَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَىٰ قَبُولِ خَبَرِ الْعَدْلِ.
 بِالتَّثَبُّتِ فِي قَبُولِ خَبَرِ الْفَاسِقِ، مِمَّا دَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَىٰ قَبُولِ خَبَرِ الْعَدْلِ.

٣- تَوَاتَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى كَانَ يَبْعَثُ أُمَرَاءَهُ وَقُضَاتَهُ وَسُعَاتَهُ وَهُمْ أَفْرَادُ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٢١٠٩)، مسلم (١٥٣١).

<sup>(</sup>٢) التوبة: (١٢٢).

<sup>(</sup>٣) الحجرات: (٦).

فَيَلْزَمُ النَّاسَ الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَيهِمْ مَاجَاءُوهُمُ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ، كَمَا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَىٰ الْيَمَنِ، وَبَعَثَ غَيْرَهُ إِلَىٰ غَيْرِهَا.

٤- قَبُولُ خَبَرِ الشَّهُودِ وَهُمْ آحَادٌ بِنَاءً عَلَىٰ رُجْحَانِ صِدْقِهِمْ وَعَدَالَتِهِمْ - وَالْحِبُ شَرْعًا، مَعَ أَنَّ أَمْرَ الصِّدْقِ وَالْعَدَالَةِ فِيهِمْ مَظْنُونٌ، وَذَلِكَ لِجَوَازِ التِّفَاقِهِمْ عَلَىٰ الْكَذِبِ فِي الْبَاطِنِ رَغْبَةً أَوْ رَهْبَةً، فَقَبُولُ الرِّوَايَةِ أَوْلَىٰ، فَإِنَّ التَّفَاقِهِمْ عَلَىٰ الْكَذِبِ مِمَّنْ عُرِفَ بِالصِّدْقِ ضَعِيفَةٌ.
دَاعِيَةَ الْكَذِبِ مِمَّنْ عُرِفَ بِالصِّدْقِ ضَعِيفَةٌ.

٥- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَىٰ أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَأَنَّهُ صَلَّىٰ قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّىٰ أَوَّلَ صَلَاةٍ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَهُ فَمَرَّ عَلَىٰ صَلَّاهُ مَعَهُ فَمَرَّ عَلَىٰ صَلَّاهُ مَعَهُ فَمَرَّ عَلَىٰ مَعَهُ فَمَرَ عَلَىٰ مَعَهُ فَمَرَ عَلَىٰ مَعَهُ فَمَرَ عَلَىٰ مَعَهُ فَمَرَ عَلَىٰ عَلَىٰ مَعَهُ فَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّىٰ مَعَهُ فَمَرَّ عَلَىٰ صَلَّاهُ اللَّهِ عَلَىٰ مَعَهُ وَمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ قَبَلَ الْمَعْدِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَبَلَ أَمْلُ مَعْهُ وَبَلَ الْبَيْتِ أَنْكُرُوا ذَلِكَ اللَّهِ عَبَلَ مَعَهُ عَبَلَ الْبَيْتِ أَنْكُرُوا ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّى قِبَلَ مَعَهُ فَذَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ وَلَا ذَكُن يُصَلِّى قِبَلَ مَعْهُ وَبَلَ الْبَيْتِ أَنْكُرُوا ذَلِكَ (١).

قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَوْ كَانَ مَا قَبِلُوا مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي تَحْوِيلِ اللهِ ﷺ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٤١)، مسلم (٥٢٥).

الضَّابِطُ الخَامِسُ: الحَدِيثُ الصَّحِيحُ: مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِرِوَايَةِ العَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَىٰ مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوذٍ وَلَا عِلَّةٍ.

بِهِ حُجَّةٌ، مِنْ سَمَاعِكُمْ مِنِّي، أَوْ خَبَرِ عَامَّةٍ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ خَبَرٍ وَاحِدٍ عَنِّي (١). قَوْلُهُ: (الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ).

تَعْريضَهُ:

لُغَةً: الصَّحِيحُ ضِدُّ السَّقِيمِ، وَهُوَ حَقِيقَةً فِي الْأَجْسَامِ مَجَازًا فِي الْحَدِيثِ وَسَائِرِ الْمَعَانِي.

اصْطِلَاحًا: مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَىٰ مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوذٍ وَلَا عِلَّةٍ.

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ شَيَخَنَا (حَفِظَهُ اللهُ) بَدَأَ فِي بَيَانِ دَرَجَاتِ ثُبُوتِ النُّصُوصِ النَّبُويَّةِ وَدَرَجَاتِهَا مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادِ وَالْعِلَلِ فَبَدَأَ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: فَقَالَ: النَّبُويَّةِ وَدَرَجَاتِهَا مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادِ وَالْعِلَلِ فَبَدَأَ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِرِوَايَةِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَىٰ مُنْتَهَاهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِرِوَايَةِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَىٰ مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوذٍ وَلَا عِلَّةٍ.

فَبِهَذَا التَّعْرِيفِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ شُرُوطَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ خَمْسَةٌ:

١ - اتِّصَالُ السَّنَدِ.

٢- عَدَالَةُ الرُّوَاةِ.

<sup>(</sup>۱) «الرسالة» (۸۰٤).

- ٣- ضَبْطُ الرُّوَاةِ.
- ٤ عَدَمُ الشُّذُوذِ.
  - ٥- عَدَمُ الْعِلَّةِ.
- ١ اتِّصَالُ السَّنَدِ: وَمَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ رَاوٍ مِنْ رُوَاتِهِ قَدْ أَخَذَهُ مُبَاشَرَةً عَمَّنْ
   فَوْقَهُ مِنْ أَوَّلِ السَّنَدِ إِلَىٰ مُنْتَهَاهُ.
- ٢ عَدَالَةُ الرُّوَاةِ: أَيْ: أَنَّ كُلَّ رَاوٍ مِنْ رُوَاتِهِ اتَّصَفَ بِكَوْنِهِ مُسْلِمًا بَالِغًا عَالِمًا غَيْرَ فَاسِقٍ وَغَيْرَ مَخْرُوم الْمَرُوءَةِ.
- ٣- ضَبْطُ الرُّوَاةِ: أَيْ: أَنَّ كُلَّ رَاوٍ مِنْ رُوَاتِهِ كَانَ تَامَ الضَّبْطِ، إِمَّا ضَبْطُ
   صَدْرِ أَوْ ضَبْطُ كِتَاب.
- ٤ عَدَمُ الشُّذُوذِ: أَيْ: أَنْ لَا يَكُونَ الْحَدِيثُ شَاذًا، وَالشُّذُوذُ هُوَ مُخَالَفَةُ الثَّقَةِ لِمَنْ هُوَ أَوْتَقُ مِنْهُ.
   الثَّقةِ لِمَنْ هُوَ أَوْتَقُ مِنْهُ.
- ٥- عَدَمُ الْعِلَّةِ: أَيْ: أَنْ لَا يَكُونَ الْحَدِيثُ مَعْلُولًا، وَالْعِلَّةُ سَبَبٌ غَامِضٌ خَوِيِّ يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ مِنْهُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: خَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ

أبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَرَأً فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ» (١). فَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ سَنَدَهُ مُتَّصِلٌ؛ إِذْ إِنَّ كُلَّ رَاوٍ مِنْ رُوَاتِهِ سَمِعَهُ مِنْ شَيْخِهِ، وَأَمَّا عَنْعَنَةُ مَالِكٍ وَابْنِ شِهَابٍ وَابْنِ جُبَيْرٍ فَمَحْمُولَةٌ عَلَىٰ الِاتِّصَالِ؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُدَلِّسِينَ.

وَلِأَنَّ رُوَاتَهُ عُدُولٌ ضَابِطُونَ: وَهَذِهِ أَوْصَافُهُمْ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ. عَبْدُ اللهُ بْنُ يُوسُفٍ: ثِقَةٌ مُتْقِنٌ.

مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ: إِمَامٌ حَافِظٌ.

ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ: فَقِيهٌ حَافِظٌ مُتَّفَقٌ عَلَىٰ جَلَالَتِهِ وَإِنْقَانِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ: ثِقَةٌ.

جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: صَحَابِيٌّ.

وَلِأَنَّهُ غَيْرُ شَاذًّ: إِذْ لَمْ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَقْوَىٰ مِنْهُ.

وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ عِلَّةٌ مِنَ الْعِلَلِ.

حُكْمُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ:

يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَمَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ، فَهُوَ حُجَّةٌ مِنْ حُجَجِ الشَّرْعِ، لَا يَسَعُ الْمُسْلِمَ تَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ.

مرَاتِبُ الصَّحِيحِ:

أَعْلَىٰ مَرَاتِبِهِ مَا كَانَ مَرْوِيًّا بِإِسْنَادٍ مِنْ أَصَحِّ الْأَسَانِيدِ.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٧٦٥)، مسلم (٦٣٤).

كَمَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

وَدُونَ ذَلِكَ رُتْبَةً مَا كَانَ مَرْوِيًّا مِنْ طَرِيقِ رِجَالٍ هُمْ أَدْنَىٰ مِنْ رِجَالِ الْمُونَ ذَلِكَ رُتْبَةً مَا كَانَ مَرْوِيًّا مِنْ طَرِيقِ رِجَالٍ هُمْ أَدْنَىٰ مِنْ رِجَالِ الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ، كَرِوَايَةِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَرَيْرَةَ.

وَيَلْتَحِقُ بِهَذِهِ التَّفَاصِيلِ تَقْسِيمُ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ إِلَى سَبْعَ مَرَاتِبَ وَهِيَ:

- ١ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (وَهُوَ أَعْلَىٰ الْمَراتِبِ).
  - ٢ ثُمَّ مَا انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ.
    - ٣- ثُمَّ مَا انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ.
  - ٤ ثُمَّ مَا كَانَ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
  - ٥- ثُمَّ مَا كَانَ عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجُهُ.
    - ٦ ثُمَّ مَا كَانَ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجُهُ.

٧- ثُمَّ مَا صَحَّ عِنْدَ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَئِمَّةِ كَابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا (١).

الصَّحِيحُ لِغَيْرِهِ:

تَعْرِيفُهُ: هُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ إِذَا رُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ مِثْلِهِ أَوْ أَقْوَىٰ مِنْهُ. وَسُمِّيَ صَحِيحًا لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الصِّحَّةَ لَمْ تَأْتِ مِنْ ذَاتِ السَّنَدِ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ مِنَ انْضِمَام غَيْرِهِ لَهُ.

<sup>(</sup>١) تيسير مصطلح الحديث (١/ ١٧).

الضَّابِطُ السَّادِسُ: الحَدِيثُ الحَسَنُ: مَا جَمَعَ شُرُوطَ الصَّحِيحِ وَلَكِنْ خَفَّ ضَبْطُ أَحَدِ رُوَاتِهِ.

مَرْ تَبَتُّهُ: هُوَ أَعْلَىٰ مَرْتَبَةً مِنَ الْحَسَنِ لِذَاتِهِ، وَدُونَ الصَّحِيحِ لِذَاتِهِ.

مِثَالَهُ: حَدِيثُ «مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لَأَمَرْ تُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ»(١).

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: «فَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِه بْنِ عَلْقَمَةَ مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالصِّدْقِ وَالصِّيَانَةِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْإِثْقَانِ حَتَّىٰ ضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ جِهةِ سُوءِ حِفْظِهِ، وَوَثَقَهُ بَعْضُهُمْ لِصِدْقِهِ وَجَلَالَتِهِ، فَحَدِيثُهُ مِنْ هَذِهِ الْجِهةِ حَسَنٌ، فَلَمَّا حِفْظِه، وَوَثَقَهُ بَعْضُهُمْ لِصِدْقِهِ وَجَلَالَتِهِ، فَحَدِيثُهُ مِنْ هَذِهِ الْجِهةِ حَسَنٌ، فَلَمَّا انْضَمَّ إِلَىٰ ذَلِكَ كَوْنُهُ رُويَ مِنْ أَوْجُهِ أُخَرَىٰ زَالَ بِذَلِكَ مَا كُنَّا نَخْشَاهُ عَلَيْهِ مِنْ جِهةِ سُوءِ حِفْظِهِ، وَانْجَبَرَ بِهِ ذَلِكَ النَّقْصُ الْيَسِيرُ، فَصَحَّ هَذَا الْإِسْنَادُ، وَالْتَحَقَ بِدَرَجَةِ الصَّحِيح» (٢).

قَوْلُهُ: (الْحَدِيثُ الْحَسَنُ) (").

تَعْرِيضُهُ:

لُغَةً: هُوَ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ مِنَ «الْحُسْنِ» بِمَعْنَىٰ الْجَمَالِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، وأخرجه الشيخان من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي همارية.

<sup>(</sup>٢) علوم الحديث ص(٣١ - ٣٢).

<sup>(</sup>٣) تيسير مصطلح الحديث (١/ ٢٣ - ٢٨).

اصْطِلَاحًا: مَا جَمَعَ شُرُوطَ الصَّحِيحِ، وَلَكِنْ خَفَّ ضَبْطُ أَحَدِ رُوَاتِهِ.

وَعَرَّفَهُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ: هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الَّذِي خَفَّ ضَبْطُهُ عَنْ مِثْلِهِ إِلَىٰ مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوذٍ وَلَا عِلَّةٍ».

حُكْمُهُ: هُوَ كَالصَّحِيحِ فِي الْاحْتِجَاجِ بِهِ، وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْقُوَّةِ؛ لِذَلِكَ احْتَجَّ بِهِ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ، وَعَمِلُوا بِهِ، وَعَلَىٰ الْاحْتِجَاجِ بِهِ مُعْظَمُ الْمُحَدِّثِينَ وَالْأُصُولِيِّينَ إِلَّا مَنْ شَذَّ مِنَ الْمُتَشَدِينَ، وَقَدْ أَدْرَجَهُ بَعْضُ الْمُتَسَاهِلِينَ فِي نَوْعِ الْمُتَسَاهِلِينَ فِي نَوْعِ الطَّحِيحِ كَالْحَاكِمِ وَابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ خُزَيْمَةَ، مَعَ قَوْلِهِمْ بِأَنَّهُ دُونَ الصَّحِيحِ الْمُبَيَّنَ أَوَّلَا.

مِثَالُهُ: مَا أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ قَالَ: «حَدَّثَنَا قُتْيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: الضَّبعُتُ أَبِي بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَبُوابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ طَلَالِ السَّيُوفِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ رَثُّ الْهَيْئَةِ: أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَرَجَعَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَرَجَعَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلامَ. وَكَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّىٰ قُتِلَ». قَالَ أَبُو عِيسَىٰ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غُرِيبٌ. وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ حَسَنُ الْحَدِيثِ؛ لِذَلِكَ نَزَلَ الْحَدِيثُ عَنْ مَنْ مَنْ مَا الْصَعِيعِ إِلَىٰ الْحَدِيثِ؛ لِذَلِكَ نَزَلَ الْحَدِيثُ عَنْ مَنْ مَا الْحَدِيثُ عَسَنُ الْحَدِيثِ؛ لِذَلِكَ نَزَلَ الْحَدِيثُ عَنْ مَنْ الْحَدِيثُ عَنْ الْحَدِيثِ عَلَى الْمَحِدِيثِ إِلَىٰ الْحَدِيثِ عَلَى الْمُحَدِيثِ إِلَىٰ الْحَدِيثُ عَنْ الْمَعْرَبِ إِلَىٰ الْحَدِيثِ عَلَى السَّكُمُ مَنَ الضَّبَعِيّ، فَإِنَّهُ حَسَنُ الْحَدِيثِ؛ لِذَلِكَ نَزَلَ الْحَدِيثُ عَنْ مَنْ الْحَدِيثُ عَلَى الْمَحِدِيثِ إِلَىٰ الْحَدِيثُ عَنْ اللَّهُ الْمَعْوِلِ الْحَدِيثِ عَلَى الْمَحْدِيثِ إِلَىٰ الْحَدِيثُ عَنْ مَنْ الْفَصَانِ الْسُلْمَانَ الضَّاعِيْ الْمَالِي الْمَدِيثِ الْمَلْولِ اللَّهُ الْمُعُرِي الْمَالَ الْمَعْرِعِ إِلَىٰ الْحَسَنِ الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْرِعِ إِلَىٰ الْمُحَدِيثِ إِلَىٰ الْمُحْدِيثِ إِلَىٰ الْمُحْدِيثِ إِلَىٰ الْمُحَدِيثِ إِلَىٰ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِعِ إِلَىٰ الْمُسَلِّ الْمُسْتِ الْمُ الْمُنْ الْمُعْرِعِ الْمُلْمُانَ الْمُعْرِعِ الْمَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِعِ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِعِ الْمُ الْمُعْرِعُ الْمُلْكُولُ الْمُعْرِيْ الْمُعْرِعُ الْمُنْ الْمُعْرِعُ الْمُ الْمُعْرِعُ الْمُلْكُولُ الْمُعْرِيفِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُولِ الْمُعْرِعُولُ الْمُعْلَى الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُولُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ

مَرَاتِبُهُ: كَمَا أَنَّ لِلصَّحِيحِ مَرَاتِبَ يَتَفَاوَتُ بِهَا بَعْضُ الصَّحِيحِ عَنْ بَعْضٍ، كَذَلِكَ فَإِنَّ لِلْحَسَنِ مَرَاتِبَ، وَقَدْ جَعَلَهَا الذَّهَبِيُّ مَرْتَبَتَيْنِ فَقَالَ:

فَأَعْلَىٰ مَرَاتِبِهِ: بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَابْنُ إِسْعَتَ عَنِ التَّيْمِيِّ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِمَّا قِيلَ إِنَّهُ صَحِيحٌ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِمَّا قِيلَ إِنَّهُ صَحِيحٌ، وَهُوَ مِنْ أَدْنَىٰ مَرَاتِبِ الصَّحِيح.

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ مَا اخْتُلِفَ فِي تَحْسِينِهِ وَتَضْعِيفِهِ: كَحَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ وَنَحْوِهِمْ.

الْحَسَنُ لِغَيْرِهِ:

تَعْرِيفُهُ: هُوَ الضَّعِيفُ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ، وَلَمْ يَكُنْ سَبَبُ ضَعْفِهِ فِسْقَ الرَّاوِي أَوْ كَذِبَهُ.

يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا التَّعْرِيفِ أَنَّ الضَّعِيفَ يَرْتَقِىٰ إِلَىٰ دَرَجَةِ الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ أَمْرَيْنِ هُمَا:

أَنْ يُرْوَىٰ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ فَأَكَثْرَ، عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الطَّرِيقُ الْآخَرُ مِثْلَهُ أَوْ أَقْوَىٰ مِنْهُ.

أَنْ يَكُونَ سَبَبُ ضَعْفِ الْحَدِيثِ إِمَّا سُوءُ حِفْظِ رَاوِيهِ أَوِ انْقِطَاعٌ فِي سَنَدِهِ أَوْ جَهَالَةٌ فِي رِجَالِهِ.

مَرْ تَبَتُّهُ: الْحَسَنُ لِغَيْرِهِ أَدْنَىٰ مَرْتَبَةً مِنَ الْحَسَنِ لِذَاتِهِ.

وَيَنْبَنِي عَلَىٰ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَعَارَضَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ مَعَ الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ قُدِّمَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ.

حُكْمُهُ: هُوَ مِنَ الْمَقْبُولِ الَّذِي يُحْتَجُّ بِهِ.

مِثَالُهُ: «مَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِر بْنِ رَبِيعَة، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَاصِمِ بْنِ رَبِيعَة، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَاصِمِ بْنِ رَبِيعَة، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ اللَّهِ بَنْ عَامِر بْنِ رَبِيعَة، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «أَرَضِيتِ مِنْ الْمُرَأَةُ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَائِدَةٌ: مَرْ تَبَةُ قَوْلِهِمْ: «حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ» أَوْ «حَسَنُ الْإِسْنَادِ»:

(أ) قَوْلُ الْمُحَدِّثِينَ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ» دُونَ قَوْلِهِمْ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ» دُونَ قَوْلِهِمْ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ».

(ب) وَكَذَلِكَ قُوْلُهُمْ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ» دُونَ قَوْلِهِمْ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ " لِإِسْنَادُ. دُونَ الْمَتْنِ لِشُذُوذٍ أَوْ عِلَّةٍ. حَدِيثٌ حَسَنٌ " لِأَنَّهُ قَدْ يَصِحُّ أَوْ يَحْسُنُ الْإِسْنَادُ. دُونَ الْمَتْنِ لِشُذُوذٍ أَوْ عِلَّةٍ فَكَأَنَّ الْمُحَدِّثَ إِذَا قَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ». قَدْ تَكَفَّلَ لَنَا بِتَوَفَّرِ شُرُوطِ فَكَأَنَّ الْمُحَدِّثُ إِذَا قَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ» الصِّحَةِ الْخَمْسَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَمَّا إِذَا قَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ» فَقَدْ تَكَفَّلَ لَنا بِتَوَفَّرِ شُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَةِ، وَهِيَ: اتِّصَالُ الْإِسْنَادِ، وَعَدَالَةُ الرُّواةِ وَضَبْطُهُمْ، أَمَّا نَفْيُ الشُّذُوذِ وَنَفْيُ الْعِلَّةِ عَنْهُ فَلَمْ يَتَكَفَّلْ بِهِمَا الْمُحَدَّالُةُ الرُّواةِ وَضَبْطُهُمْ، أَمَّا نَفْيُ الشُّذُوذِ وَنَفْيُ الْعِلَّةِ عَنْهُ فَلَمْ يَتَكَفَّلْ بِهِمَا الْعَمَا الْعِلَةِ عَنْهُ فَلَمْ يَتَكَفَّلْ بِهِمَا الْمَ

#### الضَّابِطُ السَّابِعُ: الحَدِيثُ الضَّعِيفُ: مَا قَصْرَ عَنْ رُتْبَةِ الْحَسَنِ.

لِأَنَّهُ لَمْ يَتَثَبَّتْ مِنْهُمَا.

لِكِنْ لَوِ اقْتَصَرَ حَافِظٌ مُعْتَمَدٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ»، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ عِلَّةً، فَالظَّاهِرُ صِحَّةُ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلَّةِ وَعَدَمُ الشُّذُوذِ. وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ لَا حُجَّةَ فِيهِ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَإِنَّمَا يَذْكُرُهُ أَهْلُ الْعِلْم مِنْ بَابِ التَّحْذِيرِ مِنْهُ وَعَدَم الْإغْتِرَارِ بِهِ.

قَوْلُهُ: (الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ).

تَعْريضُهُ:

لُغَةً: ضِدُّ الْقَوِيِّ، وَالضَّعْفُ حِسِّيُّ وَمَعْنَوِيُّ، وَالْمُرَادُبِهِ هُنَا الضَّعْفُ الْمَعْنَوِيُّ. الْمُطِلَاحًا: هُوَ مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَةَ الْحَسَنِ، بِفَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ.

قَالَ الْبَيْقُونِيُّ فِي مَنْظُومَتِهِ:

وَكُلَّ مَا عَنْ رُنْبَةِ الْحُسْنِ قَصُرْ فَهُو الضَّعِيفُ وَهْوَ أَقْسَامٌ كُثُرْ تَفَاوُتُهُ: وَيَتَفَاوَتُ ضَعْفُهُ بِحَسْبِ شِدَّةِ ضَعْفِ رُوَاتِهِ وَخِفَّتِهِ كَمَا يَتَفَاوَتُ الصَّحِيحُ، فَمِنْهُ الضَّعِيفُ، وَمِنْهُ الضَّعِيفُ جِدًّا، وَمِنْهُ الْوَاهِي، وَمِنْهُ الْمُنْكُرُ، وَشَرُّ أَنْوَاعِهِ الْمَوْضُوعُ.

مِثَالُهُ: مَا أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ «حَكِيمِ الْأَثْرَمِ» عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَتَىٰ حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحُمَّدٍ». ثُمَّ قَالَ التَّرْمِذِيُّ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ: «لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ». الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ». ثُمَّ قَالَ: «وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ». قُلْتُ: لِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ حَكِيمًا الْأَثْرَمَ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْعُلَمَاءُ، فَقَدْ قَالَ عَنْهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ: «فِيهِ لِينٌ». التَّهْذِيبِ: «فِيهِ لِينٌ».

#### حُكْمُ رِوَايَتِهِ:

يَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ رِوَايَةُ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالتَّسَاهُلُ فِي أَسَانِيدِهَا مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ضَعْفِهَا، بِخِلَافِ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ رِوَايَتُهَا إِلَّا مَعَ بَيَانِ وَضْعِهَا بِشَرْطَيْنِ:

١ - أَنْ لَا تَتَعَلَّقَ بِالْعَقَائِدِ، كِصِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ.

٢-أَنْ لَا تَكُونَ فِي بَيَانِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ.
 يَعْنِي يَجُوزُ رِوَايَتُهَا فِي مِثْلِ الْمَوَاعِظِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَالْقَصَصِ
 وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ التَّسَاهُلُ فِي رِوَايَتِهَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ
 الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل.

وَيَنْبَغِي التَّنَبُّهُ إِلَىٰ أَنَّكَ إِذَا رَوَيْتَهَا مِنْ غَيْرِ إِسْنَادٍ فَلَا تَقُلْ فِيهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ كَذَا، أَوْ بَلَغَنَا عَنْهُ كَذَا وَمَا عَلَيْ كَذَا، وَإِنَّمَا تَقُولُ: رُوِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَذَا، أَوْ بَلَغَنَا عَنْهُ كَذَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لِئَلَّا تَجْزِمَ بِنِسْبَةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ لِلرَّسُولِ وَأَنْتَ تَعْرِفُ ضَعْفَهُ.

حُكْمُ الْعَمَلِ بِهِ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ لَكِنْ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ، أَوْضَحَهَا الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ (١) وَهِيَ:

١ - أَنْ يَكُونَ الضَّعْفُ غَيْرَ شَدِيدٍ.

٢ - أَنْ يَنْدَرِجَ الْحَدِيثُ تَحْتَ أَصْل مَعْمُولٍ بِهِ.

٣- أَنْ لَا يُعْتَقَدَ عِنْدَ الْعَمَل بِهِ ثُبُوتَهُ، بَلْ يُعْتَقَدُ الِاحْتِيَاطُ.

تَمَّ بِحَمْدِ اللهِ بَابُ السُّنَّةِ

**% % %** 

<sup>(</sup>۱) انظر تدریب الراوي (جـ ۱/ ص ۲۹۸ – ۲۹۹) وفتح المغیث (جـ ۱/ ص ۲۲۸). (م/۱ ـ غایة المأمول)

رَفْخُ معبر (لرَّعِی (لِلْخِشَّ يُّ رُسِلَتِرَ (لِنِدِرُ (لِنِودِ وَكُسِسَ www.moswarat.com البابُ السَّادِسُ وَ وَ الْمِابُ السَّادِسُ وَ وَ الْمِحْدِ الْمُحْدِ الْمُحِدِ الْمُحْدِ الْمُعِلِ الْمُحْدِ الْمُحْدُ الْمُحْدِ الْمُعْدِ الْمُحْدِ الْمُحْدِ الْمُحْدِ الْمُحْدِ الْمُحْدِ الْمُع

رَفَّىُ حِب (لاَرَّجِئِ) (الْفِخَّدِي رُسِكِتَهَ (الْفِرَ) (الِفِرُوكِ www.moswarat.com

# البَابُ السَّادِسُ الْبَابُ السَّادِسُ الْإِجْمَاعُ

وَفِيهِ ضَابِطَانِ:

الضَّابِطُ الأَوَّلُ: الإِجْمَاعُ: اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي .....

الْإِجْمَاعُ فِي اللَّغَةِ: الْعَزْمُ وَالِاتِّفَاقُ، يُقَالُ: أَجْمَعَ الْقَوْمُ أَيْ: عَزَمُوا وَاتَّفَقُوا، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ﴾ (١).

وَفِي الِاصْطِلَاحِ: الْإِجْمَاعُ: اتَّفَاقُ مُجْتَهِدِي الْأُمَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي عَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِ عَلَىٰ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ.

فَقَوْلُهُ: (اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي).

لَيُخْرِجَ الْعَوَامَ؛ إِذْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الإجْتِهَادِ، وَلَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَىٰ قَوْلِ كُلِّ فَرْدٍ مِنْهُمْ لِكَثْرَتِهِمْ بِخِلَافِ الْعُلَمَاءِ، وَقَوْلُهُ: مُجْتَهِدِي الْعَصْرِ؛ لَيُخْرِجَ مَنْ بَعْدَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا فِي الْعَصْرِ الْوَاحِدِ عَلَىٰ حُكْمٍ لَا يَضُرُّ مَنْ خَالْفَهُمْ بَعْدَهُ.

وَالْمَقْصُودُ بِالْمُجْتَهِدِينَ الْفُقَهَاءُ؛ لِيُخْرِجَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالنَّحْوِيِّينَ وَغَيْرَهُمْ، فَالْمُرَادُ بِالْفُقَهَاءِ الْمُجْتَهِدُونَ الْمُسْتَنْبِطُونَ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ بِالْأَدِلَّةِ بِخِلَافِ مَنْ نَقَلَ مَذْهَبَهُ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ وَلَا تَضُرُّ مُخَالَفَتُهُ.

<sup>(</sup>١) يونس، الآية: (٧١).

#### .....الأُمَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عَصْرٍ مِنَ العُصُورِ عَلَىٰ أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ.

قَوْلُهُ: (الْأُمَّةِ).

لِيُخْرِجَ غَيْرَهَا كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ؛ فَإِنَّ إِجْمَاعَهُمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَإِنَّمَا كَانَ إِجْمَاعُهُمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَإِنَّمَا كَانَ إِجْمَاعُ هَذِهِ الْأُمَّةِ حُجَّةً لِعَدَمِ إِمْكَانِ اتِّفَاقِ جَمَاعَةٍ عَظِيمَةٍ شَرِيفَةٍ مَشْهُودٍ كَانَ إِنْ السَّلَفُ يُشَدِّدُونَ النَّكِيرَ عَلَىٰ مُخَالِفِ لَهُمْ بِالْعِصْمَةِ عَنِ الْبَاطِلِ؛ وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ يُشَدِّدُونَ النَّكِيرَ عَلَىٰ مُخَالِفِ الْإِجْمَاع، وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ).

فَلَا قَوْلَ لِأَحَدِ مَعَ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ؛ لِأَنَّهُ الْمُشَرِّعُ وَالْمُبَلِّغُ عَنْ رَبِّهِ عَرَّفَكَ، وَعَلَيْهِ كَانَ يَنْزِلُ الْوَحْيُ بِالْحَوَادِثِ وَالْمَسَائِلِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ.

قَوْلُهُ: (فِي عَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِ).

أَيْ: لَا بُدَّ أَنْ يَتَّفِقَ أَهْلُ الْعَصْرِ كُلُّهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ الْأَمْرِ، وَلَا يَشِذُّ عَنْهُمْ أَكُ أَقْ يَشْرَكُ أَهْلُ زَمَانَيْنِ فِي مَسْأَلَةٍ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونُوا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ.

قَوْلُهُ: (عَلَىٰ أَمْرٍ مِنَ الْأَمُورِ).

هَذَا عَامٌ فِي الْإِجْمَاعِ، فَإِجْمَاعُ أَهْلِ كُلِّ فَنَّ عَلَىٰ أَمْرٍ مَا يُعَدُّ إِجْمَاعًا كَالطِّبِ
وَالْحِسَابِ وَغَيْرِهِمَا، لَكِنِ الْمَقْصُودُ هُنَا الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ
وَالْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ.

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: هَلِ الْإِجْمَاعُ مُمْكِنٌ.

الْإِجْمَاعُ مُمْكِنٌ عَادَةً، لِوُقُوعِهِ فِعْلًا فِي أَمْثِلَةٍ كَثِيرَةٍ، وَمِنْهَا: الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ حَجْبِ ابْنِ الابْنِ بِالابْنِ، وَعَلَىٰ تَقْدِيمِ الدَّيْنِ عَلَىٰ الْوَصِيَّةِ، وَعَلَىٰ أَنَّ عَلَىٰ الْوَصِيَّةِ، وَعَلَىٰ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَعَلَىٰ حُرْمَةِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ كَلَحْمِهِ. الْمُسْحِ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَعَلَىٰ حُرْمَةِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ كَلَحْمِهِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: حُجِّيَّةُ الْإِجْمَاعِ.

الْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ مُطْلَقًا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِمْ، وَالْأَدِلَّةُ عَلَىٰ ذَلِكَ:

١- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَنَةٍ أُخْرِجَتْ النّاسِ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ
 الْمُنكَ رُوثُومِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ مَامَكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مَّ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُوكَ وَأَحَدَمُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَحَدَمُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَحَدَمُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ فَلِكَ وَأَحَدَمُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ فَلِكَ الشَّيْءُ مُنْكَرًا، فَيَكُونُ إِجْمَاعُهُمْ الشَّيْءُ مَعْرُوفًا، وَإِذَا نَهُوا عَنِ الشَّيْء يَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءُ مُنْكَرًا، فَيَكُونُ إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً لِذَلِكَ.

٢ - وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَمَا يُهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ الْطِيعُوا اللّهَ وَالْطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ أَوْمِنُوا اللّهَ وَالْطِيعُوا اللّهِ وَالْمِسُولَ إِن كُنهُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ لَنَوْعِنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنهُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ فَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ لَمُ اللّهِ عَنْ فَي جَبَ طَاعَةُ اللهِ عَنْ فَي جَلّ وَطَاعَةُ الرّسُولِ ﷺ وَأُولِي الْأَمْرِ تَالِي الْأَمْرِ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية رقم: (١١٠).

<sup>(</sup>٢) النساء: (٩٥).

تَبَعًا لَهُمَا، فَإِذَا أَجْمَعَ أُولُوا الْأَمْرِ عَلَىٰ شَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا.

٣- وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ، جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ اللهُ فَمُشَاقَةُ اللهُ عَنْ رَبِّهِ، وَالْمُرَادُ مِنْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ: مَا اخْتَارُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوِ اعْتِقَادٍ، وَقَدْ تَوَعَّدَ اللهُ تَعَالَىٰ الْمُؤْمِنِينَ: مَا اخْتَارُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوِ اعْتِقَادٍ، وَقَدْ تَوَعَّدَ اللهُ تَعَالَىٰ بِالْعِقَابِ عَلَىٰ مُتَابَعَةِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ.

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ وُجُوبِ مُتَابَعَةِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَحْرِيمِ مُخَالَفَتِهِمْ؛ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ مُخَالَفَتُهُمْ حَرَامًا لَمَا تَوَعَّدَ عَلَيْهَا، وَلَمَا حَسُنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُحَرَّمِ، وَهُوَ: مُشَاقَّةُ الرَّسُولِ عَلَيْ فِي الْوَعِيدِ، كَمَا لَا يَحْسُنُ التَّوَعُّدُ عَلَىٰ الْمُحَرَّمِ، وَهُوَ: مُشَاقَّةُ الرَّسُولِ عَلَيْ فِي الْوَعِيدِ، كَمَا لَا يَحْسُنُ التَّوَعُّدُ عَلَىٰ الْمُحَرَّمِ، وَهُوَ: مُشَاقَّةُ الرَّسُولِ عَلَيْ فِي الْوَعِيدِ، كَمَا لَا يَحْسُنُ التَّوَعُّدُ عَلَىٰ الْمُحْرَمِ، وَهُوَ: مُشَاقَّةُ الرَّسُولِ عَلَيْ فِي الْوَعِيدِ، كَمَا لَا يَحْسُنُ التَّوَعُّدُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حُجَّةً الْجَمِيعِ بَيْنَ الْكُفْرِ وَأَكْلِ الْخُبْزِ الْمُبَاحِ، وَبِذَلِكَ يَكُونُ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ حُجَّةً يَجِبُ اتِّبَاعُهُ، وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ.

فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ قِسْمَانِ:

أَحَدُهُ ]: أَنَّ الذَّمَّ لَاحِقٌ لِكُلِّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ وَإِنِ انْفَرَدَ عَنِ الْآخَرِ.

الثَّانِي: أَنَّ الذَّمَّ لَاحِقُّ لِكُلِّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ لِكَوْنِهِ مُسْتَلْزِمًا لِلْآخَرِ.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «وَلُحُوقُ الذَّمِّ بِكُلِّ مِنْهُمَا وَإِنِ انْفَرَدَ عَنِ الْآخَرِ لَا تَدُلُّ عَلَى الْمَجْمُوعِ. عَلَى الْمَجْمُوعِ. عَلَى الْمَجْمُوعِ.

بَقِيَ الْقِسْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْوَصْفَيْنِ يَقْتَضِي الْوَعِيدَ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَلْزِمٌ لِللَّخَرِ، كَمَا يُقَالُ مِثْلُ ذَلكَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَالرَّسُولِ، وَمُخَالَفَةِ الْقُرْآنِ وَالْإِسْلَام»(١).

٤- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُووُا شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (٢)، وَالْوسَطُ: الْعَدْلُ الْخِيَارُ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ شُهَدَاءَ عَلَىٰ النَّاسِ، وَلَوْ كَانُوا يَشْهَدُونَ بِبَاطِلٍ أَوْ خَطَإٍ لَمْ يَكُونُوا شُهَدَاءَ اللهِ فِي الْأَرْضِ، وَأَقَامَ شَهَادَتَهُمْ مَقَامَ شَهَادَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ.

فَإِنَّ الْوَسَاطَةَ هِيَ الْعَدَالَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَرَ أَقُلَ لَكُو لَوَلَا فَالَىٰ: ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَرُ أَقُلَ لَكُو لَوَلَا الْمَصَوْدُ فَي التَّوسُّطِ بَيْنَ شَيَحُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْحَصَرِةٌ فِي التَّوسُّطِ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، فَإِنَّ رُءُوسَ الْفَضَائِلِ الْحِكْمَةُ وَالْفِقْهُ وَالشَّجَاعَةُ وَالْعَدَالَةُ. فَالْحِكْمَةُ نَتِيجَةُ تَكْمِيلِ الْقُوَّةِ الْعَقْلِيَةِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوي» (۱۹/ ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۹۲، ۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) البقرة: (١٤٣).

<sup>(</sup>٣) القلم: (٢٨).

777

تَانِيًا: مِنَ السُّنَّةِ:

أ- قَوْلُهُ عَيَا : «فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَم الْجَمَاعَةَ»(١).

قَالَ الشَّافِعِيُّ مُسْتَدِلًا بِهَذَا الْحَدِيثِ: «إِذَا كَانَتْ جَمَاعَتُهُمْ مُتَفَرِّقِينَ، وَقَدْ وَجَدْتُ الْبُلْدَانِ فَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَلْزَمَ جَمَاعَةَ أَبْدَانِ قَوْمِ مُتَفَرِّقِينَ، وَقَدْ وَجَدْتُ الْبُلْدَانِ تَكُونُ مُجْتَمِعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَافِرِينَ وَالْأَنْقِيَاءِ وَالْفُجَّارِ، فَلَمْ الْأَبْدَانَ تَكُونُ مُجْتَمِعةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَافِرِينَ وَالْأَنْقِيَاءِ وَالْفُجَّارِ، فَلَمْ يَكُنْ فِي لُزُومِ الْأَبْدَانِ مَعْنَىٰ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ، وَلِأَنَّ اجْتِمَاعَ الْأَبْدَانِ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا فَلَمْ يَكُنْ لِلُزُومِ جَمَاعَتِهِمْ مَعْنَىٰ إِلَّا مَا عَلَيْهِ جَمَاعَتُهُمْ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ وَالطَّاعَةِ فِيهِمَا، وَمَنْ قَالَ بِمَا تَقُولُ بِهِ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ خَالَفَ جَمَاعَتُهُمُ وَلَا يَقُولُ بِهِ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ خَالَفَ جَمَاعَتُهُمُ وَمَنْ خَالَفَ مَا تَقُولُ بِهِ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ خَالَفَ جَمَاعَتُهُمُ اللَّهِ عَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ خَالَفَ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ خَالَفَ عَلَى اللَّهُ وَلِي الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ خَالَفَ جَمَاعَةً الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ خَالَفَ جَمَاعَةً الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ خَالَفَ مَا تَقُولُ بِهِ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ خَالُفَ جَمَاعَةً الْمُسْلِمِينَ فَالْ الْمُسْلِمِينَ فَا الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُ الْمَسْلِمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُس

وَإِنَّمَا تَكُونُ الْغَفْلَةُ فِي الْفُرْقَةِ، فَأَمَّا الْجَمَاعَةُ فَلَا يُمْكِنُ فِيهَا كَافَّةُ غَفْلَةٍ عَنْ مَعْنَىٰ كِتَابِ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا قِيَاسِ إِنْ شَاءَ اللهُ »(٢).

ب- وَقَوْلُهُ عَلَيْ : «إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ» (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (٢١٦٥)، ابن ماجه (٢٣٦٣)، أحمد (١١٥)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>۲) «الرسالة» (۲۷،۷۷۵).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في «سننه» (٢/ ١٣٠٣) برقم: (٣٩٥٠)، وأبو داود في «سننه»
 (٩٨/٤) برقم: (٤٢٥٣)، والترمذي في «سننه» (٤/ ٢٦٦) برقم: (٢١٦٧)، وحسنه الألباني.

وَالْمُلاَحَظُ أَنَّ هَذِهِ النُّصُوصَ الْمُتَقَدِّمَةَ تَدُلُّ عَلَى أَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ: الْأَصْلُ الْأَوَّلُ: وُجُوبُ اتِّبَاعِ الْجَمَاعَةِ وَلُزُومِهَا، وَتَحْرِيمُ مُفَارَقَتِهَا وَمُخَالَفَتِهَا. وَالْأَصْلُ الثَّانِي: عِصْمَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَإِ وَالضَّلَالَةِ.

وَهَذَانِ الْأَصْلَانِ مُتَلَازِمَانِ: فَإِنَّ قَوْلَ الْأُمَّةِ مُجْتَمِعَةً لَا يُكُونُ إِلَّا حَقًّا، وَكَذَلِكَ فَإِنَّ الْعِصْمَةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِقَوْلِ الْكُلِّ دُونَ الْبَعْضِ.

وَمِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ قَبِيحٌ»(١).

وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَيُلِللَهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «وَجَبَتْ». ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَىٰ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ: «هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ «وَجَبَتْ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضَيُلِلَهُ عَنْهُ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: «هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ لَلَّهِ فِي الْأَرْضِ»(٢).

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الْعَدَدُ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ الْإِجْمَاعُ.

لَا يُشْتَرَطُ فِي حُجِّيَةِ الْإِجْمَاعِ أَنْ يَبْلُغَ عَدَدَ الْمُجْمِعِينَ حَدَّ التَّوَاتُرِ؛ لِأَنَّ أَدِلَّةَ حُجِّيَةِ الْإِجْمَاعِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَرَدَتْ مُطْلَقَةً، وَبِنَاءً عَلَيْهِ: فَإِنَّهُ مَهْمَا أَدِلَّةَ حُجِّيَةِ الْإِجْمَاعِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَرَدَتْ مُطْلَقَةً، وَبِنَاءً عَلَيْهِ: فَإِنَّهُ مَهْمَا

<sup>(</sup>١) حسن موقوف: شرح الطحاوية (١/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (١٣٦٧)، مسلم (٩٤٩).

كَانَ عَدَدُ الْمُجْمِعِينَ أَنْقَصَ مِنْ عَدَدِ التَّوَاتُرِ صَدَقَ عَلَيْهِمْ لَفْظُ: «الْمُؤْمِنِينَ» وَلَفْظُ: «الْمُؤْمِنِينَ» وَلَفْظُ: «الْأُمَّةِ»، فَإِذَا قَالُوا قَوْلًا كَانَتِ الْحُجَّةُ فِي قَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَىٰ الْحَقِّ قَطْعًا، فَيَجِبُ اتِّبَاعُهُمْ؛ صِيَانَةً لَهُمْ عَنِ الِاتِّفَاقِ عَلَىٰ الْخَطَإِ(١).

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْعَصْرِ إِلَّا اثْنَانِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ فَإِنَّ اتَّفَاقَهُمَا يُعْتَبُرُ إِجْمَاعًا؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِجْمَاعِ وَحَدَّهُ يَصْدُقَانِ عَلَيْهِمَا؛ حَيْثُ إِنَّ الْإِتَّفَاقَ أَقَلُ مَا يَصْدُقُ بِاثْنَيْنِ.

وَلِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا كُلُّ الْأُمَّةِ، وَكُلُّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْتَبِرِينَ فِي الْإِجْمَاعِ. الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْعَصْرِ إِلَّا مُجْتَهِدٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ قَوْلَهُ لَا يُعْتَبَرُ إِجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ الْإِجْمَاعِ.

وَلَكِنَّهُ يُعْتَبَرُ حُجَّةً يُعْمَلُ بِه؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَسَنَالُوٓۤا أَهَٰ لَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنْتُمُ لَا تَعۡاَمُونَ ﴿ ﴾، حَيْثُ إِنَّ ذَلِكَ يَتَنَاوَلُهُ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ.

الْعَدَالَةُ تُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْإِجْمَاعِ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُجْتَهِدِ الْفَاسِقِ فِي الْإِجْمَاعِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ فِسْقُهُ مِنْ جِهَةِ الْإعْتِقَادِ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْفِعْلِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةَ وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ (٢)، حَيْثُ إِنَّ

<sup>(</sup>١) هذا مذهب الجمهور، وبعضهم اشترط أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر.

<sup>(</sup>٢) البقرة: (١٤٣).

الله عَرَّفَ جَلَ جَعَلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ شُهَدَاءَ عَلَىٰ النَّاسِ وَحُجَّةً عَلَيْهِمْ فِيمَا يَشْهَدُونَ بِهِ اللهَ عَرُّونِهِمْ عُدُولًا، وَالْوَسَطُ هُوَ الْعَدْلُ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْفَاسِقُ مُتَّصِفًا بِهِ الْكَوْنِهِمْ عُدُولًا، وَالْوَسَطُ هُوَ الْعَدْلُ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْفَاسِقُ مُتَّصِفًا بِالْعَدَالَةِ النَّاسِ، فَلَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ فِي بِالْعَدَالَةِ النَّاسِ، فَلَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ فِي الْمُعَدَاءِ عَلَىٰ النَّاسِ، فَلَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ فِي الْإِجْمَاع، وَلَا فِي الشَّهَادَةِ، وَلَا فِي الرِّوايَةِ، وَذَلِكَ لِاتِّهَامِهِ فِي دِينِهِ.

وَلِأَنَّ الْفَاسِقَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَا يُقَلَّدُ فِي فَتْوَىٰ وَهُوَ مُنْفَرِدٌ، فَكَذَلِكَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَلَا فَرْقَ، وَالْجَامِعُ: أَنَّ الْمُتَسَبِّبَ فِي اتِّهَامِهِ فِي دِينِهِ - وَهُوَ الْفِسْقُ - مَا زَالَ مَوْجُودًا (۱).

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِ الْعَامَّةِ.

لَا يُعْتَبُرُ قَوْلُ الْعَامِيِّ فِي الْإِجْمَاعِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَسَعَلُوٓا أَهَلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا يَعْلَمُوا؛ فَإِنَّ شِفَاءَ الْعَيِّ السُّؤَالُ»: لاَتَعْلَمُونَ ﴿ فَا اللَّعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَصِيرُ إِلَىٰ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ، فَلَا تُعْتَبُرُ مُخَالَفَتُهُ فَقَدْ تَبَيَّنَ هُنَا أَنَّ الْعَامِيِّ يَلْزَمُهُ الْمَصِيرُ إِلَىٰ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ، فَلَا تُعْتَبُرُ مُخَالَفَتُهُ فِيهِ.

وَلِأَنَّ الْمُجْتَهِدِينَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلُهُمْ حُجَّةً؛ لِأَنَّهُ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ دَلِيلٍ؛ حَيْثُ لَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ الْأَحْكَامِ بِلَا دَلِيلٍ، وَالْعَامِيُّ لَيْسَ أَهْلًا لِلِاسْتِدْلَالِ وَالنَّظَرِ فِي يَجُوزُ إِثْبَاتُ الْأَحْكَامِ بِلَا دَلِيلٍ، وَالْعَامِيُّ لَيْسَ أَهْلًا لِلِاسْتِدْلَالِ وَالنَّظَرِ فِي الْأَدِلَةِ، فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ مُعْتَبَرًا لِذَلِكَ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: مُدَّةُ الْإِجْمَاعِ.

<sup>(</sup>١) الجامع لأصول الفقه (١/ ٢٢٢).

انْقِرَاضُ أَهْلِ الْعَصْرِ - وَهُوَ: مَوْتُ جَمِيعِ الْمُتَّفِقِينَ عَلَىٰ الْحُكْمِ - لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْإِجْمَاعِ مُطْلَقًا، أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ صَرِيحًا أَوْ سُكُوتِيًّا، إِجْمَاعَ صَحَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِمْ -.

وَبِنَاءً عَلَىٰ ذَلِكَ فَلُوِ اتَّفَقَ جَمِيعُ مُجْتَهِدِي الْأُمَّةِ عَلَىٰ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فِي مَسْأَلَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ مَهْمَا قَصُرَتْ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ، وَأَصْبَحَ حُجَّةً تَحْرُمُ مُخَالَفَتُهُ عَلَىٰ الْمُجْمِعِينَ وَعَلَىٰ غَيْرِهِمْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ أَدِلَّة وَأَصْبَحَ حُجَّةً تَحْرُمُ مُخَالَفَتُهُ عَلَىٰ الْمُجْمِعِينَ وَعَلَىٰ غَيْرِهِمْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ أَدِلَّة حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَقَدْ بَيَّنْتُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ بِمُجَرَّدِ حُجِيَّةً الْإِجْمَاعِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَقَدْ بَيَّنْتُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ بِمُجَرَّدِ اللهِ الْعَصْرِ الْوَاحِدِ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ؛ حَيْثُ إِنَّ الْحُجِيَّةَ تَتَرَتَّبُ عَلَىٰ الْمُعْمِي الْوَاحِدِ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ؛ حَيْثُ إِنَّ الْحُجِيَّةَ تَتَرَتَّبُ عَلَىٰ الْعُصْرِ الْوَاحِدِ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ؛ حَيْثُ إِنَّ الْحُجِيَّةَ تَتَرَتَّبُ عَلَىٰ الْعُصْرِ الْوَاحِدِ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ؛ حَيْثُ إِنَّ الْحُجِيَّةَ الْالْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعُصْرِ الْوَاحِدِ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ؛ حَيْثُ إِنَّ الْمُجْمِعِي الْعَصْرِ الْوَاحِدِ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ؛ حَيْثُ إِنَّ الْمُعَرِّمَاعِ مَنَ الْعَصْرِ الْوَاحِدِ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ؛ وَيْثُ إِنَّ الْمُعْرِقِ الْمُعْمَاءِ عَلَىٰ الْمُعْمِينَ وَعَلَىٰ الْمُعْمِى الْمُ الْعُولِ الْعَصْرِ لَلَ عَلَيْهِ قَوِيًّا.

وَلِأَنَّ بَعْضَ التَّابِعِينَ كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فِي أَوَاخِرِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَأَنَسٌ كَانَ حَيًّا، وَالِاحْتِجَاجُ بِإِجْمَاعِهِمْ مَعَ وُجُودِهِمْ قَدْ وَقَعَ وَلَمْ الصَّحَابَةِ وَأَنَسٌ كَانَ حَيًّا، وَالِاحْتِجَاجُ بِإِجْمَاعِهِمْ مَعَ وُجُودِهِمْ قَدْ وَقَعَ وَلَمْ يُنْكِرُهُ أَحَدٌ، فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ الاِنْقِرَاضِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، فَلَوْ كَانَ يُنْكِرُهُ أَحَدٌ، فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ الاِنْقِرَاضِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، فَلَوْ كَانَ الاِنْقِرَاضِ شَرْطًا لَمَا احْتَجَ التَّابِعُونَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ مَعَ وُجُودِ الصَّحَابَةِ.

الْمَسْأَلُةُ التَّاسِعَةُ: إِذَا بَلَغَ التَّابِعِيُّ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ بَعْدَ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: إِذَا بَلَغَ التَّابِعِيُّ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ بَعْدَ الْجُمَعَ عَلَيْهَا، وَهَذَا التَّفَاقِهِمْ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ قَوْلُ فِي حُكْمِ مَسْأَلَةٍ قَدْ أَجْمَعَ عَلَيْهَا، وَهَذَا مَعْلُومٌ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِنَا لِانْقِرَاضِ أَهْلِ الْعَصْرِ.

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: أَمَّا إِذَا بَلَغَ التَّابِعِيُّ دَرَجَةَ الْإجْتِهَادِ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ قَبْلَ اتَّفَاقِهِمْ عَلَىٰ حُكْمٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهُ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمُثْبِتَةَ لِحُجِّيَةِ الْإِجْمَاعِ دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّ الْمُتَّبَعَ هُمْ كُلُّ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمِنَ الْأُمَّةِ الْإِجْمَاعِ دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّ الْمُتَّبَعَ هُمْ كُلُّ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمِنَ الْأُمَّةِ الْمُوجُودِينَ حِينَ حُدُوثِ الْحَادِثَةِ فِي عَصْرِ وَاحِدٍ، وَهَذَا الاِسْمُ - وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْأُمَّةُ - لَا يَصْدُقُ مَعَ خُرُوجِ التَّابِعِيِّ الْمُجْتَهِدِ عَنِ الصَّحَابَةِ؛ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَوْ نَظَرَ الصَّحَابَةُ دُونَ التَّابِعِيِّ الْمُجْتَهِدِ فِي تِلْكَ لِأَنَّ التَّابِعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَوْ نَظَرَ الصَّحَابَةُ دُونَ التَّابِعِي الْمُجْتَهِدِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ حُكْمِهَا فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ: «أَجْمَعَ جَمِيعُ مُجْتَهِدِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ حُكْمِهَا فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ: «أَجْمَعَ جَمِيعُ مُجْتَهِدِي أُمَّةٍ الْمُثَالُةِ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ حُكْمِهَا فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ: «أَجْمَعَ جَمِيعُ مُجْتَهِدِ فِي تِلْكَ مُحَمَّدٍ عَنِي الْمُحْتَهِدِي أَنَّ الْمُحْتَهِدِي أَنَا الْتَابِعِينَ الْمُحْتَهِدِي أُولَا لَلْ اللْمُعْمِولِ اللَّهُ وَلَوْ اللَّي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرَاقِ وَالْمَالِيلَ مَعَ وُجُودِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْكِرِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ.

فَهَذَا عَلْقَمَةُ النَّخْعِيُّ وَالْأَسْوَدُ النَّخْعِيُّ كَانَا يُفْتِيَانَ مَعَ وُجُودِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهَذَا سَعِيدُ بْنُ الْمَسَيَّبِ كَانَ يُفْتِي بِالْمَدِينَةِ مَعَ وُجُودِ خَلْقٍ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِهَا، فَلَوْ كَانَ قَوْلُ التَّابِعِيِّ الْمُجْتَهِدِ مَعَ وُجُودِ الصَّحَابِيِّ بَاطِلًا لَمَا سَاغَ لِلصَّحَابَةِ تَجْوِيزُهُ وَالْأَجْوعُ إِلَيْهِ. لِلصَّحَابَةِ تَجْوِيزُهُ وَالْأَجْوعُ إِلَيْهِ.

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: يُشْتَرَطُ فِي الْإِجْمَاعِ وُجُودُ اتَّفَاقِ كُلِّ الْمُجْتَهِدِينَ، فَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ وَعَلَيْهِ فَلَوِ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْعَصْرِ عَلَىٰ فَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ وَلَا الْوَاحِدَ أَوِ الاِثْنَيِنِ مِنْهُمْ: لَمْ يَنْعَقِدِ الْإِجْمَاعُ وَلَا الْوَاحِدَ أَوِ الْإِثْنَيِنِ مِنْهُمْ:

لِحُجِّيَةِ الْإِجْمَاعِ دَلَّتْ عَلَىٰ عِصْمَةِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَا، وَلَفْظُ الْأُمَّةِ إِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَىٰ جَمِيعِ الْأُمَّةِ حَقِيقَةً - لَا عَلَىٰ أَكْثَرِهَا - وَعَلَيْهِ: فَالْعِصْمَةُ عَنِ الْخَطَا تِكُونُ بِجَمِيعِ الْأُمَّةِ، أَمَّا أَكْثَرُ الْأُمَّةِ فَلَا عِصْمَةَ لَهُمْ، وَنَظَرًا إِلَىٰ أَنَّهُ لَا عِصْمَةَ لِأَكْثَرِ الْأُمَّةِ، فَإِنَّهُ لَا عِصْمَةَ لِأَكْثَرِ الْأُمَّةِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِاتِّفَاقِهِمْ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ: اتِّفَاقُ الْأَكْثِرِ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ كَمَا سَبَقَ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَعَلَيْهِ: فَتَجُوزُ مُخَالَفَةُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَكْثُرُ إِذَا ظَهَرَ السَّابِقَةِ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَعَلَيْهِ: فَتَجُوزُ مُخَالَفَةُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَكْثُرُ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ فِي غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ يَكُونُ مَعَ الْأَكْثَرِ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْأَقَلِ، وَالاَحْتِمَالَانِ مُتَسَاوِيَانِ، فَتَتَوَقَّفُ فِي ذَلِكَ حَتَّىٰ يَظْهَرَ لَنَا دَلِيلُ يُرَجِّحُ أَحَدَ وَالِاحْتِمَالَانِ مُتَسَاوِيَانِ، فَتَتَوَقَّفُ فِي ذَلِكَ حَتَّىٰ يَظْهَرَ لَنَا دَلِيلُ يُرَجِّحُ أَحَدَ هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَانِ مُتَسَاوِيَانِ، فَتَتَوَقَّفُ فِي ذَلِكَ حَتَّىٰ يَظْهَرَ لَنَا دَلِيلُ يُرَجِّحُ أَحَدَ هَذَيْنِ الإحْتِمَالَيْنِ، وَالْكَثْرَةُ لَا تَتَمَيَّزُ بِشَيْءٍ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعِصْمَةَ قَدْ فَيْنِ الْكُثْرَةِ، لَا لَكُثْرَةُ لَا تَتَمَيَّزُ بِشَيْءٍ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعِصْمَةَ قَدْ ثَبَتَتْ لِلْكُلِّ ، لَا لِلْكُثْرَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشَرَةَ: يُشْتَرَطُ فِي الْإِجْمَاعِ وَحُجِّيَّتِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُسْتَنَدُّ وَدَلِيلٌ يُوجِبُ ذَلِكَ الْإِجْمَاعَ، قِيَاسًا عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَكَمَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ لَا يَعُولُ شَيْئًا وَلَا يَحْكُمُ بِحُكْمٍ إِلَّا عَنْ وَحْيٍ، فَكَذَلِكَ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ يَجِبُ أَنْ لَا يُعْمِعُوا عَلَىٰ حُكْمِ إِلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ وَدَلِيل قَدِ اعْتَمَدُوا عَلَيْهِ.

وَلِأَنَّ عَدَمَ الْمُسْتَنَدِ مِنْ دَلِيلِ أَوْ أَمَارَةٍ يَحْتَمِلُ عَدَمَ الْوُصُولِ إِلَىٰ الْحَقِّ، مِمَّا يُؤَدِّي إِلَىٰ جَوَازِ الْخَطَإِ، فَقُلْنَا: إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُسْتَنَدٍ لِلْإِجْمَاعِ؛ سَدًّا لِهَذَا الإحْتِمَالِ.

### الضَّابِطُ الثَّانِي: الإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ خُجَّةٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ.

وَلِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ اتِّفَاقُ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ عَلَىٰ حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ وَمُخَالَفَةُ الْأَقَلُ ، بَلْ تَفَرَّدَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ بِرَأْيِهِ فِي مَسْأَلَةٍ مُعَيَّنَةٍ، كَمُخَالَفَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ لِأَكْثَرِ الصَّحَابَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ، وَمُخَالَفَةِ زَيْدِ بْنِ الْأَرْقَمِ عَبَّاسٍ لِأَكْثَرِ الصَّحَابَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ، وَمُخَالَفَةِ زَيْدِ بْنِ الْأَرْقَمِ لِأَكْثَرِ الصَّحَابَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَيِّنَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ اتِّفَاقُ الْأَكْثَرِ يُعْتَبَرُ إِلَّكَ الْإِجْمَاعِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقَعْ إِجْمَاعًا لَلَزِمَ الْأَقَلَ أَوِ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ أَنْ يَعْمَلَ بِذَلِكَ الْإِجْمَاعِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقَعْ أَبْ مِنْ ذَلِكَ، فَأَصْبَحَتِ الْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةً وَبَقِيَتْ هَكَذَا إِلَىٰ زَمَانِنَا هَذَا، وَرُبَّمَا كَانَ رَأْيُ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ هُوَ الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشَرَ: لَا يُشْتَرَطُ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ بِالتَّوَاتُرِ، فَالْإِجْمَاعُ يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشَرَ: لَا يُشْتَرَطُ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ بِالتَّوَاتُرِ، فَالْإِجْمَاعُ الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا عَنْ طَرِيقِ الْآحَادِ ظَنِيًّا، فَكَمَا أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِد، وَيَكُونُ الْإِجْمَاعُ يَثْبُتُ وَيَجِبُ الْوَاحِدُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَإِنْ كَانَ نَاقِلُهُ وَاحِدًا، فَكَذَلِكَ الْإِجْمَاعُ يَثْبُتُ وَيَجِبُ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مِنْهُمَا. الْعَمَلُ بِهِ إِذَا نَقَلَهُ وَاحِدٌ وَلَا فَرْقَ، وَالْجَامِعُ: وُجُوبُ الْعَمَلِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا.

وَالْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ أَوِ الْإِقْرَارِيُّ هُوَ: «أَنْ يَشْتَهِرَ أَلْقَوْلُ أَوِ الْفِعْلُ مِنَ الْبَعْض فَيَسْكُتَ الْبَاقُونَ عَنْ إِنْكَارِهِ»(١).

وَمِثْلُهُ الْإِجْمَاعُ الِاسْتِقْرَائِيُّ وَهُوَ: «أَنْ تُسْتَقْرَأَ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِي مَسْأَلَةٍ فَلَا يُعْلَمُ خِلَافٌ فِيهَا» (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «مجموع الفتاوي» (۱۹/۲۲۷).

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُجِّيَةِ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ، فَبَعْضُهُمُ اعْتَبَرَهُ حُجَّةً قَاطِعَةً، وَبَعْضُهُمْ جَعَلَهُ حُجَّةً ظَنِيَّةً.

وَسَبَبُ الْخِلَافِ هُوَ: أَنَّ السُّكُوتَ مُحْتَمِلٌ لِلرِّضَا وَعَدَمِهِ.

فَمَنْ رَجَّحَ جَانِبَ الرِّضَا وَجَزَمَ بِهِ قَالَ: إِنَّهُ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ.

وَمَنْ رَجَّحَ جَانِبَ الْمُخَالَفَةِ وَجَزَمَ بِهِ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً.

وَمَنْ رَجَّحَ جَانِبَ الرِّضَا وَلَمْ يَجْزِمْ بِهِ قَالَ: إِنَّهُ حُجَّةٌ ظَنَّيَّةٌ.

لِذَلِكَ فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ لَا يُمْكِنُ إِطْلَاقُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِي الْقَرَائِنِ وَأَحْوَالِ السَّاكِتِينَ، وَمُلَابَسَاتِ الْمَقَامِ.

فَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ الظَّنِّ اتِّفَاقُ الْكُلِّ وَرِضَا الْجَمِيعِ فَهُوَ حُجَّةٌ ظَنَّيَّةٌ، وَإِنْ حَصَلَ الْقَطْعُ بِاتِّفَاقِ الْكُلِّ فَهُوَ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ، وَإِنْ تَرَجَّحَتِ الْمُخَالَفَةُ وَعَدَمُ الرِّضَا فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ (۱).

وَقِيلَ: الْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ، وَهُوَ: أَنْ يُعْلِنَ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ رَأْيًا فِي مَسْأَلَةٍ، وَيَسْكُتُ بَقِيَّةُ أَهْلِ عَصْرِهِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ يُعْتَبَرُ إِجْمَاعًا وَحُجَّةً؛ لِأَنَّةُ لَوْ اشْتُرِطَ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ أَنْ يُصَرِّحَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ بِرَأْيِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ لَأَذَّىٰ لَوَ اشْتُرِطَ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ أَنْ يُصَرِّحَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ بِرَأْيِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ لَأَذَىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ عَدَمِ انْعِقَادِ الْإِجْمِاعِ أَبَدًا؛ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ اجْتِمَاعُ أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ عَدَمِ انْعِقَادِ الْإِجْمِاعِ أَبَدًا؛ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ اجْتِمَاعُ أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ عَلَىٰ فَوْلٍ يُسْمَعُ مِنْهُمْ، وَالْمُعْتَادُ فِي كُلِّ عَصْرٍ أَنْ يَتَوَلَّىٰ كِبَارُ

<sup>(</sup>١) انظر: «مجموع الفتاوئ» (١٩/ ٢٦٧، ٢٦٨).

الْعُلَمَاءِ إِبْدَاءَ الرَّأْيِ، وَيُسَلِّمَ الْبَاقُونَ لَهُمْ بَعْدَ مُدَّةٍ تَكْفِي لِبَحْثِ الْمَسْأَلَةِ، فَثَبَتَ أَنَّ سُكُوتَ الْبَاقِينَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُمْ مُوَافِقُونَ عَلَىٰ قَوْلِ مَنْ أَعْلَنَ رَأْيَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَكَانَ إِجْمَاعًا وَحُجَّةً.

إِذَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ثُبُوتِ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ فِي مَسْأَلَةٍ؛ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُتَمَسَّكَ بِالْإِجْمَاعِ فِي إِثْبَاتِ مَذْهَبِ الْقَائِلِ بِالْأَقَلِّ، أَيِ: الْأَخْذُ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ لَيْسَ مُتَمَسِّكًا بِالْإِجْمَاع، مِثْلَ: اخْتِلَافِهِمْ فِي دِيَةِ الْكِتَابِيِّ، فَقِيلَ: إِنَّ دِيَتَهُ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. وَقِيلَ: إِنَّ دِيَتَهُ دِيَةُ الْمُسْلِمِ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، فَظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ الشَّافِعِيّ مُتَمَسِّكًا فِي ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ مَا قِيلَ - وَهُوَ: أَنَّ دِيَةَ الْكِتَابِيِّ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ - قَدِ اسْتَمَلَ عَلَىٰ أَمْرَيْنِ: أَوَّلُهُمَا: إِثْبَاتُ الثُّلُثِ وَهُوَ: مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَثَانِيهِمَا: نَفْيُ الزِّيَادَةِ عَلَىٰ الثُّلُثِ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، حَيْثُ إِنَّ أَصْحَابَ الْقَوْلَيْنِ: الْأُوَّلِ وَالثَّانِي، قَدْ زَادُوا دِيَةَ الْكِتَابِيِّ عَنِ الثَّلُثِ، وَأَصْحَابَ الْقَوْلِ الثَّالِثِ لَمْ يَزِيدُوا عَنِ الثُّلُثِ، فَهُنَا وَقَعَ الْخِلَافُ، وَبُنَاءً عَلَىٰ هَذَا: لَا يَكُونُ الْآخِذُ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ قَدْ تَمَسَّكَ بِالْإِجْمَاع، وَإِنَّمَا هُوَ مُتَمَسِّكٌ بِدَلِيلِ آخَرَ غَيْرِ الْإِجْمَاعِ، قَدْ يَكُونُ الْإسْتِصْحَابَ وَالْبَرَاءَةَ الْأَصْلِيَّةَ. الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشَرَةَ: اتِّفَاقُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ، أَوِ اتِّفَاقُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، أُوِ إِتَّفَاقُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أُوِ اتِّفَاقُ أَهْلِ الْبَيْتِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَبِالتَّالِي لَا يُسَمَّىٰ

إِجْمَاعًا؛ لِأَنَّ الْخُلَفَاءَ الْأَرْبَعَةَ، أَوْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، أَوْ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَوْ أَهْلَ الْبَيْتِ

وَالْأَدِلَّةُ الْمُشْتِةُ لِحُجِّيَةِ الْإِجْمَاعِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّ الْعِصْمَةَ عَنِ الْخَطَإِ قَدْ ثَبَتَتَ لِلْأُمَّةِ كُلِّهَا، لَا لِبَعْضِهَا، فَلَا تَتَنَاوَلُ تِلْكَ الْأَدِلَّةُ هَوُلاءِ، لَا لِبَعْضِهَا، فَلَا تَتَنَاوَلُ تِلْكَ الْأَدِلَةُ هَوُلاءِ، لِالْمَعْفِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ، لِإِنَّهُمْ بَعْضُ الْأُمَّةِ وَالْمُؤْمِنِينَ؛ وَعَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ اتِّفَاقُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ، لَوِ اتَّفَاقُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ، أَوِ اتَّفَاقُ أَهْلِ الْبَيْتِ - وَعُمَرَ، أَوِ اتَّفَاقُ أَهْلِ الْبَيْتِ - حُجَّةً (١)(٢).

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشَرَةَ: تَقْسِيمَاتُ الْإِجْمَاع:

١ - يَنْقَسِمُ الْإِجْمَاعُ بِاعْتِبَارِ أَهْلِهِ: إِلَىٰ إِجْمَاعِ عَامَّةٍ وَخَاصَّةٍ.

فَإِجْمَاعُ الْعَامَّةِ هُوَ إِجْمَاعُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ مَا عُلِمَ مِنْ هَذَا الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، كَالْإِجْمَاعِ عَلَىٰ وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ، وَهَذا قَطْعِيُّ لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّنَازُعُ.

وَإِجْمَاعُ الْخَاصَّةِ دُونَ الْعَامَّةِ هُوَ مَا يُجْمِعُ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ، كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ، كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَىٰ أَنَّ الْوَطْءَ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْإِجْمَاعِ قَدْ يَكُونُ قَطْعِيًّا، وَقَدْ يَكُونُ غَيْر قَطْعِيًّا، وَقَدْ يَكُونُ غَيْر قَطْعِيًّا، فَلَا بُدَّ مِنَ الْوُقُوفِ عَلَىٰ صِفَتِهِ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) هذا هو مذهب جههور العلماء في المسائل الأربع، وخالف بعض العلماء في كل مسألة فقال بعضهم: إن اتفاق الخلفاء إجماع وحجة. وقال آخرون: إن اتفاق أبي بكر وعمر حجة. وقال فريق رابع: إن اتفاق أهل المدينة إجماع. وقال فريق رابع: إن اتفاق أهل البيت حجة.

<sup>(</sup>٢) الجامع لمسائل أصول الفقه (١/ ٢٣٢).

٢- وَيَنْقَسِمُ الْإِجْمَاعُ بِاعْتِبَارِ عَصْرِهِ: إِلَىٰ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضَالِتُهُ عَنْهُمْ،
 وَإِجْمَاعِ غَيْرِهِمْ (١).

فَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ وَالْقَطْعُ بِوُقُوعِهِ، وَلَا نِزَاعَ فِي حُجِّيَّتِهِ عِنْدُ الْقَائِلِينَ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاع.

وَأَمَّا إِجْمَاعُ غَيْرِ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ حَيْثُ إِمْكَانِ مَعْرِفَتِهِ وَالْعِلْمِ بِهِ، أَمَّا الْقَوْلُ بِحُجِّيَتِهِ فَهُوَ مَدْهُبُ جُمْهُورِ الْأُمَّةِ.

٣- وَبِاعْتِبَارِ نَقْلِهِ إِلَيْنَا: يَنْقَسِمُ الْإِجْمَاعُ إِلَىٰ إِجْمَاعٍ يَنْقُلُهُ أَهْلُ التَّوَاتُرِ، وَإِجْمَاعٌ يَنْقُلُهُ أَهْلُ التَّوَاتُرِ، وَكِلَا الْقِسْمَيْنِ يَحْتَاجُ إِلَىٰ نَظَرٍ مِنْ جِهَتَيْنِ:

مِنْ جِهَةِ صِحَّةِ النَّقْلِ وَثُبُوتِهِ، وَمِنْ جِهَةِ نَوْعِ الْإِجْمَاعِ وَمَرْ تَبَتِهِ.

٤ - وَيَنْقَسِمُ الْإِجْمَاعُ بِاعْتِبَارِ قُوَّتِهِ: إِلَىٰ إِجْمَاعٍ قَطْعَيِّ، وَإِجْمَاعٍ ظَنَيِّ.
 فَالْإِجْمَاعُ الْقَطْعِيُّ مِثْلُ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ الْمَنْقُولِ بِالتَّوَاتُرِ خَاصَّةً، وَالْإِجْمَاعُ عَلَىٰ مَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ. وَالْإِجْمَاعُ الظَّنِيُ كَالْإِجْمَاعِ الشُّكُوتِيِّ الَّذِي عَلَىٰ مَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ. وَالْإِجْمَاعُ الظَّنِيُ كَالْإِجْمَاعِ الشُّكُوتِيِّ الَّذِي عَلَىٰ مَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ.
 عَلَىٰ مَا عُلِمَ مِنَ الشِّكُوتِيِّ النَّالِ بِالضَّرُورَةِ.
 عَلَىٰ مَا عُلِمَ مِنَ الظَّنِّ فِيهِ اتِّفَاقُ الْكُلِّ.

وَعَلَىٰ كُلِّ فَتَقْدِيرُ قَطْعِيِّ الْإِجْمَاعِ وَظَنِّيِّهِ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ، يَتَفَاوَتُ مِنْ شَخْصٍ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاويٰ» (۱۱/ ۲۶۱).

<sup>(</sup>٢) «روضة الناظر» (١/ ٣٨٧)، و «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٢٢٤).

إِلَىٰ آخَرَ، إِلَّا أَنَّ الْأَمْرَ الْمَقْطُوعَ بِهِ فِي قَضِيَّةِ الْإِجْمَاعِ شَيْئَانِ(١):

أَوَّلُهُمَا: أَنَّ الْإِجْمَاعَ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ أَصْلٌ مَقْطُوعٌ بِهِ وَحُجَّةٌ قَاطِعَةٌ، وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِهِ وَبَعْضِ شُرُوطِهِ.

وَثَانِيهُمَا: أَنَّ بَعْضَ أَنْوَاعِ الْإِجْمَاعِ لَا يُقْبَلُ فِيهَا نِزَاعٌ، بَلْ هِيَ إِجْمَاعَاتٌ قَطْعَتَّةُ.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشَرَةَ: الْأَحْكَامُ الْمُتَرَبَّبَةُ عَلَىٰ ثُبُوتِ الْإِجْمَاع:

إِذَا نَبَتَ الإِجْمَاعُ فَإِنَّ هُنَاكَ أَحْكَامًا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ:

أَوَّلًا: وُجُوبُ اتِّبَاعِهِ وَحُرْمَةُ مُخَالَفَتِهِ، وَهَذَا مَعْنَىٰ كَوْنُهُ حُجَّةً.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ: "وَإِذَا ثَبَتَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَىٰ حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ لَمْ يَكُنْ لِإَحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ إِجْمَاعِهِمْ "\".

وَيَتَرَتَّبُ عَلَىٰ هَذَا الْحُكْم مَا يَأْتِي:

أ- لَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْإِجْمَاعِ أَنْفُسِهِمْ مُخَالَفَةَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>. ب- وَلَا تَجُوزُ الْمُخَالَفَةُ لِمَنْ يَأْتِي بَعْدَهُمْ (٤).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاويٰ» (۱۹/۲۲۷ – ۲۷۰).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاويٰ (۲۰/۲۰).

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) «الرسالة» (٤٧٢).

ثَانِيًا: أَنَّ هَذَا الْإِجْمَاعَ حَتُّ وصَوَابٌ، وَلَا يَكُونُ خَطَأً.

وَيَتَرَتَّبُ عَلَىٰ هَذَا الْحُكْمِ مَا يَأْتِي:

أ- لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ إِجْمَاعٌ عَلَىٰ خِلَافِ نَصٍّ أَبَدًا (١).

فَمَنِ ادَّعَىٰ وُقُوعَ ذَلِكَ فَلاَ يَخْلُو الْحَالُ مِنْ أَمْرَيْنِ:

الْأَوَّلُ: عَدَمُ صِحَّةِ وُقُوعِ هَذَا الْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ الْأُمَّةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَىٰ خَطَإٍ، وَمُخَالَفَةُ النَّصِّ خَطَأٌ.

وَالثَّانِي: أَنَّ هَذَا النَّصَّ مَنْسُوخٌ، فَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ خِلَافِهِ اسْتِنَادًا إِلَىٰ النَّاسِخ. النَّصِّ النَّاسِخ.

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: «وَمُحَالُ أَنْ تُجْمِعَ الْأُمَّةُ عَلَىٰ خِلَافِ نَصِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ نَصُّ آخَرُ يَنْسَخُهُ» (٢).

ب- وَلَا يُمْكِنُ أَيْضًا أَنْ يَقَعَ إِجْمَاعٌ عَلَىٰ خِلَافِ إِجْمَاعٍ سَابِقٍ، فَمَنِ
 ادَّعَیٰ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدَ الْإِجْمَاعَیْنِ بَاطِلًا، لِاسْتِلْزَامِ ذَلِكَ تَعَارُضَ
 دَلِیلَیْن قَطْعِیَیْنِ وَهُوَ مُمْتَنَعٌ (۳).

ج - وَلَا يَجُوزُ ارْتِدَادُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ كَافَّةً، لِأَنَّ الرِّدَّةَ أَعْظَمُ الْخَطَإِ، وَقَدْ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۹/ ۲۰۱، ۲۵۷، ۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (١/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٢٥٨).

ثَبَتَ بِالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ الْقَاطِعَةِ امْتِنَاعُ إِجْمَاعِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ الْخَطَإِ وَالضَّلَالَةِ (١). د- وَلَا يُمْكِنُ لِلْأُمَّةِ أَيْضًا تَضْيِيعُ نَصِّ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ، بَلِ الْأُمَّةُ مَعْصُومَةُ عَنْ ذَلِكَ، لَكِنْ قَدْ يَجْهَلُ بَعْضُ الْأُمَّةِ بَعْضَ النَّصُوصِ، وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَجْهَلَ ذَلِكَ كُلُّ الْأُمَّةِ (١).

قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا نَعْلَمُ رَجُلًا جَمَعَ السُّنَنَ فَلَمْ يَذْهَبْ مِنْهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَإِذَا جُمِعَ عِلْمُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَا أَتَىٰ عَلَىٰ السُّنَنِ، وَإِذَا فُرِّقَ عِلْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ذُهَبَ عَلَيْهِ مِنْهَا مُوْجُودًا عِنْدَ غَيْرِهِ» (٣).

ثَالِثًا: حُكْمُ مُنْكِرِ الْحُكْمِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ: ﴿ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ الْمَعْلُومَ يَكْفُرُ مُخَالِفُهُ، كَمَا يَكْفُرُ مُخَالِفُهُ، كَمَا يَكْفُرُ مُخَالِفُ النَّصِّ بِتَرْكِهِ... وَأَمَّا غَيْرُ الْمَعْلُوم فَيُمْتَنَعُ تَكْفِيرُهُ ﴾ (٤).

رَابِعًا: حُرْمَةُ الِاجْتِهَادِ؛ إِذْ يَجِبُ اتِّبَاعُ الْإِجْمَاعِ، فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَىٰ نَصِّ، وَوُجُودُ النَّصِّ - كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ - مُسْقِطٌ لِلِاجْتِهَادِ (°).

خَامِسًا: سُقُوطُ نَقْلِ دَلِيلِ الْإِجْمَاعِ، وَالْاسْتِغْنَاءِ بِنَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَنْ نَقْلِ دَلِيلِهِ، وَيَسْقُطُ أَيْضًا الْبَحْثُ عَنِ الدَّلِيلِ اكْتِفَاءً بِالْإِجْمَاعِ (٢).

<sup>(</sup>١) السابق (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) الرسالة (٤٢، ٤٣).

الة (۲۶،۳۲).

<sup>(</sup>٥)الفقيه والمتفقه (١٧٢/١).

<sup>(</sup>۲)مجموع الفتاوىٰ (۱۹/۱۹).

<sup>(</sup>٤)مجموع الفتاوي (١٩/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٦٠).

سَادِسًا: أَنَّ فِي الْإِجْمَاعِ تَكْثِيرًا لِلْأَدِلَّةِ، خَاصَّةً وَأَنَّ الْحُكْمَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ أَيْضًا.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «... وَكَذَلِكَ الْإِجْمَاعُ دَلِيلٌ آخَرُ، كَمَا يُقَالُ: قَدْ دَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ الْبِحْمَاعُ وَكُلُّ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ يَدُلُّ عَلَىٰ الْحَقِّ مَعَ ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ، وَكُلُّ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ يَدُلُّ عَلَىٰ الْحَقِّ مَعَ تَلَازُمِهَا، فَإِنَّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ فَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ (١).

سَابِعًا: أَنَّ الْإِجْمَاعَ قَدْ يَجْعَلُ الدَّلِيلَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ قَطْعِيًّا بَعْدَ أَنْ كَانَ فِي الْأَصْل ظَنِيًا، كَحَدِيثِ الْآحَادِ الَّذِي أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ قَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ.

وَالْإِجْمَاعُ سَبَبٌ لِلتَّرْجِيحِ؛ فَيُقَدَّمُ النَّصُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ قَدَّمَ الْأُصُولِيُّونَ الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (٢)(٣).

تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ بَابُ الإِجْمَاعِ.



<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوىٰ (١٩/ ١٩٥).

<sup>(</sup>۲) «مذكرة الشنقيطي» (۳۱۵).

<sup>(</sup>٣) معالم أصول الفقه عند أهل السنة، بتصرف.

رَفَحُ بعب (لرَّحِين النَّخِسَيُّ السِّلَيْس (لاتِّر) (الفرد وكريس www.moswarat.com وَقَعَ جَر ((رَجَي الْخِتَّي) رُسُكِي (وَرَ (وَرُووكِ www.moswarat.com



رَفَّحُ عِبَى لَارَجِيُ لِلْخِثَّرِيَّ لِسِّلِنَى لَانِيْزُ لِلْإِدِى www.moswarat.com

## البَابُ السَّابِعُ القِيَاسُ

وَفِيهِ ثَلاثَةُ ضَوَابِطَ:

الضَّابِطُ الأُوَّلُ: القِيَاسُ: إِلْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا أَوْ شَبَهٍ.

قَوْلُهُ: (وَفِيهِ ثَلاَثَةُ ضَوَابِطَ: الضَّابِطُ الأَوَّلُ: الْقِيَاسُ: إِلْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا أَوْ شَبَهِ).

التَّعْريفُ:

الْقِيَاسُ فِي اللَّغَةِ: التَّقْدِيرُ وَالْمُسَاوَاةُ، تَقْدِيرُ شَيْءٍ عَلَىٰ مِثَالِ شَيْءٍ، وَتَسْوِيَتُهُ بِهِ؛ لِذَلِكَ سُمِّيَ الْمِكْيَالُ: مِقْيَاسًا. يُقَالُ: فُلانٌ لَا يُقَاسُ عَلَىٰ فُلانٍ: لَا يُسَاوِيهِ.

أَمَّا فِي الْإصْطِلَاحِ: فَقَدِ اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الْأُصُولِ فِيهِ، حَتَّىٰ قَالَ إِمَامُ الْحُرَمَيْنِ: يَتَعَذَّرُ الْحَدُّ الْحَقِيقِيُّ فِي الْقِيَاسِ؛ لِاشْتِمَالِهِ عَلَىٰ حَقَائِقَ مُخْتَلِفَةٍ، كَالْحُكْمِ، وَالْعِلَّةِ، وَالْفَرْعِ وَالْجَامِعِ.

وَعَرَّفَهُ الْمُحَقِّقُونَ بِأَنَّهُ: مُسَاوَاةً فَرْعِ لِأَصْلِ فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ أَوْ زِيَادَتُهُ عَلَيْهِ فِي الْمُعْنَىٰ اللّهُ الْمُعْنَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، والبحر المحيط (٥/٧)، وإرشاد الفحول ص(١٨١)، والتحصيل في

الضَّابِطُ التَّانِي: أَرْكَانُ القِيَاسِ أَرْبَعَةٌ:

أَصْلُ مَقِيسٌ عَلَيْهِ.

٢ - حُكْمٌ ثَابِتٌ لِلْأَصْلِ.

وَعَرَّفَهُ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ) بِقَوْلِهِ: (إِلْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا أَوْ شَبَهٍ).

أَيْ أَنَّ الْقِيَاسَ يَكُونُ لِفَرْعِ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ أَصْلِ وَجِدَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ أَصْلِ وَجِدَ فِي زَمَانِهِ ﷺ وَلَهُ حُكْمٌ ثَابِتٌ، وَيُوجَدُ عِلَّةٌ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، أَوْ شَبَهُ مُعْتَبَرٌ لَكَ أَعْلَىٰ ذَلِكَ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

#### **\$\$\$\$**

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّانِي: أَرْكَانُ الْقِيَاسِ أَرْبَعَةٌ).

١- أَصْلُ مَقِيسٌ عَلَيْهِ: الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: الْأَصْلُ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ، وَهِيَ الصُّورَةُ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ الْفَرْعُ بِالْوَصْفِ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ الْفَرْعُ بِالْوَصْفِ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ الْفَرْعُ بِالْوَصْفِ الْجَامِعِ بَيْنَهُمَا. وَمَعْنَىٰ كَلِمَةِ أَصْلٍ: أَيْ كَانَتْ مَوْجُودةً فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْفَرْعُ بِالْوَصْفِ كَالْخَمْرِ مَثَلًا.

٢- حُكْمٌ تَابِتٌ لِلْأَصْلِ: وَهُوَ الْحُكْمُ الَّذِي فِي الْأَصْلِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ بِنَصٍّ،

المحصول (٢/ ١٥٥)، ومنهاج الوصول في علم الأصول شرح الإسنوي (٣/٣).

- ٣- فَرْعٌ مُلْحَقٌ بِالأَصْل.
- ٤ عِلَّةٌ أَوْ شَبَةٌ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

أَوْ إِجْمَاع، وَيُرَادُ بِهِ إِثْبَاتُهُ لِلْفَرْعِ الْمَقِيسِ.

٣- فَرْعٌ مُلْحَقٌ بِالْأَصْلِ: الْفَرْعُ الْمَقِيسُ، وَهُوَ مَا حُمِلَ عَلَىٰ الْأَصْلِ بِعِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ مِنْهُ، وَهُوَ الْحَادِثَةُ وَالْوَاقِعَةُ الَّتِي يُرَادُ مَعْرِفَةُ الْحُكْمِ لَهَا عَنْ طَرِيقِ قِيَاسِهَا عَلَىٰ مَوْرِدِ النَّصِّ، لِوُجُودِ عِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْع.

٤ - عِلَّةٌ أَوْ شَبَهٌ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا: الْعِلَّةُ: وَهِيَ الْوَصْفُ الْجَامِعُ بَيْنَ الْأَصْلِ
 وَالْفَرْعِ، وَاشْتَرَطَ الْعُلَمَاءُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ مُنَاسِبَةً لِلْحُكْمِ وَمُؤَثِّرَةً فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي
 إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَالْأَمْثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ مِنْهَا:

مِنْهَا قِيَاسُ النَّبِيذِ عَلَىٰ الْخَمْرِ بِجَامِعِ الْإِسْكَارِ.

فَالرُّكْنُ الْأَوَّلُ: الْأَصْلُ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ هُوَ الْخَمْرُ أَنَّهَا كَانَتْ مَوْجُودةً فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَذَا مَعْنَىٰ كَلِمَةِ أَصْل.

الرُّكْنُ الثَّانِي: الْحُكْمُ الثَّابِتُ لِلْخَمْرِ أَنَّهُ حَرَامٌ. الدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿يَاكُمُ

### تُقْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (٢).

فَالْحُكْمُ ثَابِتٌ لِلْخَمْرِ أَنَّهَا حَرَامٌ.

الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْفَرْعُ الْمُلْحَقُ بِالْأَصْلِ (الْكُحُولُ)، وَقِيلَ: فَرْعٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عَلَىٰ زَمَنِ النَّبِيِّ عَيَّا ۖ فَأَلْحِقَ بِالْخَمْرِ.

الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الْعِلَّةُ الْجَامِعَةُ بَيْنَهُمَا أَوِ الشَّبَهُ وَهُوَ الْإِسْكَارُ، أَيْ أَنَّ كِلَيْهِمَا يَشْتَرِكُ فِي أَنَّ مَنْ شَرِبَهُمَا ذَهَبَ عَقْلُهُ وَسَكِرَ.

فَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِلَىٰ الْيَمَنِ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا، فَقَالَ: «وَمَا هِيَ؟» قَالَ: الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ. فَقُلْتُ لِأَبِي عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا، فَقَالَ: «وَمَا هِيَ؟» قَالَ: الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ. فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ بُرْدَةَ: مَا الْبِتْعُ؟ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ، فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (٣).

وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا: قِيَاسُ الْأُرْزِ عَلَىٰ الْبُرِّ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ.

<sup>(</sup>١) المائدة: (٩٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أبو داود (٣٦٧٤)، أحمد (٣٦٨٥)، وصححه الألباني في الإرواء (١٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (٤٣٤٣)، مسلم (١٧٣٣).

الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: الْأَصْلُ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ الْبُرُّ.

الرُّكْنُ الثَّانِي: الْحُكْمُ الثَّابِتُ وُجُوبُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ فِيهِ، وَجَرَيَانُ الرِّبَا كَذَلِكَ.

الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْفَرْعُ الْمُلْحَقُ بِالْأَصْلِ: الْأُرْزُ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ.

الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الْعِلَّةُ الْجَامِعَةُ بَيْنَهُمَا. الْكَيْلُ، أَوِ الطَّعْمُ، أَوِ الإدِّخَارُ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا: قِيَاسُ الْمُوصَىٰ لَهُ الَّذِي قَتَلَ الْمُوصِي عَلَىٰ الْوَارِثِ الَّذِي قَتَلَ الْمُوصِي عَلَىٰ الْوَارِثِ الَّذِي قَتَلَ مُورِّثَهُ، بِجَامِعِ اسْتِعْجَالِ أَمْرٍ قَبْلَ أَوَانِهِ.

الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: الْأَصْلُ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ الْوَارِثُ الَّذِي قَتَلَ مُوَرِّثَهُ.

الرُّكْنُ الثَّانِي: الْحُكْمُ الثَّابِتُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيئًا.

الدَّلِيلُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمَرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ لِلْقَاتِل شَيْءٌ»(١).

الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْفَرْعُ الْمُلْحَقُ بِالْأَصْلِ قَتْلُ الْمُوصَىٰ لَهُ لِلْمُوَصِي.

الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الْعِلَّةُ الْجَامِعَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كِلَيْهِمَا اسْتَعْجَلَ، الْأَوَّلَ الْمِيرَاثَ قَبْلَ أَوَانِهِ، وَالتَّانِيَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ أَوَانِهَا.

#### **\*\*\*\*\*\***

<sup>(</sup>١) صحيح: أبو داود (٤٥٦٤)، وصححه الألباني صحيح الجامع (٢١)٥). (م١٩ - غاية المأمول)

الضَّابِطُ الثَّالِثُ: شُرُوطُ صِحَّةِ القِيَاسِ خَمْسَةٌ:

١ - أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتًا بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعِ.

٢ - أَنْ تَكُونَ عِلَّةُ الحُكْمِ فِي الأَصْلِ مَعْلُومَةً بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعِ.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّالِثُ: شُرُوطُ صِحَّةِ الْقِيَاسِ خَمْسَةٌ):

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْقِيَاسَ لاَ يَصِحُّ إِلاَّ إِذَا تَوَافَرَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ الْخَمْسَةُ وَهِيَ:

الْأُوَّلُ: أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْلِ ثَابِتًا بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ.

كَمَا فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ لَا بُدَّ لِلْأَصْلِ مِنْ حُكْمٍ ثَابِتٍ بِنَصِّ (قُوْآنِ أَوْ شُنَّةٍ) أَوْ إِجْمَاعٍ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا بِقِيَاسٍ؛ لَمْ يَصِحَّ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يُقَاسُ عَلَيْ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ أَوْلَىٰ، وَلِأَنَّ قِيَاسَ الْفَرْعِ عَلَيْهِ الَّذِي عَلَىٰ الْأَصْلِ الْأَوْلِ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ أَوْلَىٰ، وَلِأَنَّ قِيَاسَ الْفَرْعِ عَلَيْهِ الَّذِي جُعِلَ أَصْلًا قَدْ يَكُونُ غَيْرَ صَحِيحٍ، وَلِأَنَّ الْقِيَاسَ عَلَىٰ الْفَرْعِ ثُمَّ الْفَرْعِ عَلَىٰ الْفَرْعِ عَلَىٰ الْفَرْعِ عَلَىٰ الْفَرْعِ عَلَىٰ الْفَرْعِ ثَمَّ الْفَرْعِ عَلَىٰ الْأَصْلِ تَطُويلٌ بِلَا فَائِدَةٍ.

مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يُقَالَ: يَجْرِي الرِّبَا فِي الذُّرَةِ قِيَاسًا عَلَىٰ الْأُرْزِ، وَيَجْرِي فِي الْأُرْزِ قِيَاسًا عَلَىٰ الْأُرْزِ، وَيَجْرِي فِي الْأُرْزِ قِيَاسًا عَلَىٰ الْلُرِّ، فَالْقِيَاسُ هَكَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، وَلَكِنْ يُقَالُ: يَجْرِي الرِّبَا فِي الذُّرَةِ قِيَاسًا عَلَىٰ الْبُرِّ؛ لِيُقَاسَ عَلَىٰ أَصْلِ ثَابِتٍ بِنَصِّ.

الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ عِلَّةُ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ مَعْلُومَةً بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ.

لِيُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِيهَا، فَإِنْ كَانَ حُكْمُ الْأَصَّلِ تَعَبُّدِيًّا مَحْضًا لَمْ يَصِحَّ الْقِيَاسُ. ٣- أَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مُؤَثِّرةً فِي الحُكْمِ.
 ٤- أَنْ تُوجَدَ العِلَّةُ فِي الفَرْع.

مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يُقَالَ: لَحْمُ النَّعَامَةِ يُنْقِضُ الْوُضُوءَ قِيَاسًا عَلَىٰ لَحْمِ الْبَعِيرِ لِمُشَابَهَتِهَا لَهُ. فَيُقَالُ: هَذَا الْقِيَاسُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ لَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ، وَإِنَّمَا هُوَ تَعَبُّدِيُّ مَحْضٌ عَلَىٰ الْمَشْهُورِ.

الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ مُؤَثِّرَةً فِي الْحُكْمِ.

أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ مُشْتَمِلَةً عَلَىٰ مَعْنَىٰ مُنَاسِبِ لِلْحُكْمِ يُعْلَمُ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ اعْتِبَارُهُ؛ كَالْإِسْكَارِ فِي الْخَمْرِ، فَإِنْ كَانَ الْمَعْنَىٰ وَصْفًا طَرْدِيًّا لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ التَّعْلِيلُ بِهِ؛ كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ مَثَلًا.

مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِكُ عَنْهُا أَنَّ بَرِيرَةَ خُيِّرَتْ عَلَىٰ زَوْجِهَا حِبْدًا أَسْوَدَ. فَقَوْلُهُ: «أَسْوَدَ»؛ وَصْفُ طَرْدِيٌّ حِينُ عُتِقَتْ قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا أَسْوَدَ. فَقَوْلُهُ: «أَسْوَدَ»؛ وَصْفُ طَرْدِيٌّ لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ لِلْحُكْمِ؛ وَلِذَلِكَ يثبتُ الْخِيَارُ لِلْأَمَةِ إِذَا عُتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَإِنْ كَانَ أَسْوَدَ. كَانَ أَسْوَدَ.

الرَّابِعُ: أَنْ تُوجَدَ الْعِلَّةُ فِي الْفَرْعِ، كَالْإِيذَاءِ فِي ضَرْبِ الْوَالِدَيْنِ الْمَقِيسِ عَلَىٰ التَّأْفِيفِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةً فِي الْفَرْعِ لَمْ يَصِحَّ الْقِيَاسُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يُقَالَ: الْعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الْبُرِّ كَوْنُهُ مَكِيلًا. ثُمَّ يُقَالُ: يَجْرِي الرِّبَا فِي النِّبِ كَوْنُهُ مَكِيلًا. ثُمَّ يُقَالُ: يَجْرِي الرِّبَا فِي القَصَبِ قِيَاسًا عَلَىٰ الْبُرِّ. فَهَذَا الْقِيَاسُ غَيْرَ صَحِيح؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ غَيْرَ

# ٥- أَنْ لَا يَمْنَعَ مِنَ القِيَاسِ مَانِعٌ.

مَوْجُودَةٍ فِي الْفَرْعِ، إِذِ القَصَبُ غَيْرُ مَكِيلِ.

الْخَامِسُ: أَنْ لَا يَمْنَعَ مِنَ الْقِيَاسِ مَانِعٌ.

كَأَنْ يُصَادِمَ دَلِيلًا أَقْوَىٰ مِنْهُ، فَلَا اعْتِبَارَ بِقِيَاسٍ يُصَادِمُ النَّصَّ أَوِ الْإِجْمَاعَ أَوْ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ إِذَا قُلْنَا: قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ: وَيُسَمَّىٰ الْقِيَاسُ الْمُصَادِمُ لِمَا ذُكِرَ: «فَاسِدُ الْإعْتِبَارِ».

مِثَالُهُ: أَنْ يُقَالَ: يَصِحُّ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةُ الرَّشِيدَةُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ قِيَاسًا عَلَىٰ صِحَّةِ بَيْعِهَا مَالِهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ.

فَهَذَا قِيَاسٌ فَاسِدُ الاِعْتِبَارِ لِمُصَادَمَتِهِ النَّصَّ، وَهُوَ قَوْلَهُ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا وَلَيَّ وَلِيِّ »(١).

## فَصْلٌ

### حُجِّيَّةُ الْقِياسِ:

لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ الْقِيَاسَ حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ كَالْأَغْذِيَةِ وَالْأَدُويَةِ.

أَمَّا الْقِيَاسُ الشَّرْعِيُّ إِذَا عُدِمَ النَّصُّ وَالإِجْمَاعُ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إِلَىٰ أَنَّ الْقِيَاسَ الشَّرْعِيَّ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إِلَىٰ أَنَّ الْقِيَاسَ الشَّرْعِيَّ

<sup>(</sup>١) الأصول من علم الأصول (ص١٩٥).

أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ التَّشْرِيعِ، يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَىٰ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَمْ يَرِدْ بِهَا السَّمْعُ، وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ: لَا يَسْتَغْنِي أَحَدٌ عَنِ الْقِيَاسِ<sup>(١)</sup>.

الْقِيَاسُ حُجَّةً عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ وَمِنْهُمُ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ سِوَى الظَّاهِرِيَّةُ وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ وَبَعْضُ الرَّافِضَةِ.

وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ عَلَىٰ كَوْنِ الْقِيَاسِ حُجَّةً بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ، نَكْتَفِي مِنْهَا بِمَا يَلِي:

وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: أَنَّ اللهَ أَمَرَ بِالِاعْتِبَارِ بِحَالِ الْكُفَّارِ، وَالْمُرَادُ بِالِاعْتِبَارِ أَنْ يَقِيسَ الْمَوْءُ حَالَهُ بِحَالِهِمْ؛ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِمُ اسْتَحَقَّ جَزَاءً مِثْلَ جَزَائِهِمْ، وَمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

٧- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كَمَا بَدَأْنَا

(١) البحر المحيط (٥/ ١٦)، التحصيل في المحصول (٢/ ١٥٩) وما بعده، إرشاد الفحول ص (١٨٥)، وما بعده.

(٢) الحشر: (٢).

# أَوَّلَ حَلْقِ نَعُيدُهُۥ وَعَدًا عَلَيْنَأَ إِنَّا كُنَّا فَنْعِلِينَ السَّ

وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَدْ نَبَّهَ إِلَىٰ وُجُوبِ الْقِيَاسِ؛ حَيْثُ قَاسَ الْبَعْثَ عَلَىٰ الْخَلْقِ الْأَوَّلِ، فَبَيَّنَ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ الْبَعْثِ كَمَا أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ الْخَلْقِ مِنَ الْعَدَم.

٣- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَقَنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِنْ مُ مُتَعَمِّدًا مُخَرَّاءٌ مِنْ مُ مُتَعَمِدًا مُخَرَّاءٌ مِنْ مُن مَا قَنَلَ مِن ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ عِذَوا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ (٢).

وَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَدْ أَقَامَ مِثْلَ الشَّيْءِ مَقَامَ الشَّيْءِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الشَّيْءِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الشَّيْءِ يُعْطَىٰ لِنَظِيرِهِ، وَأَنَّ الْمُتَمَاثِلَيْنِ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ، وَذَلِكَ هُوَ الْقِيَاسُ الشَّرْعِيُّ، وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ فِي «الرِّسَالَةِ».

٤ - قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِوَٱلْإِحْسَانِ ﴾ (٣).

وَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ الْعَدْلَ هُوَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ فِي الْحُكْمِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْقِيَاسِ. وَهَذَا مِنْ أَدِلَّةِ ابْنِ تَيْمِيَةَ عَلَىٰ حُجِّيَّةِ الْقِيَاسِ.

أَدِلَّةُ الْقِيَاسِ مِنَ السُّنَّةِ:

٥- عَنْ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرًانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرًى (''.

<sup>(</sup>۱) الأنبياء: (۱۰٤). (۲) المائدة: (۹۵).

<sup>(</sup>٣) النحل: (٩٠). (٤) متفق عليه: البخاري (٦٩٤٠)، مسلم (٣٣٢٦).

وَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّهُ صَرَّحَ بِإِسْنَادِ الْحُكْمِ إِلَىٰ الِاجْتِهَادِ وَالرَّأْيِ، وَالْقِيَاسُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الإِجْتِهَادِ، بَلْ هُوَ فِي الِذُّرْوَةِ مِنْهَا.

٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسُودُ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «هَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَنَّىٰ ذَلِكَ؟» قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ قَالَ: «فَأَنَّىٰ ذَلِكَ؟» قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عَرْقٌ. قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ» (١).

وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَاسَ الْغُلَامَ الْأَسْوَدَ مِنْ أَبَوَيْنِ أَبْيَضَيْنِ عَلَىٰ الْجَمَلِ الْأَوْرَقِ مِنَ الْإِبِلِ الْحُمْرِ، فَكَمَا أَنَّ ذَلِكَ الْجَمَلَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ مِنْ عُرُوقِ أَجْدَادِهِ، فَكَذَلِكَ الْغُلَامُ.

٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُم، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةً جَاءَتْ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ الْفَلِيَّ فَالَتْ: إِنَّ أُمِّيَ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّىٰ مَاتَتْ، أَفَأَحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَىٰ أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُ بِالْوَفَاءِ »(٢).

وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَاسَ الْحَجَّ عَلَىٰ الدِّينِ فِي وُجُوبِ قَضَائِهِ. ٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٥٠٠٣)، مسلم (١٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (١٧٦٣)، مسلم (٢٠٠٢).

وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَلْتُ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قُلْتُ: لَا بَأْسَ بِهِ صَائِمٌ، قَالَ: فَمَهْ»(١).

وَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ شَبَّهَ الْقُبْلَةَ بِالْمَضْمَضَةِ.

9- عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَقَدْ ذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: "وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْأَتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْأَتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا" (٢).

• ١ - أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَقِيسُونَ وَيُلْحِقُونَ النَّظِيرَ بِنَظِيرِهِ، فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا الْعَوْلَ عَلَىٰ أَنْصِبَةِ الْوَرَثَةِ إِذَا كَانَتْ سِهَامُهُمْ أَكْثَرَ مِنْ سِهَامِ ذَلِكَ أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا الْعَوْلَ عَلَىٰ أَنْصِبَةِ الْوَرَثَةِ إِذَا كَانَتْ سِهَامُهُمْ أَكْثَرَ مِنْ الْمَسْأَلَةِ، قِيَاسًا عَلَىٰ إِدْخَالِ النَّقْصِ عَلَىٰ الْغُرَمَاءِ إِذَا كَانَتْ دُيُونُهُمْ أَكْثَرَ مِنْ مَا الْمَدينِ، وَقَاسُوا الْعَبْدَ عَلَىٰ الْأَمَةِ فِي تَنْصِيفِ الْحَدِّ، وَقَاسُوا سَائِرَ الْمَطْعُومَاتِ الْمَكِيلَةِ عَلَىٰ الْبُرِّ فِي تَحْرِيمِ بَيْعِهِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا.

وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِّ اللَّهُ عَنهُ حِينَ اسْتَشَارَهُ عُمَرُ فِي عُقُوبَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ: أَرَىٰ أَن تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَىٰ، وَإِذَا هَذَىٰ

<sup>(</sup>١) صحيح: أبو داود (٢٣٨٥)، أحمد (١٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلمٌ (١٠٠٦).

#### افْتَرَىٰ (١)

وَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي بَعَثَهُ إِلَيْهِ: الْفَهْمَ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ، اعْرِفِ الْأَمْثَالَ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ، اعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ، ثُمَّ قِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ، فَاعْمِدْ إِلَىٰ أَحَبِّهَا عِنْدَ اللهِ، وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَىٰ (1).

11- أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُشْرَعِ الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ، لَأَفْضَىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ خُلُوِّ كَثِيرٍ مِنَ الْوَقَائِعِ عَنِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لِأَنَّ النُّصُوصَ مَحْصَورَةٌ وَالْوَقَائِعَ تَتَجَدَّدُ، وَخُلُوُّ الْوَقَائِعِ عَنِ الْأَحْكَامِ يُؤَدِّي إِلَىٰ قُصُورِ الشَّرِيعَةِ وَنُقْصَانِهَا وَهُوَ مُحَالٌ، وَاسْتَذَلَّ الْمَانِعُونَ مِنَ الْقِيَاسِ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا:

أَوَّلاً: الآيَاتُ الْمُحْكَمَاتُ:

١ - قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَامِن دَآبَةِ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلّا أُمَّمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَطَنَا فِ ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٌ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُعْشَرُونَ (٣) ﴾ (٣).

٧ - قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١).

٣- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسِي إِلَّا فِي كِنَبٍ مُّبِينٍ ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢)أخرجه الدارقطني في سننه، والبيهقي في المعرفة.

<sup>(</sup>١)أخرجه مالك في الموطإ.

<sup>(</sup>٤) النحل: (٨٩).

<sup>(</sup>٣)الأنعام: (٣٨). (٥)الأنعام: (٥٩).

وَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ تِلْكَ الْآيَاتِ دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّ الْكِتَابَ اشْتَمَلَ عَلَىٰ جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَإِذَنْ: كُلُّ مَا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ حَقَّا.

وَعِنْدَئِذٍ تَقُولُ: مَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ: إِنْ دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَهُوَ ثَابِتُ بِالْكِتَابِ لَا بالْقِيَاسِ.

ُ وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ الْكِتابُ كَانَ بِاطِلًا: أَيْ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ، حُكْمُهُ أَنْ يَبْقَىٰ عَلَىٰ النَّفْي الْأَصْلِيِّ.

وَعَلَىٰ هَذَا فَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ الْقِيَاسِ:

ثَانِيًا - قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ (١).

وَجْهُ الدَّلَالَةِ: الْآيَةُ أَفَادَتْ أَنَّ الْحُكْمُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقُرْآنِ، أَوْ سُنَّةٍ؛ لِأَنَّهُمَا الْمُنَزَّ لَانِ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَنْهَ أَفَادَتْ أَنَّ الْحُكْمُ بِالْقِيَاسِ حُكْمٌ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهَ عَنْهَ عَلَا وَكُلُّ الْمُنَزَّ لَانِ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَنْهَ عَلَى يَكُونُ ابْتِدَاعًا فِي الدِّينِ، وَهَذَا مَنْهِيٍّ عَنْهُ، فَالْقِيَاسُ مُنْهِيٍّ عَنْهُ، فَالْقِيَاسُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ.

تَالِثًا - قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ (٢).

وَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ قَدْ دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّ الْأُمَّةَ إِذَا تَنَازَعَتْ فِي شَيْءٍ، وَلَمْ تَعْرِفِ الْحُكْمَ وَلِهِ، فَيَجِبُ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَىٰ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِتَعْرِفَ الْحُكْمَ

<sup>(</sup>١) المائدة: (٩٤).

<sup>(</sup>٢) النساء: (٩٥).

مِنْهُمَا، فَأَنْتُمْ خَالَفْتُمْ صَرِيحَ تِلْكَ الْآيَةِ، أَوْ رَدَدْتُمْ مَعْرِفَةَ حُكْمِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ لِلرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ.

إِذَنِ الْحُكْمُ بِالْقِيَاسِ لَيْسَ حُكْمًا لِلَّهِ، وَلَا مَرْدُودًا إِلَيْهِ وَلَا إِلَىٰ رَسُولِهِ، فَكَانَ بَاطِلًا فَيُمْتَنَعُ.

التَّرْجِيحُ: الرَّاجِحُ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْقِيَاسَ إِذَا رُوعِيَتْ أَرْكَانُهُ وَشُرُوطُهُ فَهُوَ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ الإَجْتِهَادِ، وَإِثْبَاتُ الْأَحْكَامِ بِهِ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ الإَجْتِهَادِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ رَدُّهُ بِالنَّصِّ، وَيَكُونُ قَبِيلِ الإَجْتِهَادِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ رَدُّهُ بِالنَّصِّ، وَيَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَىٰ فَسَادِهِ، كَمَا تَصِحُّ مُقَارَعَتُهُ بِاجْتِهَادٍ مِثْلِهِ، وَالْحُجَّةُ بِهِ لَا تَلْزَمُ الْمُخَالِفَ. الْمُخَالِفَ.

وَالرَّدُّ عَلَى أَدِلَّةِ الْمُنْكِرِينَ لِلْقِيَاسِ:

الْجَوَابُ عَنِ الدَّلِيلِ الأَوَّلِ:

وَهُو قَوْلُهُمْ: إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَامِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَعِلِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمَّمُ أَمْنَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٌ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ﴿ آَكُ اللَّهُ مَا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٌ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ﴿ آَكُ اللَّهُ مَا فَرُطُنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٌ ﴾ (١) - دَلَّا عَلَىٰ أَنَّ الْكِتَابَ قَدْ شَمِلَ جَمِيعَ ﴿ وَنَزَلُنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ قَدْ شَمِلَ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ، فِمَا يَأْتِي بِهِ الْقِيَاسُ فَهُو بَاطِلُ.

 <sup>(</sup>١) الأنعام: (٣٨).

<sup>(</sup>٢) النحل: (٨٩).

### وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ عِدَّةِ وُجُوهٍ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: نَقُولُ: هُنَاكَ أَحْكَامٌ جُزْئِيَّةٌ لَمْ تَرِدْ فِي الْقُرْآنِ، وَإِنَّمَا وَرَدَ بَيَانُهَا فِي السُّنَّةِ، مِنْ ذَلِكَ:

- فَلَمْ يَرِدْ فِي الْقُرْآنِ عَدَدُ رَكَعَاتِ الصَّلَوَاتِ.
  - وَكَذَلِكَ مِقْدَارُ الزَّكَاةِ.
  - طَرِيقَةُ الْحَجِّ وَغَيْرُهَا.

الْوَجْهُ الثَّانِي: قَدْ بَيَّنَ الْقُرْآنُ أَنَّ الْقِيَاسَ حُجَّةٌ بِطَرِيقَيْنِ:

الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ نَصَّ عَلَىٰ اعْتِبَارِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَأَعْنَبِرُواْ يَتَأْوُلِى ٱلْأَبْصَدِ ۚ ۚ ﴾ (١) وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ.

الطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنَّ الْقُرْآنَ نَصَّ عَلَىٰ حُجِّيَّةِ السُّنَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ السَّنَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ السَّوْلَ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَ وَالرَّسُوكَ ﴾ (٢)، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُوكَ ﴾ (٣).

وَنَصَّ عَلَىٰ حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ اللهُ دَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ عَالَىٰ وَنُصَّلِهِ عَهَ نَمَّ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

وَهُمَا أَيِ السُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ قَدْ دَلَّا عَلَىٰ حُجِّيَّةِ الْقِيَاسِ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ السُّكُوتِيِّ، فَيَكُونُ الْقُرْآنُ قَدْ بَيَّنَهُ،

<sup>(</sup>١) الحشر: (٢).

<sup>(</sup>٢) الحشر: (٧).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: (٣٢).

فَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١).

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّكُمْ أَيُّهَا الْمُنْكِرُونَ لِلْقِيَاسِ - قَدْ حَرَّمْتُمُ الْقِيَاسَ وَأَنْكَرْتُمُوهُ، وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ بَيَانُ تَحْرِيهِهِ، فَوَقَعْتُمْ فِيمَا فَرَرْتُمْ مِنْهُ.

الْجَوَابُ عَنِ الدَّلِيلِ الثَّانِي:

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَأَنِ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ (٢).

قَالَ الْمُنْكِرُونَ: وَالْحُكْمُ بِالْقِيَاسِ حُكْمٌ بِغَيْرِ الْمُنَزَّلِ فَيَكُونُ بَاطِلًا.

أُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ: بِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْقِيَاسِ حُكْمٌ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ؛ لِأَمْرَيْنِ:

الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْقُرْآنَ الْمُنَزَلَّ قَدْ دَلَّ عَلَىٰ حُجِّيَّةِ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، وَهُمَا

- أَيِ: السُّنَّةَ وَالْإِجْمَاعَ - قَدْ دَلَّا عَلَىٰ حُجِّيَّةِ الْقِياسِ، وَإِذَا أَمَر اللهُ وَرَسُولَهُ بالْقِيَاس، كَانَ الْحُكُمْ بِالْقِيَاس حُكْمًا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ.

الْأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ الْقِيَاسَ لَا يَصِحُّ إِلَّا إِذَا كَانَ حُكْمُ الْأَصْلِ ثَابِتًا بِكَتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، فَيَكُونُ الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ عَمَلًا بِمَا هُوَ مُسْتَنَبُطٌ مِنَ الْمُنَزَّلِ.

الرَّدُ عَلَى الدَّلِيلِ الثَّالِثِ:

قَالَ الْمُنْكِرُونَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَمَرَ أَنْ نَرُدَّ مَا تَنَازَعْنَا فِيهِ إِلَىٰ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَنَا خُذَ حُكْمَهُ مِنْهُمَا، وَأَنْتُمْ تُخَالِفُونَ ذَلِكَ وَتَرُدُّونَهُ إِلَىٰ الرَّأْيِ.

<sup>(</sup>١) النحل: (٨٩).

<sup>(</sup>٢) المائدة: (٩٤).

أُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ: بِأَنَّ الْحُكْمُ بِالْقِيَاسِ حُكْمٌ لِلَّهِ وَمَرْدُودٌ إِلَيْهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ، الْأَمْرَيْن:

أَوَّلُهُمَا: أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَدْ أَوْرَدَ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً تَدُلُّ عَلَىٰ حُجِّيَّةِ الْقِيَاسِ - كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ - وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ كَانَ الْحُكْمُ بِالْقِيَاسِ حُكْمًا لِلَّهِ وَمَرْدُودًا إِلَيْهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ.

الْأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّنَا اشْتَرَطْنَا فِي الْقِيَاسِ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْلِ ثَابِتًا بِكَتَابٍ، أَوْ شُنَةٍ، وَالْعِلَّةُ الْجَامِعَةُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مُسْتَنْبَطَةً مِنْ نَصِّ اللهِ تَعَالَىٰ أَوْ نَصِّ رَسُولِهِ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْقِيَاسِ: هُوَ مُسْتَنْبَطَةً مِنْ نَصِّ اللهِ تَعَالَىٰ أَوْ نَصِّ رَسُولِهِ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْقِيَاسِ: هُو تَفَهَّمُ مَعَانِي النَّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، بِأَنْ نُخْرِجَ الْوَصْفَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ شُرِعَ الْحُكْمُ، وَنَحْذِفَ جَمِيعَ الْأَوْصَافِ الَّتِي لَا أَثَرَ لَهَا فِي الْحُكْم.

وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ كَانَ الْحُكْمُ بِالْقِيَاسِ حُكْمًا مُسْتَنْبَطًا مِنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّقِجَلَّ عَرَّجَجَلَّ وَقُولِ رَسُولِهِ ﷺ، فَثَبَتَ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْقِيَاسِ مَرْدُودٌ إِلَىٰ اللهِ عَزَّقِجَلَّ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ.

وَالْحَقُّ: أَنَّ الْآيَةَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ - أَيْ مُنْكِرِي الْقِيَاسِ - وَلَيْسَتْ حُجَّةً لَهُمْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ أَبْطَلُوا الْقَيَاسَ وَأَنْكَرُوهُ وَرَدُّوهُ مِنْ غَيْرِ رَدِّ إِلَىٰ قَوْلِ اللهِ، أَوْ قَوْلِ رَسُولِهِ، أَوْ إِلَىٰ رَدِّ إِلَىٰ مَا اسْتُنْبِطَ مِنْهُمَا، وَهُوَ مَعْنَىٰ قَوْلِ رَسُولِهِ، أَوْ إِلَىٰ رَدِّ إِلَىٰ مَا اسْتُنْبِطَ مِنْهُمَا، وَهُوَ مَعْنَىٰ

### النَّصِّ (١)(٢)

تَعْرِيفُ الْعِلَّةِ:

الْعِلَّةُ فِي اللُّغَةِ: الْمَرَضُ، أَوْ هِيَ تَغَيُّرُ الْمَحَلِّ.

وَفِي الْإصْطِلَاحِ: اخْتُلِفَ فِي تَعْرِيفِهَا، وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِ الْعِلَّةِ، أَنَّهَا: «وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ كَوْنِهِ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ».

الشُّرُوطُ الَّتِي تَشْتَرِكُ فِي الْعِلَّةِ هِيَ:

١- أَنْ يَكُونَ وَصْفًا ظَاهِرًا لَا خَفِيًّا: مِثْلَ الْإِسْكَارِ عِلَّةٍ لِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ،
 وَكُوْنِ الْعَبْدِ لَا يُجْبَرُ عَلَىٰ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ يُعَلَّلُ بِهِ عَدَمُ إِجْبَارِهِ عَلَىٰ فَسْخِهِ،
 وَكُوْنُ الْعَبْدِ يَصِحُ نِكَاحُهُ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَىٰ صِحَّةِ طَلَاقِهِ وَظِهَارِهِ، وَكُوْنِ الْوُضُوءِ قُرْبَةً فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَىٰ اشْتِرَاطِ النَّيَّةِ فِيهِ.
 الْوُضُوءِ قُرْبَةً فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَىٰ اشْتِرَاطِ النَّيَّةِ فِيهِ.

<sup>(</sup>۱) الإبهاج شرح المنهاج للسبكي (٢/١٥٧)، الصحاح للجوهري (٣/ ٩٦٧)، القاموس المحيط مادة (ق ي س). المنهاج مع الإبهاج (٢/١٥٨). إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (٤/ ٢١٠٤) قال الدكتور النملة: هذا التعريف قريبٌ من تعريف أبي يعلى في «العدة» وتعريف أبي الخطاب في «التمهيد». إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (٢/ ٢١٠٦). الروضة (٦/ ٢١٠٧)، إتحاف ذوي البصائر (٦/ ٢١١٦ – ٢١١٧)، وانظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٢١). دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه – د: رمضان عبد الودود اللخمي – طبعة ١٤١٧هـ ص (٥)، البرهان في أصول الفقه – لإمام الحرمين (٢/ ٢٤٧)، حجية القياس وأقسامه د: رمضان اللخمي (٧).

<sup>(</sup>٢) حجية القياس والرد على من أنكره، إسلام محمود دربالة، بتصرف.

٢- أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ مُنْضَبِطًا: أَيْ: لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ
 وَالْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ اخِتْلَافًا كَبِيرًا.

فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ؛ فَلا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِهِ كَالْمَشَقَّةِ فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ، فَإِنَّ كَانَ فَإِنَّ النَّاسِ يَخْتَلِفُونَ فِي قُدْرَةِ تَحَمُّلِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ السَّفَرُ وَإِنْ كَانَ قَصِيرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ السَّفَرُ، وَالشَّرْعُ مِنْ مَقَاصِدِهِ التَّسَاوِي بَيْنَ النَّاسِ فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، فَلِهَذَا جَعَلَ السَّفَرَ مَنَاطَ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ مَظَنَّةُ الْمَشَقَّةِ. النَّاسِ فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، فَلِهَذَا جَعَلَ السَّفَرَ مَنَاطَ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ مَظَنَّةُ الْمَشَقَّةِ. هَكَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَأَمَّا التَّعْلِيلُ لِجَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِر بِالسَّفَرِ فَهُو تَعْلِيلُ بِعِلَّةٍ قَاصِرَةٍ عَلَىٰ الْمَحَلِّ لَا تَتَعَدَّاهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ وَهِي قَلِيلَةُ الْفَائِدَةِ؛ إِذْ فَهُو تَعْلِيلُ بِعِلَّةٍ قَاصِرَةٍ عَلَىٰ الْمَحَلِّ لَا تَتَعَدَّاهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ وَهِي قَلِيلَةُ الْفَائِدَةِ؛ إِذْ لَيْمُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَعِي قَلِيلَةُ الْفَائِدَةِ؛ إِذْ لَا يُعْلِيلُ بِعِلَةٍ قَاصِرَةٍ عَلَىٰ الْمَحَلِّ لَا تَتَعَدَّاهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ وَهِي قَلِيلَةُ الْفَائِدَةِ؛ إِذْ لَا يُعْلِيلُ بَعِلَةٍ قَاصِرَةٍ عَلَىٰ الْمَحَلِّ لَا نَتَعَدَّاهُ إِلَىٰ عَيْرِهِ وَهِي قَلِيلَةُ الْفَائِدَةِ؛ إِذ

٣- أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ مُتَعَدِّيًا: أَيْ: يُوجَدُ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ كَوُجُودِهِ فِي الْأَصْلِ كَوُجُودِهِ فِي الْأَصْلِ، فَإِنْ كَانَ الْوَصْفُ الْمُعَلَّلُ بِهِ قَاصِرًا، أَيْ: لَا يَتَعَدَّىٰ مَحَلَّ الْأَصْلِ الَّذِي الْأَصْلِ الَّذِي ثَبَتَ حُكْمُهُ بِالنَّصِّ فَتُسَمَّىٰ: الْعِلَّةُ الْقَاصِرَةُ. وَقَدْ أَنْكَرَ التَّعْلِيلَ بِهَا الْحَنَفِيَّةُ وَأَثْبَتَهَا الشَّافِعِيَّةُ.

وَالْجَمِيعُ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْعِلَّةَ الْقَاصِرَةَ لَا يُبْنَىٰ عَلَيْهَا قِيَاسٌ، فَلَا تَكُونُ وَالْجَمِيعُ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْعِلَّةُ الْفُطْرِ لِلْمُسَافِرِ أَوِ الْمَرِيضِ، وَهَذِهِ الْعِلَّةُ لَا عُنَا مِنْ أَرْكَانِهِ، كَالسَّفَرِ عِلَّةٍ لِإِبَاحَةِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ أَوِ الْمَرِيضِ، وَهَذِهِ الْعِلَّةُ لَا تَتَعَدَّاهُمَا لَا تَتَعَدَّاهُمَا لَا تَتَعَدَّاهُمَا إِلَىٰ غَيْرِهِمَا، بِخِلَافِ الْإِسْكَارِ.

3- أَنْ تَكُونَ وَصْفًا مُنَاسِبًا: وَمَعْنَىٰ مُنَاسَبَيهِ أَنْ يَكُونَ مَظَنَّةً لِتَحْقِيقِ حِكْمَةِ الْحُكْمِ، أَيْ أَنَّ رَبْطَ الْحُكْمِ بِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُحَقِّقَ مَا عَصْدَهُ الشَّرْعُ بِتَشْرِيعِ الْحُكْمِ مِنْ جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ؛ لِأَنَّ الْبَاعِثَ الْحَقِيقِيَ عَلَىٰ تَشْرِيعِ الْحُكْمِ وَالْغَايَةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْهُ هُوَ حِكْمَتُهُ، مِثْلَ: الْقَتْلِ الْعَمْدِ. الْعُدُوانُ وَصْفٌ مُنَاسِبٌ وَمُلائِمٌ لِرَبْطِ الْقَصَاصِ بِهِ، أَوْ لِرَبْطِ الْعَمْدِ. الْعُدُوانُ وَصْفٌ مُنَاسِبٌ وَمُلائِمٌ لِرَبْطِ الْقَصَاصِ بِهِ، أَوْ لِرَبْطِ الْحَمْدِ. الْعُدُوانُ وَصْفٌ مُنَاسِبٌ وَمُلائِمٌ لِرَبْطِ الْقَصَاصِ بِهِ، أَوْ لِرَبْطِ الْحَمْدِ مِنَاسِبٌ لِتَحْرِيمِ الْحَمْدِ فَظَ الْمُقْتُولُ مُورِّقَهُ، وَالْإِسْكَارُ وَصْفٌ مُنَاسِبٌ لِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ، لِأَنَّ فِي بِنَاءِ الْحُكْمِ عَلَىٰ هَذَا الْوَصْفِ حِفَظًا لِلْعُقُولِ.

٥- أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ مِنَ الْأَوْصَافِ الَّتِي لَمْ يَلْغِ الشَّرْعُ اعْتِبَارَهَا: أَيْ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَىٰ إِلْغَاءِ هَذَا الْوَصْفِ وَعَدَم اعْتِبَارِهِ، أَوْ مُصَادَمَةِ نَصِّ، أَوْ دَلِيل شَرْعِيٍّ.

فَمَثَلًا: لَوْ جَعَلَ الْمُجْتَهِدُ كَفَّارَةَ مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ابْتِدَاءً صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لِلْقَادِرِ عَلَىٰ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُنَاسِبُ لِتَحْقِيقِ حِكْمَةِ الْكَفَّارَةِ وَهِيَ الزَّجْرُ وَالرَّدْعُ، لَكِنْ هَذَا الرَّأْيُ خَطَأٌ قَطْعًا لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ مُصَادِمٌ لِلنَّصِّ.

## مَسَالِكُ الْعِلَّةِ:

الْمَسَالِكُ جَمْعُ مَسْلَكِ، وَهُوَ فِي اللَّغَةِ: مَكَانُ السُّلُوكِ أَيِ الْمُرُورِ. وَفِي الْإصْطِلَاحِ: الطُّرُقُ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَىٰ مَعْرِفَةِ الْعِلَّةِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْأَصْلِ، وَتَمْيِيزِهِ مِنْ سَائِرِ الْأَوْصَافِ الْأُخْرَىٰ. وَطُرُقُ إِنْبَاتِ الْعِلَّةِ هِيَ: النَّصُّ، وَالْإِجْمَاعُ، وَالِاسْتِنْبَاطُ. وَيَأْتِي تَحْتَ الِاسْتِنْبَاطِ: الْإِيمَاءُ، وَالْمُنَاسَبَةُ، وَالدَّوَرَانُ، وَالسَّبُرُ، وَالتَّقْسِيمُ، وَالشَّبَهُ، وَالطَّرْدُ، وَتَنْقِيحُ الْمَنَاطِ.

١ - النَّصُّ: `

وَهُوَ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ عَلَىٰ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا وُضِعَ الْحُكْمُ، وَالنَّصُّ عَلَىٰ الْعِلَّةِ نَصُّ عَلَىٰ فُرُوعِهَا.

وَدَلَالَةُ النَّصِّ عَلَىٰ الْعِلَّةِ قَدْ تَكُونُ صَرِيَحَةً، أَوْ مُحْتَمَلَةً.

أ- نَصُّ صَرِيحٌ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَاءِ يلَ اللّهُ مَن قَتَلَ اَلنّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَاءِ يلَ الْأَرْضِ فَكَ أَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهُا فَكَ أَنَّا النّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمْ دُسُلُنَا بِاللّهِ تِنتِ ثُمَّ وَمَنْ أَحْيَاهُا فَكَ أَلنّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمْ دُسُلُنَا بِاللّهِ تِنتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِنْهُم مِعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ السَّالُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ وَمَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَمَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَمَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِدْرًىٰ يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي النَّبِيِّ عَيْنِكَ، إِنَّا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ» (٢).

ب-النَّصُّ غَيْرُ الصَّرِيح، وَيُقْصَدُ بِهِ الظَّاهِرُ فِي التَّعْلِيلِ الَّذِي يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ.

<sup>(</sup>١) المائدة: (٣٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٦٢٤١)، مسلم (٢١٥٦).

وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: حَدِيثُ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَتَادَةً: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ فَأَصْغَىٰ لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّىٰ شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ فَأَصْعَىٰ لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّىٰ شَرِبَتْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ»، يُفِيدُ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ»، يُفِيدُ أَنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ»، يُفِيدُ وَنَهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ، وَصُعُوبَةُ التَّحَرُّزِ مِنْهَا فَيَلْحَقُ بِهَا الْفَأْرَةُ وَنَعُوهُ مَا مِنْ سَوَاكِنِ الْبُيُوتِ.

#### ٢- الإِجْمَاعُ:

الْإِجْمَاعُ طَرِيقٌ صَحِيحٌ مِنَ الطُّرُقِ الَّتِي تُعْرَفُ بِهَا الْعِلَّةُ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ. وَمِثَالُ الْعِلَّةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا: الصِّغِرُ عِلَّةٌ لِلْوِلَايَةِ عَلَىٰ مَالَ الْيَتِيمِ، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ الْوِلَايَةُ فِي النِّكَاحِ. وَالتَّعَدِّي عَلَىٰ الْمَالِ عِلَّةٌ لِوُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَىٰ الْمَالِ عِلَّةٌ لِوُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَىٰ الْعَاصِبِ، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْمَسْرُوقِ، وَكَذَلِكَ تَقْدِيمُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبَويْنِ فِي الْمَعْرَاثِ عَلَىٰ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ وَلاَيَةُ النَّكَاحِ، فَيُقَاسُ عَلَىٰ الْمِيرَاثِ عَلَىٰ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ وَلاَيةُ النَّكَاحِ، قَيْقَاسُ عَلَىٰ الْمِيرَاثِ فِي ذَلِكَ وَلاَيةُ النَّكَاحِ، فَيُقَالُ : إِنَّ الْأَخُوقَةِ أَنَّهَا مِنْ أَبَوَيْنِ، فَيُقَاسُ عَلَىٰ الْمِيرَاثِ فِي ذَلِكَ وَلاَيةُ النَّكَاحِ، فَيُقَالُ: إِنَّ الْأَخُ وَلاَيةُ النَّكَاحِ، فَيُقَالُ : إِنَّ الْأَخِ الشَّقِيقَ أَوْلَىٰ بِتَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْأَحِ لِأَبِ.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أبو داود (۷۵)، الترمذي (۹۲)، النسائي (٦٨)، أبن ماجه (٣٦٧)، أحمد (٢٢٠٢٢)، صححه الألباني.

وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الْإِجْمَاعِ عِلَىٰ الْعِلَّةِ الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ كُلِّ قِيَاسٍ تَكُونُ رُكْنًا فِيهِ، فَقَدْ يَتَّفِقُونَ عَلَىٰ عَلَىٰ عِلَّةِ حُكْمِ الْأَصْلِ، وَلَكِنْ يَخْتَلِفُونَ فِي وُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ، أَوْ فِي صِحَّةِ قِيَاسِ الْفَرْعِ عَلَيْهِ؛ لِوُجُودِ نَصِّ يَخُصُّ الْفَرْعَ، وَنَحْوِ ذلِكَ.

#### ٣- الإِيمَاءُ:

وَهُوَ فِي اللُّعَةِ: الْإِشَارَةُ بِالْيَدِ أُو بِالرَّأْسِ وَنَحْوُ ذَلِكَ.

وَفِي الْإصْطِلَاحِ: فَهْمُ التَّعْلِيلِ مِنْ لَازِمِ النَّصِّ لَا مَنْ وَضْعِهِ لِلتَّعْلِيلِ، وَلَهُ أَنْوَاعُ يَصْعَبُ حَصْرُهَا، وَأَهَمُّهَا:

أ- أَنْ يُرَّتَبَ الْحُكْمُ عَلَىٰ الْوَصْفِ بِالْفَاءِ، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقَطَعُواۤ أَيدِيَهُمَا جَزَآءَ بِمَاكَسَبَا نَكَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقَطَعُوۤ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ (١).

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تَوْمِنُونَ مِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ الْمُوْمِنِينَ (٢٠).

وعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِهُ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقُّ »<sup>(٣)</sup>، وَقَدْ عَدَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ هَذَا النَّوْعَ مِنَ النَّصِّ الظَّاهِرِ عَلَىٰ الْعِلَّةِ.

<sup>(</sup>١) المائدة: (٣٨).

<sup>(</sup>٢) النور: (٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أبو داود (٣٠٧٣)، الترمذي (١٣٧٨).

ب- أَنْ يَأْتِيَ الْحُكْمُ جَوَابًا عَلَىٰ سُؤَالِ سَائِل، فَيُجْعَلُ مَا فِي السُّؤَالِ عِلَّةً لِلْحُكْمِ، كَمَا فِي السُّؤَالِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي قَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «مَا لِلْحُكْمِ، كَمَا فِي سُؤَالِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي قَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «مَا لَحْكُمِ، كَمَا فِي سُؤَالِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي قَالَ: هَلَكُكُ ؟» قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟» أَهْلِي وَأَنَا صَائِمٌ. قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟» أَهْلَكَكُ ؟ وَقَعْتُ عَلَىٰ أَهْلِي وَأَنَا صَائِمٌ. قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟» أَهْلِي وَأَنَا صَائِمٌ.

فَمَا ذَكَرَهُ الرَّسُولُ ﷺ بَعْدَ سُؤَالِ السَّائِلِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْحُكْمَ سَبَبُهُ الْمَذْكُورُ فِي السُّؤَالِ وَهُوَ الْجِمَاعُ مِنَ الصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ.

ج- أَنْ يُعَلِّقَ الشَّرْعُ الْحُكْمَ عَلَىٰ وَصْفٍ لَوْ لَمْ يُجْعَلْ عِلَّةً لَمَا كَانَتْ لَهُ فَائِدَةٌ، وَكَلَامُ الشَّرْع يَجِبُ أَنْ يُصَانَ عَنِ الْعَبَثِ.

مِثَالُهُ: عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: «أَيُنْقُصُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَىٰ عَنْهُ ٢٠٠.

فَقَوْلُهُ: «أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ؟»، إِيمَاءُ إِلَىٰ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي التَّحْرِيم هِيَ النُّقْصَانُ.

د- أَنْ يَذْكُرَ الشَّرْعُ مَعَ الْحُكْمِ وَصْفًا مُنَاسِبًا لِأَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِذَلِكَ الْحُكْمِ، «نَهَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ»(٣)، وَقَدْ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِثَالًا لِلنَّوْعِ الثَّالِثِ الْوَارِدِ فِي فَقْرَةِ ج.

<sup>(</sup>١) الحديث (متفق عليه).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: أبو داود (۳۳۰۹)، الترمذي (۱۲۲۰)، النسائي (۶۰٤٦)، ابن ماجه (۲۲٦٤)،
 وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧).

هـ - تَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَىٰ الْوَصْفِ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو وَالْيَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآيَحِ وَمَن يَتَقِ اللّهَ وَأَلِينُومِ الْآيَحِ وَمَن يَتَقِ اللّهَ وَأَلِينُومِ الْآيَحِ وَمَن يَتَقِ اللّهَ عَلَى اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآيَحِ وَمَن يَتَقِ اللّهَ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَاللّهَ بَلِغُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَإِنّ اللّهَ بَلِغُ اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَإِنّ اللّهَ بَلِغُ اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَالْمَوْقِ فَي عِلّهُ لِللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ ﴾ (١) ، فَالتَّقُوكَى عِلَّةٌ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْمِحَنِ، وَعِلَةٌ لِلدِّزْقِ.

### ٤ - الْمُنَاسَبَةُ وَالإِخَالَةُ:

الْمُنَاسَبَةُ: الْمُشَاكَلَةُ، يُقَالُ: بَيْنَهُما مُنَاسَبَةٌ أَيْ مُشَاكَلَةٌ، وَبِمَعْنَىٰ الْمُشَارَكَةِ فِي النَّسَبِ، يُقَالُ: نَاسَبَهُ إِذَا شَارَكَهُ فِي نَسَبِهِ، وَبِمَعْنَىٰ الْمُلاَءَمِةِ، يُقَالُ: هَذَا اللِّبَاسُ يُنَاسِبُ الشِّتَاءَ، أَيْ: يُلاَئِمُهُ.

وَالْإِخَالَةُ: الظَّنُّ، مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: خِلْتُ هَذَا الْغُلَامَ ابْنِي. أَيْ: ظَنَنْتُهُ كَذَلِكَ، أَوْ مِنَ الْخَيَالِ، وَهُوَ الظِّلُ.

وَفِي الْإصْطِلَاحَ: تُعَرَّفُ الْمُنَاسَبَةُ بِأَنَّهَا: مُلَاءَمَةُ الْوَصْفِ الْمُعَلَّلِ بِهِ لِلْحُكْمِ الثَّابِتِ فِي الْأَصْل.

وَالْإِخَالَةُ: غَلَبَةُ الظَّنِّ بِعِلِّيَّةِ الْوَصْفِ.

وَالْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ هُوَ: الْوَصْفُ الظَّاهِرُ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ تَرَتُّبِ الْحُكْمِ

<sup>(</sup>١) الطلاق: (٢، ٣).

عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ أَوْ تَنْدَفِعُ بِهِ مَفْسَدَةً.

وَقِيلَ: مَا لِوْ عُرِضَ عَلَىٰ الْعُقُولِ لَتَلَقَّتْهُ بِالْقُبُولِ.

وَقِيلَ: الْمُلَائِمُ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ فِي الْعَادَاتِ(١).

وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: هُوَ وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ يَحْصُلُ مِنْ تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا لِلْعُقَلَاءِ مِنْ حُصُولِ مَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ أَوْ دُنْيَوِيَّةٍ عَلَيْهِ مَا يَصْلُحَةٍ ، وَهَذِهِ التَّعْرِيفَاتُ مُتَقارِبَةُ الْمَعْنَىٰ.

٥ - الدُّورَانُ:

وَهُوَ فِي اللَّغَةِ: مَصْدَرُ دَارَ يَدُورُ، وَهُوَ يَعْنِي: عَدَمُ الْإَسْتِقْرَارِ.

وَفِي الْاصْطِلَاحِ: ثُبُوتُ الْحُكْم عِنْدَ وُجُودِ الْوَصْفِ، وَانْتِفَائُهُ عِنْدَ انْتِفَائِهِ.

مِثَالُهُ: التَّحْرِيمُ يُوجَدُ فِي الْخَمْرِ عِنْدَ وُجُودِ الْإِسْكَارِ، وَيَرْتَفِعُ عِنْدَ تَخَلُّلِ الْخَمْرِ وَعَدَمِ كَوْنِهَا مُسْكِرَةً، فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَىٰ أَنَّ السُّكْرَ هُوَ عِلَّةُ التَّحْرِيمِ، وَعُدَمِ وَعَدَمِ النَّكَاةِ التَّحْرِيمِ، وَعُدَمِ الزَّكَاةِ مَعَ تَمَامِ النِّصَابِ وَعَدَمُهُ مَعَ عَدَمِهِ، فَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ عِلَّةَ الْوُجُوبِ مِلْكُ النِّصَابِ.

وَالْوَصْفُ يُسَمَّىٰ الْمَدَارُ، وَالْحُكْمُ هُوَ الدَّائِرُ.

٦ - السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ:

السَّبْرُ فِي اللُّغَةِ: الإخْتِبَارُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْمِسْبَارُ، وَهُوَ الْمَيْلُ الَّذِي تُخْتَبَرُ

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٥/ ٢٠٦).

بِهِ الْجِرَاحُ.

وَالتَّقْسِيمُ فِي اللُّغَةِ: التَّجْزِئَةُ.

وَفِي الِاصْطِلَاحِ: يُطْلَقُ مَجْمُوعُ اللَّفْظَيْنِ عَلَىٰ مَسْلَكٍ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ، وَهُوَ يَعْنِي: حَصْرَ الْأَوْصَافِ الَّتِي تُوجَدُ فِي الْأَصْلِ، وَتَصْلُحُ لِلْعِلِّيَّةِ فِي بَادِئِ الرَّأْي، ثُمَّ إِبْطَالُ مَا لَا يَصْلُحُ مِنْهَا فَيَتَعَيَّنُ الْبَاقِي.

وَالْمَعْنَىٰ: أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يَنْظُرُ فِي الْأَصْلِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ الَّذِي قَامَ الدَّلِيلُ عَلَىٰ حُكْمِهِ، ثُمَّ يَبْحَثُ فِي أَوْصَافِهِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يُعَلِّلَ الْحُكْمَ بِهَا، وَلَيْسَ بِالضَّرُورَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُجْتَهِدُ قَدْ حَصَرَ جَمِيعَ الْأَوْصَافِ الَّتِي يُمْكِنُ التَّعْلِيلُ بِهَا فِعْلًا، وَلَيْسَ فِعْلًا، وَلَيْ الْمُوْحَلَةُ الْأُولَىٰ. فِعْلًا، وَلَا يَكُونَ الْمُوْحَلَةُ الْأُولَىٰ.

وَالْمَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ أَنْ يَنْظُرَ فِي تِلْكَ الْأَوْصَافِ، فَيُبَيِّنَ بُطْلَانَ التَّعْلِيلِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ إِلَّا وَاحِدٌ فَيَكُونَ هُوَ الْعِلَّةَ.

وَالتَّقْسِيمُ فِي الْوَاقِعِ هُوَ حَصْرُ الْأَقْسَامِ وَذِكْرُهَا، وَالسَّبْرُ هُوَ اخْتِبَارُهَا وَالتَّقْسِيمُ مُتَقَدِّمٌ فَلِمَاذَا وَإِبْطَالُهَا كُلُّهَا إِلَّا وَاحِدًا؛ وَلِهَذَا أَوْرَدَ عَلَىٰ التَّسْمِيةِ أَنَّ الْتَقْسِيمَ مُتَقَدِّمٌ فَلِمَاذَا أُخْرَ فَقِيلَ: السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّ تَقْدِيمَ السَّبْرِ فِي الإسْمِ لِأَهَمِّيَتِه فِي الدَّسُمِ لِأَهَمِّيَتِه فِي الدَّلَالَةِ عَلَىٰ الْعِلِّيَةِ.

مِثَالُهُ: أَنْ يَقُولَ: حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعَ الْبُرِّ بِالْبُرِّ مُتَفَاضِلًا، وَالْعِلَّةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ الطَّعْمُ، أَوِ الْكَيْلُ، أَوِ الْقُوتُ وَالِادِّخَارُ، ثُمَّ يُبْطِلُ الْأَخِيرَيْنِ وَيَقُولُ: فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الطَّعْمُ. أَوْ يُبْطِلُ الْأَوَلَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ: فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الِاقْتِيَاتُ وَالِادِّخَارُ. شُرُوطُ صِحِّةِ هَذَا الْمَسْلَكِ:

١- أَنْ يَكُونَ التَّقْسِيمُ حَاصِرًا، أَيْ: لَا يَتْرُكُ الْمُسْتَدِلُ شَيْئًا مِنَ الْأَقْسَامِ الْمُمْكِنَةِ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ النَّفْي وَالْإِثْبَاتِ.

٢- أَنْ يَكُونَ إِبْطَالُ مَا عَدَا الْوَصْفِ الْمُعَلِّل بِهِ بِدَلِيل مَقْبُولٍ.

٣- أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مُتَّفَقًا عَلَىٰ تَعْلِيلِهِ بَيْنَ الْخِصْمَيْنِ.

#### حُجِّيَّتُهُ:

السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ مَسْلَكُ صَحِيحٌ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ، وَقَدْ يُؤَدِّي إِلَىٰ ثُبُوتِ الْعِلَّةِ قَطْعًا إِذَا كَانَ التَّقْسِيمُ حَاصِرًا قَطْعًا، وَأَبْطِلَ التَّعْلِيلُ بَمَا عَدَا الْوَصْفِ الْعِلَّةِ قَطْعًا، وَالْإِجْمَاعُ قَائِمٌ عَلَىٰ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ يَكُونُ ثُبُوتُ الْعِلَّةِ ظَنَيًا.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِتِّفَاقُ عَلَىٰ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فَحَسْبُ؛ فَيَكُونُ هَذَا الْمَسْلَكُ حُجَّةً لِإِثْبَاتِ الْعِلَّةِ عَلَىٰ مَنْ وَافَقَ عَلَىٰ انْحِصَارِ الْأَقْسَامِ فِي الْمَذْكُورَاتِ دُونَ غَيْرِهِ.

وَقَدِ اسْتَدَلَّ عَلَىٰ كَوْنِهِ دَلِيلًا لِإِثْبَاتِ الْمُدَّعَىٰ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنَ غَيْرِشَىٰ ۗ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الطور: (٣٥).

وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ اللهَ جَلَّوَعَلَا قَدْ سَاقَ الْآيَةَ فِي مَعْرِضِ الْاسْتِدْلَالِ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ وُجُودَ الْخَالِقِ، فَذَكَر الْقِسْمَيْنِ الْبَاطِلَيْنِ وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ هُوَ الْوَاقِعُ، مَنْ أَنْكَرَ وُجُودَ الْخَالِقِ، فَذَكَر الْقِسْمَيْنِ الْبَاطِلَيْنِ وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ هُوَ الْوَاقِعُ، وَفِي ذَلِكَ تَنْبِيهُ عَلَىٰ حُجِّيَةِ مِثْلَ هَذَا الدَّلِيلِ، وَإِلَّا لَمَا سَاقَهُ فِي مَعْرِضِ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَىٰ مُنْكِرِي وُجُودِ الْخَالِقِ.

وَلَوْ أَرَدْنَا أَنْ نُنَظِّمَ مَا فِي الْآيةِ مِنَ الْاسْتِدْلَلَا عَلَىٰ نَمَطِ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ لَقُلْنَا: لَا يَخْلُو الْأَمْرُ مِنْ ثَلَاثَةِ احْتِمَالَاتِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ خُلِقُوا هَكَذَا مِنْ غَيْرِ خَالِقٍ، أَوْ يَكُونُوا قَدْ خَلَقُوا أَنْفُسَهُمْ، أَوْ يَكُونَ خَالِقَهُمْ هُوَ اللهُ. مِنْ غَيْرِ خَالِقٍ، أَوْ يَكُونُوا قَدْ خَلَقُوا أَنْفُسَهُمْ، أَوْ يَكُونَ خَالِقَهُمْ هُوَ اللهُ فَالْأَوَّلَانِ بَاطِلَانِ عَقْلًا، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الثَّالِثُ، وَالْقُرْآنُ حِينَ يَسْتَدِلُّ عَلَىٰ فَالْأَوَّلَانِ بَاطِلَانِ عَقْلًا، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الثَّالِثُ، وَالْقُرْآنُ حِينَ يَسْتَدِلُّ عَلَىٰ وَبُحُودِ اللهِ وَإِثْبَاتِ أَنَّهُ الْخَالِقُ - لَا يَكُونُ ذَلِكَ غَايَةَ مَقْصُودِهِ وَنِهَايَتُهَا؛ وَبُحُودِ اللهِ وَإِثْبَاتِ أَنَّهُ الْخَالِقُ - لَا يَكُونُ ذَلِكَ غَايَةَ مَقْصُودِهِ وَنِهَايَتُهَا؛ لِأَنَّ اللهَ هُو الْخَالِقُ، وَلَكُنُ اللهَ هُو الْخَالِقُ، وَلَكُنْ اللهَ هُو الْخَالِقُ، وَلَكُنْ اللهَ هُو الْخَالِقُ، وَلَكِنْ يُؤَكِّدُ لَهُمْ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ لِيَصِلَ مِنْهَا إِلَىٰ أَنَّ اللهَ وَحْدَهُ هُو الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ.

وَهَذَا التَّقْرِيرُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِالسَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ لَا يَقْتَصِرُ عَلَىٰ إِنْبَاتِ الْعِلَّةِ، بَلْ يَصْلُحُ اسْتِعْمَالُهُ لِلدَّلَالَةِ عَلَىٰ أَيٍّ مُدَّعًىٰ مَتَّىٰ أَمْكَنَ حَصْرُ الْإِحْتِمَالَاتِ وَاتَّفَقَ عَلَيْهَا(١).

<sup>(</sup>١) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله.

### أَقْسَامُ الْقِياسِ(١):

# يَنْقَسِمُ الْقِيَاسُ إِلَىٰ جَلِيٍّ وَخَفِيٍّ:

١ - فَالْجَلِيُّ: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِنَصِّ، أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ كَانَ مَقْطُوعًا فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْأَصْل وَالْفَرْع.

مِثَالُ: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِالنَّصِّ: قِيَاسُ الْمَنْعِ مِنَ الْاسْتِجْمَارِ بِالدَّمِ النَّجِسِ الْجَافِّ عَلَىٰ الْمَنْعِ مِنَ الْاسْتِجْمَارِ بِالرَّوَثَةِ، فَإِنَّ عِلَّةَ حُكْمِ الْأَصْلِ ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ الْجَافِّ عَلَىٰ الْمَنْعِ مِنَ الْاسْتِجْمَارِ بِالرَّوَثَةِ، فَإِنَّ عِلَّةَ حُكْمِ الْأَصْلِ ثَابِيَةٌ بِالنَّصِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَتَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ لَوْ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ

وَمِثَالٌ: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِالْإِجْمَاعِ: نَهْيُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي وَهُوَ عَضْبَانُ (٣) فَقِيَاسُ مَنْعِ الْخَضْبَانِ مِنْهُ - مِنَ الْقِيَاسِ غَضْبَانُ (٣) فَقِيَاسُ مَنْعِ الْخَضْبَانِ مِنْهُ - مِنَ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ؛ لِثُبُوتِ عِلَّةِ الْأَصْلِ بِالْإِجْمَاعِ، وَهِيَ تَشْوِيشُ الْفِكْرِ وَانْشِغَالُ الْقَلْبِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الرسالة» (۱۳)، و«جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۷۶)، و«روضة الناظر» (۲/ ۲۰۶ – ۷۵۷)، و«مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲۰۷)، و«مختصر ابن اللحام» (۱۰۰)، و«شرح الکوکب المنیر» (۱۱/ ۲۰۷، ۲۰۸)، و«مذکرة الشنقیطی» (۲۰۰)، الوجیز لعبد الکریم زیدان (۱۹۰)، الواضح للأشقر (۲۳۸).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٥٦) كتاب الوضوء، ٢١ - باب لا يستنجىٰ بِروث.

<sup>(</sup>٣) منفق عليه: البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧).

وَمِثَالُ مَا كَانَ مَقْطُوعًا فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ: قِيَاسُ تَحْرِيمِ إِتْلَافِهِ بِالْأَكْلِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ إِتْلَافِهِ بِالْأَكْلِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ الْمُولَلَ الْمَالِ الْيَتِيمِ بِاللَّاسِ عَلَىٰ تَحْرِيمِ إِتْلَافِهِ بِالْأَكْلِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ اَمُولَ الْمُولَ الْمُولَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْكُولُ اللَّهُ الللْكُلُولُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْكُولُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْكُلُولُ الللْكُلُولُ الللْلُلْكُولُ اللللْكُولُ اللْلِلْمُ الللللْكُولُ الللْكُولُ الللْلِي الللْلَهُ الللْلَاللَّذِي اللْلَهُ اللْكُولُ اللللْكُولُ الللْلْلَاللْكُولُ الللللللْكُلُولُ الللْلْكُلُولُ الللللْكُولُ اللللللللللللْكُلُولُ الللللْكُولُ الللللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللْكُلُولُ اللللللللْكُلُولُ اللللْكُلُولُ الللللْلُولُ اللللللللللْكُلُولُ الللللْلِللللللْلْكُلُولُ الللْلُلُولُ الللْلْلُلُولُ الللللْكُلُولُ اللل

٢- وَالْخَفِيُّ: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِاسْتِنْبَاطٍ، وَلَمْ يُقْطَعْ فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْأَصْل وَالْفَرْع.

مِثَالُهُ: قِيَاسُ الْأُرْزِ عَلَىٰ الْبُرِّ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا بِجَامِعِ الْكَيْلِ، فَإِنَّ التَّعْلِيلَ بِالْكَيْلِ
لَمْ يَشْبُتْ بِنَصِّ وَلَا إِجْمَاعٍ، وَلَمْ يُقْطَعْ فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ.
قِيَاسُ الشَّبَهِ:

«قِيَاسُ الشَّبَهِ»: وَهُوَ أَنْ يَتَرَدَّدَ فَرْعٌ بَيْنَ أَصْلَيْنِ مُخْتَلِفِي الْحُكْمِ، وَفِيهِ شَبَهٌ بِكُلِّ مِنْهُمَا، فَيُلْحَقُ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا بِهِ، مِثَالُ ذَلِكَ: الْعَبْدُ هَلْ يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ بِكُلِّ مِنْهُمَا، فَيُلْحَقُ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا بِهِ، مِثَالُ ذَلِكَ: الْعَبْدُ هَلْ يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ قِيَاسًا عَلَىٰ الْبَهِيمَةِ؟

إِذَا نَظُرْنَا إِلَىٰ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ الْحُرِّ وَالْبَهِيمَةِ وَجَدْنَا أَنَّ الْعَبْدَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَهُمَا، فَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِنْسَانٌ عَاقِلٌ يُثَابُ وَيُعَاقَبُ وَيَنْكِحُ وَيُطَلِّقُ؛ يُشْبِهُ الْحُرَّ، وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُبَاعُ وَيُرْهَنُ وَيُوقَفُ وَيُوهَبُ وَيُورَثُ وَلَا يُودَعُ وَيُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ وَيُتَصَرَّفُ فِيهِ؛ يُشْبِهُ الْبَهِيمَة، وَقَدْ وَجَدْنَا أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ أَكْثَرُ وَيُولَدُ وَجَدْنَا أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ أَكْثَرُ

<sup>(</sup>١) النساء: (١٠).

شَبَهًا بِالْبَهِيمَةِ؛ فَيَلْحَقُ بِهَا.

وَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْقِيَاسِ ضَعِيفٌ؛ إِذْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَصْلِ عِلَّةٌ مُنَاسِبَةٌ، سِوَىٰ أَنَّهُ يُشْبِهُهُ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ مَعَ أَنَّهُ يُنَازِعُهُ أَصْلُ آخَرُ.

### قِيَاسُ الْعَكْسِ:

«قِيَاسُ الْعَكْسِ» وَهُوَ: إِثْبَاتُ نَقِيضِ حُكْمِ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ لِوُجُودِ نَقِيضِ عِلَّةِ حُكْم الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ لِوُجُودِ نَقِيضِ عِلَّةِ حُكْم الْأَصْل فِيهِ.

وَمَثَّلُوا لِذَلِكَ عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْ قَالُوا لِلنَّبِي عَلَيْ قَالُوا لِلنَّبِي عَلَيْ قَالُوا لِلنَّبِي عَلَيْ اللَّهُ لَكُمْ مَا كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: «أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: «أَو لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ، إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَفِي وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيُ عَنْ مُنْكَو صَدَقَةٌ، وَفِي وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيُ عَنْ مُنْكَو صَدَقَةٌ، وَفِي بُضُعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ بُضِعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ بُعْونَ لَهُ أَجْرًا اللَّهِ عَلَى الْمَعْرُوفِ عَمَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا» (١٠).

فَأَثْبَتَ النَّبِيُ ﷺ لِلْفَرْعِ وَهُوَ الْوَطْءُ الْحَلَالُ نَقِيضَ حُكْمِ الْأَصْلِ وَهُوَ الْوَطْءُ الْحَرَامَ؛ لِوُجُودِ نَقِيضٍ عِلَّةِ حُكْمِ الْأَصْلِ فِيهِ، أَثْبَتَ لِلْفَرْعِ أَجْرًا؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ حَلَالُ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰۰۶).

كَمَا أَنَّ فِي الْأَصْلِ وِزْرًا؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ حَرَامٌ (١).

مَا لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ:

أولاً: التَّعَبُّدِيَّاتُ:

الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ عِلَّتِهَا بِالنَّصِّ أَوِ الْإِجْمَاعِ أَوِ الاِسْتِنْبَاطِ، لَكِنْ بَعْضُ الْأَحْكَامِ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ عِلَّتِهِ، كَالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ، وَرَمْيِ الْجِمَارِ، وَصَلَاةِ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَهَكَذَا.

فَهَذَا النَّوْعُ يُسَمَّىٰ تَعَبُّدِيًّا؛ لِأَنَّهُ لَا تُعْرَفُ لَهُ عِلَّةٌ إِلَّا التَّعَبُّدَ بِهِ.

وَالتَّعَبُّدِيَّاتُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْعِلَّةِ.

ثَانِيًا: الْمُعَلَّلُ بِعِلَّةٍ قَاصِرَةٍ:

الَّتِي لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهَا كَشَهَادَةِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّنَهُ - وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ -: أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ لِيَقْضِيهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، النَّبِي عَلَيْ الْبَائِي عَلَيْهِ لِيَقْضِيهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَشْيَ وَأَبْطأَ الْأَعْرَابِي، فَطَفِقَ رِجَالُ يَعْتَرِضُونَ فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَشْيَ وَأَبْطأَ الْأَعْرَابِي، فَطَفِقَ رِجَالُ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِي فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ ابْتَاعَهُ، فَنَادَىٰ الْأَعْرَابِي فَيْسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ ابْتَاعَهُ، فَنَادَىٰ الْأَعْرَابِي وَإِلَّا بِعْتُهُ، فَقَامَ الْأَعْرَابِي وَإِلَّا بِعْتُهُ. فَقَالَ الْفَرَسِ وَإِلَّا بِعْتُهُ. فَقَالَ النَّهِ عَلَيْ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ: «أَوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ» فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ: «أَوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ» فَقَالَ النَّبِي عَنْ حَينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ: «أَوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ» فَقَالَ

<sup>(</sup>١) الأصول من علم الأصول (ص ٥٣٩) بتصرف.

الْأَعْرَابِيُّ: لَا وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بَلَىٰ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ» فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا. فَقَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ. الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا. فَقَالَ: «بِمَ تَشْهَدُ؟» فَقَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ فَأَقْبَلَ النَّبِيُ يَكِيدٍ عَلَىٰ خُزَيْمَةَ فَقَالَ: «بِمَ تَشْهَدُ؟» فَقَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ خُزَيْمَةَ فَقَالَ: «بِمَ تَشْهَدُ؟» فَقَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ (۱).

ثَالِثًا: الْخَصَائِصُ:

خَصَائِصُ النَّبِيِّ ﷺ لَا يُقَاسُ عَلَيْهَا غَيْرُهَا، كَابِبَاحَةِ زَوَاجِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَوُجُوبِ تَخْيِيرِ نِسَائِهِ، وَغَيْرِهَا مِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ.

رَابِعًا: مَا كَانَ مَوْجُودًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَلَمْ يَحْكُمْ فِيهِ:

وَمِثَالُهُ أَنَّ الْخُضَرَ كَانَتْ مَوْجُودَةً عَلَىٰ زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا الزَّكَاةَ، فَلَا يُقَاسُ عَلَىٰ الْبُرِّ الْآنَ أَوِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ (٢).

تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ بَابُ الْقِيَاسِ.



<sup>(</sup>١) صحيح: أبو داود (٣٦٠)، النسائي (٤٦٤٧)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) الواضح بتصرف (٢٥٠).

رَفَّحُ عِمْ ((رَّحِيُّ (الْبَخَرَّيِّ (اَسِكْتِرَ) (اِنْدِرُ (الِنِرُووكِ (سِكْتِرَ) (اِنْدِرُ (الِنِرُووكِ www.moswarat.com ور الانتجاج الوفوري المسكن الوفورك www.moswarat.com



رَفَحُ حِب لالرَّحِيُ لِالْجَثِّرِيِّ لِسُلِيَّرِ لالْفِرْدُ لِسُلِيْرِ لالْفِرْدُ www.moswarat.com

## البَابُ الثَّامِنُ الأَدِلَّةُ الإِسْتِئْنَاسِيَّةُ

وَفِيهِ سِتَّهُ ضَوَابِطً:

الضَّابِطُ الأَوَّلُ: إِذَا أَجْمَعَ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ عَلَىٰ أَمْرٍ وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَىٰ الصَّحِيحِ.

قَوْلُهُ: (الْأَدِلَّةُ الِاسْتِئْنَاسِيَّةُ) (١):

قَوْلُهُ: (وَفِيهِ سِتَّةُ ضَوَابِطَ: الضَّابِطُ الْأَوَّلُ: إِذَا أَجْمَعَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ عَلَىٰ أَمْرٍ، وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَىٰ الصَّحِيح).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ الْخُلَفَاءَ الْأَرْبَعَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَمْرٍ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ مِعَلَّانَ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَمْرٍ، وَلَمْ يُعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ حُجَّةٌ بِلَا رَيْبٍ عِنْدَ مِنْ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ لَا لَنَّبِي عَنْدَ مِنْ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ لَا لَنَّبِي عَنْدَ مِنْ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ لَا لَنَّ النَّبِي عَنْدَ مِنْ يَشْرِيهُ هُمَا فِي غَالِبٍ أَحْيَانِهِ عَلَيْهِ فَإِذَا اجْتَمَعًا عَلَىٰ رَأْي لَمْ يُخَالِفْهُمَا.

الدَّلِيلُ: عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بَعْدَ

(١) سألت شيخنا (حفظه الله) عن هذا المصطلح (الأدلة الاستئناسية) حيث لم أجده عند الأصوليين قبله فقال: لقد درست الأدلة المختلف فيها، واخترت منها ما يمكن أن يكون له تأثير في الترجيح، وأسميتها: الأدلة الاستئناسية. أي: التي يستأنس بها الفقيه عند ترجيح بعض الأقوال على بعض.

صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَىٰ اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَىٰ الْمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»(١).

وَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَمَرَ بِالْأَخْذِ وَالتَّمَسُّكِ بِسُنَّتِهِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ، وَقَالَ: «عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ».

مِثَالُ ذَلِكَ: تَوْرِيثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ، أَخَذَ الْعُلَمَاءُ بِرَأْيِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، فَرَدُّوا الْمَالَ عَلَىٰ ذَوِي رَضَالِلَهُ عَنْهُ، فَرَدُّوا الْمَالَ عَلَىٰ ذَوِي الْأَرْحَام، مَعَ أَنَّ قَوْلَ زَيْدٍ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ قَوْلِ غَيْرِهِ فِي الْفَرَائِضِ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي تَحْرِيقِ الْمُصْحَفِ دَلِيلٌ خَيْرِيَّةِ ذَلِكَ الْفِعْلِ وَصَوَابِهِ، فَأُمَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا تَجْتَمِعُ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ.

وَمِمَّا يُؤَكِّدُ هَذِهِ النَّاحِيَةَ إِجْمَاعُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ عَلَىٰ جَمْعِ الْمُصْحَفِ، وَمِمَّا يُؤَكِّدُ هَذِهِ النَّامِ، وَفِعْلُهُمْ هَذَا وَاتِّفَاقُ آخِرِ خَلِيفَتَيْنِ مِنْهُمْ عَلَىٰ تَحْرِيقِ مَا سِوَىٰ الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ، وَفِعْلُهُمْ هَذَا وَاجِبُ الاقْتِدَاءِ بِهِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَاجِبُ الاقْتِدَاءِ بِهِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي».

<sup>(</sup>١) صحيح: الترمذي (٢٦٧٦)، ابن ماجه (٤٢)، أحمد (١٦٦٩٢)، وصححه الألباني.

## الضَّابِطُ الثَّانِي: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يُخَالَفْ قَرِينَةٌ مُرَجِّحَةٌ.

وَكَذَلِكَ إِجْمَاعُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ، وَأَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ رَضَّالِيَّهُ عَلَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يُورَّثُ، وَأَنَّ مَا تَرَكَهُ صَدَقَةٌ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ جَرَىٰ عَمَلُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَأَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِينَ كَانَتْ بِأَيْدِيهِمْ صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

فَخُلَاصَةُ الْقَوْلِ فِي الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ إِجْمَاعَ الْخُلَفَاءِ إِذَا لَمْ يُخَالِفْهُمْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ فَهُوَ حُجَّةٌ كَمَا بَيَّنَ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ)، أَمَّا إِذَا خَالَفَهُمْ غَيْرُهُمْ؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةِ؛ فَهُوَ حُجَّةٌ كَمَا بَيَّنَ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ)، أَمَّا إِذَا خَالَفَهُمْ عَيْرُهُمْ؛ فَإِنَّ قَوْلِ الْجُمْهُورِ، لَكِنْ إِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمْ عِنْدَ التَّرْجِيحِ قَوْلَهُمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَىٰ قَوْلِ الْجُمْهُورِ، لَكِنْ إِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمْ عِنْدَ التَّرْجِيحِ فِي جِهَةٍ؛ كَانَ مِنَ الْمُرَجِّحَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَ أَهْلَ الْعِلْمِ.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّانِي: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يُخَالَفْ قَرِينَةٌ مُرَجِّحَةٌ).

تَعْرِيفُ الصَّحَابِيِّ: هُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ عَيْكَ مُؤْمِنًا بِهِ، وَإِنْ قَلَّتْ صُحْبَتُهُ.

وَالصَّحَابِيُّ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ: مَنْ صَحِبَ النَّبِيَ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ مُدَّةً تَكْفِي عُرْفًا لِوَصْفِهِ بِالصُّحْبَةِ، وَمَاتَ عَلَىٰ الْإِسْلَام.

وَغِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ: مَنْ رَأَىٰ النَّبِي عَلَيْ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَالْكَلاَمُ عَلَى هَذَا الْمَبْحَثِ فِي النِّقَاطِ الأَتِيَةِ:

١ - قَوْلُ الصَّحَابِي فِيمَا لَا مَجَالَ لِلرَّأْيِ فِيهِ، كَالْعِبَادَاتِ وَالتَّقْدِيرَاتِ وَنَحْوِهَا.
 وَهَذَا الْقِسْمُ حُجَّةٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ الصَّحَابِيُّ مِنَ النَّبِيِّ وَهَذَا الْقِسْمُ حُجَّةٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَمُورِ الَّتِي لَا تُعْرَفُ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ، وَلَكِنِ الْأَئِمَّةُ مِنَ النَّبِيِّ قَلْقِيْ، وَلَكِنِ الْأَئِمَّةُ مِنَ النَّبِي لَا تُعْرَفُ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ، وَلَكِنِ الْأَئِمَّةُ مَن النَّبِي عَلَيْ إِلَا بِتَوْقِيفٍ، وَلَكِنِ الْأَئِمَّةُ الْمَعْرَفِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَعْرَفِ الْأَئِمَةُ الْمَعْرَفُ الْمُعْرَادِ اللَّهِ الْمُعْرَادِ الْمَعْرَادِ الْمَعْرَادُ الْمَعْرَادُ الْمَعْرَادُ الْمَعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمَعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْلَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرِيقِيْنِ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرِادُ الْمُعْرَادُ الْمِنْدُودُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُودُ الْمُعْرِادُ الْمُعْرَادُودُ الْمُعْرِادُ الْمُعْرَادُودُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُودُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُودُ الْمُعْرَادُ الْم

يَخْتَلِفُونَ فِي مَدَىٰ الاحْتِجَاجِ بِهِ قِلَّةً وَكَثْرَةً؛ لِعَدَمِ الاِتِّفَاقِ عَلَىٰ ضَابِطٍ مُعَيَّنٍ يُحَدِّدُ مَا لَا مَجَالَ لِلرَّأْيِ فِيهِ، فَقَدْ يَرَىٰ بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِمَّا لَا مَجَالَ لِلرَّأْيِ فِيهِ، فَقَدْ يَرَىٰ بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِمَّا لَا مَجَالَ لِلرَّأْيِ فِيهَا، وَيَرَىٰ الْآخَرُ أَنَّهَا مِمَّا يَدْخُلُهُ الإجْتِهَادُ فَلَا يَعْمَلُ بِقَوْلِ الصَّحَابِي فِيهَا، وَيَرَىٰ الْآخَرُ أَنَّهَا مِمَّا يَدْخُلُهُ الإجْتِهَادُ فَلَا يَعْمَلُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِ فِيهَا.

وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ قَضَاءُ الصَّحَابَةِ فِي النَّعَامَةِ إِذَا اصْطَادَهَا الْمُحْرِمُ بِبَدَنَةٍ، وَفِي النَّعَامَةِ إِذَا اصْطَادَهَا الْمُحْرِمُ بِبَدَنَةٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزَةٍ، فَقَدْ أَخَذَ الْأَئِمَّةُ بِذَلِكَ، وَكُوْنُهُ مِنَ التَّقْدِيرَاتِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مِمَّا شُمِعَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَلَيْسَ مِمَّا قُضِيَ فِيهِ بِالْإَجْتِهَادِ.

٢ - قَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا خِالَفَهُ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ.

إِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ رَضَّالِلْهُ عَنْهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ اللَّهُ يَكُنْ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّةً عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَلَمْ يَجُزْ لِلْمُجْتَهِدِ بَعْدَهُمْ أَنْ يُقَلِّدَ بَعْضَهُمْ ، بَلِ الْوَاجِبُ فِي عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَلَمْ يَجُزْ لِلْمُجْتَهِدِ بَعْدَهُمْ أَنْ يُقَلِّدَ بَعْضَهُمْ ، بَلِ الْوَاجِبُ فِي عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَلَا يَجُوزُ هَذِهِ الْحَالَةِ التَّخَيُّرُ مِنْ أَقْوَالِهِمْ بِحَسْبِ الدَّلِيلِ (١) - عِنْدَ الْأَكْثَرِ - ، وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَنْهَا.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «وَإِنْ تَنَازَعُوا رُدَّ مَا تَنَازَعُوا فِيهِ إِلَىٰ اللهِ وَالرَّسُولِ، وَلَمْ يَكُنْ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّةً مَعَ مُخَالَفَةِ بَعْضِهِمْ لَهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الرسالة» (٥٩٦، ٥٩٧)، و «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٧٥)، و «روضة الناظر» (١/ ٢٠٦)، و «إعلام الموقعين» (٤/ ١١٩)، و «شرح الكوكب المنير» (٤/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاويٰ» (۲۰/ ۱٤).

٣- قَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا انْتَشَرَ وَلَمْ يُخَالَفْ.

قَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا اشْتَهَرَ وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، صَارَ إِجْمَاعًا وَحُجَّةً عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ(١).

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «وَأَمَّا أَقُوالُ الصَّحَابَةِ فَإِنِ انْتَشَرَتْ وَلَمْ تُنْكُرْ فِي زَمَانِهِمْ؛ فَهِيَ حُجَّةٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ»(٢).

٤ - قَوْلُ الصَّحَابِيِّ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ.

قَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يَشْتَهِرْ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَمْ يُعْلَمْ هَلِ الشَّهَرَ أَوْ لَا؟ وَكَانَ لِلرَّأْيِ فِيهِ مَجَالٌ، فَقَوْلُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ يُعْلَمْ هَلِ اشْتَهَرَ أَوْ لَا؟ وَكَانَ لِلرَّأْيِ فِيهِ مَجَالٌ، فَقَوْلُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَجُمْهُورُ الْأُمَّةِ: أَنَّهُ حُجَّةٌ. خِلَافًا لِلْمُتَكَلِّمِينَ (٣).

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ: "وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ قَوْلًا، وَلَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ بِخِلَافِهِ، وَلَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ فِيهِ نِزَاعٌ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يَحْتَجُّونَ بِهِ كَأْبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ - فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ - وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلِيهِ، وَفِي كُتُبِهِ الْجَدِيدَةِ الإحْتِجَاجُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَلَكِنْ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: هَذَا هُوَ الْقَوْلُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَلَكِنْ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: هَذَا هُوَ الْقَوْلُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «المسودة» (۳۳۵)، و «إعلام الموقعين» (٤/ ١٢٠)، و «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٢١٢، ٤/ ٢٠٢) و «رسالة ابن سعدي» (١٠٧).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» (۲۰/ ۱۶).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٧٤)، و «روضة الناظر» (١/ ٤٠٣)، و «إعلام الموقعين» (٤/ ١٢٠)، و «شرح الكوكب المنير» (٤/ ٢٢)، و «رسالة ابن سعدي» (١٠٧).

الْقَدِيمُ»(١)(٢).

الْأَدِلَّةُ عَلَىٰ حُجِّيَّةِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ.

ذَهَبَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ إِلَىٰ أَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ فَقَالَ: «بَابُ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ». وَاسْتَدَلَّ الْبُخَارِيُّ عَلَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَوْلُ الصَّحَابَةِ فَقَالَ: «قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضَيْكَ عَنَاهُ: لَيْ الْبُخَارِيُّ عَلَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَوْلُ الصَّحَابَةِ فَقَالَ: «قَالَ ابْنُ عُمَر رَضَيْكَ عَنَاهُ: إِنَّهَا لِقَرِينَتِهَا لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضَيْلِتَهُ عَنْهُا: إِنَّهَا لِقَرِينَتِهَا فِي كِتَابِ اللهِ عَنَامِكَ لَلْ الْبُخَارِيُّ بِمَا وَرَدَ فِي كِتَابِ اللهِ عَنَامِكَ لَالُ الْبُخَارِيُّ بِمَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ - يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ يَرَىٰ حُجِّيَّةَ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ (\*).

أُمَّا الأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ فَهِيَ:

الدَّلِيلُ الْأَوَّلُ: مَا وَرَدَ مِنَ النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ عَدَالَتِهِمْ وَتَزْكِيَةِ اللهِ تَعَالَىٰ لَهُمْ وَبَيَانِ عُلُوِّ مَنْزِلَتِهِمْ.

كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱلسَّنِيقُونَ ٱلْأَوَلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ (٥).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي،

<sup>(</sup>١) «مجموع الفتاويٰ» (٢٠/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (٢١٩)، بتصرف.

<sup>(</sup>٣) البقرة: (١٩٦).

<sup>(</sup>٤) أراء البخاري الأصولية.

<sup>(</sup>a) التوبة: (١٠٠).

فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ (١).

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضَالِيَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينَهُ شَهَادَتُهُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينَهُ شَهَادَتُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

وَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ النَّبِيِّ عِلَى قَدْ شَهِدَ لَهُمْ بِالْخَيْرِيَّةِ.

الدَّلِيلُ الثَّانِي: أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضَالِشَاعَنَا الْفُودُوا بِمَا جَعَلَهُمْ أَبَرَّ الْأُمَّةِ قُلُوبًا وَأَعْمَقَهُمْ عَلَمُ اللهُ بِتَوَقُّدِ الْأَذْهَانِ وَفَصَاحَةِ اللِّسَانِ، وَأَعْمَقَهُمْ عِلْمًا وَأَقَلَهُمْ تَكَلُّفًا، فَقَدْ خَصَّهُمُ اللهُ بِتَوَقُّدِ الْأَذْهَانِ وَفَصَاحَةِ اللِّسَانِ، فَالْعَرَبيَّةُ طَبِيعَتُهُمْ وَسَلِيقَتُهُمْ، وَالْمَعَانِي الصَّحَيحَةُ مَرْكُوزَةٌ فِي فِطَرِهِمْ.

الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ شَاهَدُوا الرَّسُولَ ﴿ وَحَضَرُوا نُزُولَ الْوَحْيِ وَحَضَرُوا نُزُولَ الْوَحْيِ وَهُمْ أَعْرَفُ النَّاسِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُمْ مَقَدَّمًا عَلَىٰ قَوْلِ غَيْرِهِمْ.

الدَّلِيلُ الرَّابِعُ: أَنَّ فَتْوَىٰ الصَّحَابِيِّ لَا تَخْرُجُ عَنْ سِتَّةِ أَوْجُهِ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ سَمِعَهَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ سَمِعَهَا مِمَّنْ سَمِعَهَا مِنْهُ عَلَى، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ وَيُعَظِّمُونَهَا، وَيُقَلِّلُونَهَا رَضَالِيَّهُ عَنْهُمُ وَيُعَظِّمُونَهَا، وَيُقَلِّلُونَهَا

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٣٦٧٣)، مسلم (٢٥٤١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٢٦٥٢)، مسلم (٢٥٣٣).

خَوْفَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ فَهِمَهَا مِنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَهْمًا خَفِيَ عَلَيْنَا.

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ قَدِ اتَّفَقَ عَلَيْهَا مَلَؤُهُمْ، وَلَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا إِلَّا قَوْلَ الْمُفْتِي بِهَا وَحْدَهُ.

الْوَجْهُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ لِكَمَالِ عِلْمِهِ بِاللَّغَةِ وَدَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ لِكَمَالِ عِلْمِهِ بِاللَّغَةِ وَدَلَالَةِ اللَّهْوِ الْمَجْمُوعِ أُمُورٍ الَّذِي انْفَرَدَ بِهِ عَنَّا، أَوْ لِقَرَائِنَ حَالِيَّةٍ اقْتَرَنَتْ بِالْخِطَابِ، أَوْ لِمَجْمُوعِ أُمُورٍ فَهِمَهَا عَلَىٰ طُولِ الزَّمَانِ مِنْ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَمُشَاهَدَةِ أَفْعَالِهِ، وَأَحْوَالِهِ، وَسِيرَتِهِ، وَسُمَاعِ كَلَامِهِ، وَالْعِلْمِ بِمَقَاصِدِهِ، وَشُهُودِ تَنْزِيلِ الْوَحْيِ، وَمُشَاهَدَةِ تَأْوِيلِهِ وَسَمَاعِ كَلَامِهِ، وَالْعِلْمِ بِمَقَاصِدِهِ، وَشُهُودِ تَنْزِيلِ الْوَحْيِ، وَمُشَاهَدَةِ تَأُويلِهِ بِاللّهِ عُلْ، فَيَكُونُ فَهِمَ مَا لَا نَفْهَمُهُ نَحْنُ.

وَعَلَىٰ هَذِهِ التَّقَادِيرِ الْخَمْسَةِ تَكُونُ فَتْوَاهُ حُجَّةً يَجِبُ اتِّبَاعُهَا.

الْوَجْهُ السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ فَهِمَ مَا لَمْ يُرِدْهُ الرَّسُولُ ﷺ، وَأَخْطَأَ فِي فَهْمِهِ، وَالْمُرَادُ غَيْرَ مَا فَهِمَهُ.

وَعَلَىٰ هَذَا التَّقْدِيرِ لَا يَكُونُ قَوْلُهُ حُجَّةً.

وَمَعْلُومٌ قَطْعًا أَنَّ وُقُوعَ احْتِمَالٍ مِنْ خَمْسَةٍ أَغْلَبُ عَلَىٰ الظَّنِّ مِنْ وُقُوعِ احْتِمَالٍ مِنْ خَمْسَةٍ أَغْلَبُ عَلَىٰ الظَّنِّ مِنْ وُقُوعِ احْتِمَالٍ وَاحِدٍ مُعَيَّنِ (١).

خُلَاصَةُ الْقَوْلِ: أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا (قُرْآنًا أَوْ سُنَّةً أَوْ

<sup>(</sup>١) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (٢١٩).

الضَّابِطُ الثَّالِثُ: عَمَلُ أَهْلِ المَدِينَةِ فِي عَصْرِ التَّابِعِينَ إِذَا لَمْ يُخَالِفِ الكَّابِطُ الثَّابِعِينَ إِذَا لَمْ يُخَالِفِ الكَتَابَ أَوِ السُّنَّةَ فَهُوَ قَرِينَةٌ مُرَجِّحَةٌ.

إجْمَاعًا) فَهُوَ حُجَّةٌ.

#### **\*\*\*\*\*\*\***

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّالِثُ: عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي عَصْرِ التَّابِعِينَ إِذَا لَمْ يُخَالِفِ الْكِتَابَ أَوِ السُّنَّةَ فَهُوَ قَرِينَةٌ مُرَجِّحَةٌ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ إِجْمَاعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ انْفِرَادِهِمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ لِأَنَّهُمْ بَعْضُ الْأُمَّةِ، وَقَالَ مَالِكُ: إِذَا أَجْمَعُوا لَمْ يُعْتَدَّ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ.

وَقَالَ الْبَاجِيُّ: إِنَّمَا أَرَادَ ذَلِكَ بِحُجِّيَةِ إِجْمَاعٍ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِيمَا كَانَ طَرِيقُهُ النَّقْلَ الْمُسْتَفِيضَ كَالصَّاعِ وَالْمُدِّ وَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَعَدَمٍ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي النَّقْلَ الْمُسْتَفِيضَ كَالصَّاعِ وَالْمُدِّ وَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَعَدَمٍ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي النَّقَلَ الْمُسْتَفِيضَ فَإِنَّهُ لَوْ تَغَيَّرُ عَمَّا الْخَضْرَوَاتِ مِمَّا تَقْتَضِي الْعَادَةُ بِأَنْ يَكُونَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَوْ تَغَيَّرُ عَمَّا الْخَضْرَوَاتِ مِمَّا تَقْتَضِي الْعَادَةُ بِأَنْ يَكُونَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَوْ تَغَيَّرُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ لَعُلِمَ، فَأَمَّا مَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ فَهُمْ وَغَيْرُهُمْ سَوَاءُ (١). انْتَهَىٰ.

وَقَدْ قَسَّمَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ فَقَالَ: وَالتَّحْقِيقُ فِي مَسْأَلَةِ إِجْمَاعٍ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ مِنْهُ مَا هُوَ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ فَقَالَ: وَالتَّحْقِيقُ فِي مَسْأَلَةِ إِجْمَاعٍ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ مِنْهُ مَا هُو مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِينَ، وَمِنْهُ مَا لَا يَقُولُ بِهِ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ، وَمِنْهُ مَا لَا يَقُولُ بِهِ إِلَّا بَعْضُهُمْ.

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول (١/ ٢١٩).

وَذَلِكَ أَنَّ إِجْمَاعَ أَهْلِ الْمُدِينَةِ عَلَى أَرْبَعِ مَرَاتِبَ:

الْأُولَىٰ: مَا يَجْرِي مَجْرَىٰ النَّقْلِ عَنِ النَّبِيِّ عَنَى النَّالِيِّ مِثْلُ نَقْلِهِمْ لِمِقْدَارِ الصَّاعِ وَالْمُدِّ، وَكَتَرْكِ صَدَقَةِ الْخَصْرَوَاتِ وَالْأَحْبَاسِ (١)، فَهَذَا مِمَّا هُوَ حُجَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ.

الثَّانِيَةُ: الْعَمَلُ الْقَدِيمُ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ مَقْتَلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَهَذَا حُجَّةٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكِ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ: إِذَا رَأَيْتَ قُدَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ شَيْءٍ فَلَا تَتَوَقَّفْ فِي قَلْبِكَ رَيْبًا أَنَّهُ الْأَعْلَىٰ: إِذَا رَأَيْتَ قُدَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ شَيْءٍ فَلَا تَتَوَقَّفْ فِي قَلْبِكَ رَيْبًا أَنَّهُ الْأَعْلَىٰ: إِذَا رَأَيْتَ قُدَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ شَيْءٍ فَلَا تَتَوَقَّفْ فِي قَلْبِكَ رَيْبًا أَنَّهُ الْحَقِّى، وَكَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّ مَا سَنَّهُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ فَهُو حُجَّةٌ لَلْحَقِّ، وَكَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّ مَا سَنَّهُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدِينَ يَجِبُ اتِّبَاعُهَا، وَمَا يُعْلَمُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ عَمَلٌ قَدِيمٌ عَلَىٰ عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مَعْلَى عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مُخَالِفٌ لِسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ الْمَدِينَةِ عَمَلُ قَدِيمٌ عَلَىٰ عَهْدِ الْخُلُقَاءِ الرَّاشِدِينَ مَا سَنَهُ لِشُعْلَ لِللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المُهَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المَدِينَةِ عَمَلُ اللهِ المَلْكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ ا

وَالْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا تَعَارَضَ فِي الْمَسْأَلَةِ دَلِيلَانِ كَحَدِيثَيْنِ وَقِيَاسَيْنِ جُهِلَ أَيُّهُمَا أَرْجَحُ، وَأَحَدُهُمَا يَعْمَلُ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَفِيهِ نِزَاعٌ، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُرَجِّحُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يُرَجِّحُ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُرَجِّحُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يُرَجِّحُ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُرَجِّحُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلِأَصْحَابِ أَحْمَدَ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يُرَجِّحُ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُرَجِّحُ بِهِ، قِيلَ هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَمِنْ كَلَامِهِ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أي: الوقف.

إِذَا رَأَىٰ أَهْلُ الْمَدِينَةِ حَدِيثًا وَعَمِلُوا بِهِ فَهُوَ الْغَايَةُ.. فَهَذِهِ مَذَاهِبُ جُمْهُورِ الْأَئِمَّةِ تُوَافِقُ مَذْهَبَ مَالِكٍ فِي التَّرْجِيحِ لِأَقْوَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

وَأَمَّا الْمَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ: فَهِيَ الْعَمَلُ الْمُتَأَخِّرُ بِالْمَدِينَةِ، فَهَذَا هَلْ هُوَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٍ مَوْعِيَّةٍ مَوْعَ وَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ، وَهُو قَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ، وَلَمْ أَرَ فِي كَلَامِ مَالِكِ مَا يُوجِبُ جَعْلَ هَذَا حُجَّةً وَهُو فِي الْمُوطَّإِ إِنَّمَا يَذْكُرُ الْأَصْلَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ، فَهُو يَحْكِي مَذْهَبَهُمْ، وَتَارَةً لَا الْمُوطَّإِ إِنَّمَا يَذْكُرُ الْأَصْلَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ، فَهُو يَحْكِي مَذْهَبَهُمْ، وَتَارَةً لَا يَعُولُ : الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا يَصِيرُ إِلَىٰ الْإِجْمَاعِ الْقَدِيمِ وَتَارَةً لَا يَعْوَلُ : الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا يَصِيرُ إِلَىٰ الْإِجْمَاعِ الْقَدِيمِ وَتَارَةً لَا يَعْمَلُ الْمُتَأْخِرَ حُجَّةٌ يَجِبُ عَلَىٰ جَمِيعِ الْأُمَّةِ لَى يَذَكُرُ، وَلَوْ كَانَ مَالِكُ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْعَمَلَ الْمُتَأْخِرَ حُجَةٌ يَجِبُ عَلَىٰ جَمِيعِ الْأُمَّةِ النَّاسَ بِذَلِكَ الْإِمْكَانِ النَّاسَ بِذَلِكَ الْإِمْكَانِ الْمُتَاتِعِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُلِزِمَهُمُ النَّاسَ بِذَلِكَ الْإِمْكَانِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُلِزِمَهُمُ النَّاعَ الْحَدِيثِ وَالسُّنَةِ النَّابِيَةِ. النَّاسَ بِذَلِكَ الْإِمْكَانِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْمِلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَةِ النَّابِيَةِ. انْتَهَىٰ (١٠).

فَخُلاَصَةُ الْقَوْلِ فِي عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ:

أَنَّ مَا كَانَ نَقْلًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقُرُونِ الْأُولَىٰ الْفَاضِلَةِ فَهُوَ حُجَّةٌ بِلَا رَيْبٍ. وَأَنَّ مَا كَانَ عَنِ اجْتِهَادٍ وَرَأْي فَهُوَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ.

وَأَمَّا مَا خَالَفَ نَصًّا مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ.

<sup>(</sup>۱)مجموع الفتاويٰ (۲۰/۳۰۳):

أَمَّا الْخِلَافُ فِي مُخَالَفَةِ خَبَرِ الْآحَادِ لِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهُ يُقَدِّمُ إِخْمَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهُ يُقَدِّمُ إِخَا يُقَدَّمُ إِذَا تُبَيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ، وَسَبَقَ الْكَلَامُ فِي بَابِ السُّنَّةِ - خَبَرِ الْآحَادِ - فَلْيُرَاجَعْ.

وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَحَدُ غَيْرُهُمْ سَمِعَ حَدِيثًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ سَافَرَ، وَصَحَّ هَذَا عَنْهُ فَيُعْمَلُ بِهِ وَيُقَدَّمُ عَلَىٰ عَمَل أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

الدَّلِيلُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ. وَلَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا ثُمَّ يَتْلُو: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُنُونَ مَا أَنَزَلْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ الْبَيْنَتِ وَالْمُدَىٰ ﴾. إِلَىٰ قَوْلِهِ ﴿ الرَّحِيمُ ﴿ آلَ اللَّهِ إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الْعَمَلُ فِي يَشْغَلُهُمْ الطَّهُمُ الْعَمَلُ فِي يَشْغَلُهُمْ الْعَمَلُ فِي الْأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الْعَمَلُ فِي يَشْغَلُهُمْ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنْ اللَّهِ ﷺ بِشِبَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفُلُ مَا لَا يَحْفَظُونَ ﴾.

قَالَ ابْنُ حَزْمِ: فَفِي هَذَا أَنَّ الْوَاحِدَ قَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ السُّنَنِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْجَمَاعَةِ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنَ السُّنَّةِ مَا لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ فَهُوَ الْمُصِيبُ فِي فُتْيَاهُ بِهَذَا دُونَ غَيْرِهِ ''. انْتَهَىٰ.

أَمَّا عِلَّةُ تَقْدِيمِ عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ أَنَّ الْمَدِينَةَ كَانَتْ مَثْوَى

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١١٨)، مسلم (٢٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) الإحكام (١/ ٩٩٥).

النَّبِيِّ ﷺ وَالْوَحْيُ نَزَلَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِهَا، وَتَوَارَثُوا الْعَمَلَ عَلَىٰ وَفْقِ سُنتِّهِ وَقَضَايَاهُ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ تَقْدِيمِ مَالِكٍ لِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ خَبَرِ الْآحَادِ:

١ - حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضَالِكُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ -: حَتَّىٰ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ -: حَتَّىٰ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا» (١).
 بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَهَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (١).

تَرَكَ مَالِكٌ الْعَمَلَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِدَعْوَىٰ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ.

قَالَ سَحْنُونُ، وَقَالَ أَشْهَبُ: الَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ أَنَّ الْبَائِعَيْنِ إِذَا أَوْجَبَا الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ لَزِمَ وَلاَ خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَائِعَيْنِ إِذَا أَوْجَبَا الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ لَزِمَ وَلاَ خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعَانِ إِلْخِيَارِ عَلَىٰ الْخِيَارِ عَلَىٰ صَاحِبِه، يَكُونَ اشْتَرَطَ الْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَنَرَىٰ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَىٰ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَنَرَىٰ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَىٰ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَنَرَىٰ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَىٰ الْمُحْدِيثِ اللَّذِي جَاءَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَنَرَىٰ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَىٰ الْمُحْدِيثِ اللَّذِي جَاءَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَنَرَىٰ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٢٠٧٩)، مسلم (١٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أبو داود (٣٥٩٤)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) المدونة: (٣/ ٢٢٣).

الضَّابِطُ الرَّابِعُ: عَلَىٰ الفَقِيهِ أَنْ يَسْتَصْحِبَ الأَصْلَ فِي الأَحْكَامِ حَتَّىٰ يَشْتَصْحِبَ الأَصْلَ فِي الأَحْكَامِ حَتَّىٰ يَثْبُتَ نَاقِلٌ صَحِيحٌ.

لَكِنِ الرَّاجِحُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْبَيِّعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَتَبَايَعَا عَلَىٰ أَنْ لَا خِيَارَ.

الاسْتِصْحَابُ لُغَةً: هُوَ طَلَبُ الْمُصَاحَبَةِ وَالْإسْتِمْرَارِ، أَوْ طَلَبُ الصُّحْبَةِ.

وَاصْطِلَاحًا: هُوَ الْحُكْمُ بِثُبُوتِ أَمْرٍ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ تَابِتًا فِي الزَّمَانِ الثَّانِي بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ تَابِتًا فِي الزَّمَانِ الْأُوَّلِ.

وَقِيلَ هُوَ: الرُّجُوعُ إِلَىٰ الْأَصْلِ عِنْدَ عَدَمِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ الْمُثْبِتِ لِلْحُكْمِ أَوِ النَّافِي لَهُ.

وَقِيلَ هُوَ: جَعْلُ الْحُكْمِ الَّذِي كَانَ ثَابِتًا فِي الْمَاضِي بَاقِيًا عَلَىٰ حَالِهِ حَتَّىٰ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَىٰ الْتِقَالِهِ.

وَمَعْنَىٰ التَّعْرِيفِ: أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ حُكْمٌ بِدَلِيلٍ مُعَيَّنٍ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ يَبْقَىٰ ذَلِكَ الْحُكْمُ ثَابِتًا حَتَّىٰ يَرِدَ دَلِيلٌ يَرْفَعُهُ.

وَوَجْهُ تَسْمِيَتِهِ اسْتِصْحَابًا: أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يَسْتَصْحِبُ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ حَتَّىٰ يَرِدَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ ارْتِفَاعِهِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا تَوَضَّاً ثُمَّ شَكَّ فِي وُجُودِ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَإِنَّهُ يَسْتَصْحِبُ الْحُكْمَ السَّابِقَ، وَهُو كَوْنُهُ طَاهِرًا حَتَّىٰ يَثْبُتَ خِلَافُهُ.

فعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّىٰ يُسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدُ رِيحًا»(١).

ُوَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّىٰ يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ أَحْدَثَ، فَاسْتَصْحَبَ الْأَصْلَ – وَهُوَ الطَّهَارَةُ – حَتَّىٰ يَتَيَقَّنَ الْحَدَثَ.

أَنَوَاعُ الإسْتِصْحَابِ:

يَتَنَوَعُ الإسْتِصْحَابُ إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَنْوَاعِ هِيَ:

١ - اسْتِصْحَابُ الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ:

أَيْ: بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْإِنْسَانِ مِنَ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ، حَتَّىٰ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَىٰ شَغْلِهَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَالْحُكْمُ بِعَدَمِ فَرْضِيَّةِ صَلَاةٍ سَادِسَةٍ، وَيَكَ مَعْلُهَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَالْحُكْمُ بِعَدَمِ فَرْضِيَّةِ صَلَاةٍ سَادِسَةٍ، وَبَعَدَمِ وُجُوبِ صَوْمِ شَعْبَانَ مَعْلُومٌ بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَكَذَا الْحُكْمُ بِبَرَاءَةِ فِي مِنَ الدُّيُونِ الَّتِي لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَىٰ تَعَلُّقِهَا بِهَا.

٢- اسْتِصْحَابُ الْحُكْمِ الَّذِي دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ ثُبُوتِهِ، وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَىٰ تَغْيرِهِ:
 مِثْلُ الْحُكْمِ بِثُبُوتِ الزَّوْجِيَّةِ بِنَاءً عَلَىٰ عَقْدِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطَالَبَ الزَّوْجُ بِدَلِيلِ عَلَىٰ بَقَاءِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ يُغَيِّرُ وَلِيلٌ يُغَيِّرُ ذَلِيلٌ يُغَيِّرُ ذَلِيلٌ بُعَيِّرُ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَعَلْيَها الْبَيِّنَةُ.
 ذَلِكَ الْأَصْلَ، فَلَوِ ادَّعَتِ الزَّوْجَةُ الطَّلَاقَ فَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَعَلْيَها الْبَيِّنَةُ.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١٣٧)، مسلم (٣٦١).

## ٣- اسْتِصْحَابُ الدَّلِيلِ مَعَ احْتِمَالِ الْمُعَارِضِ:

مِثْلُ اسْتِصْحَابِ حُكْمِ الدَّلِيلِ الْعَامِّ حَتَّىٰ يَرِدَ مَا يُخَصِّصُهُ، وَاسْتِصْحَابِ النَّصِّ حَتَّىٰ يَرِدَ مَا يُخَصِّصُهُ، وَاسْتِصْحَابِ النَّصِّ حَتَّىٰ يَرِدَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ نَسْخِهِ.

وَقَدْ مَنَعَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ تَسْمِيَةَ هَذَا النَّوْعِ اسْتِصْحَابًا؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِهِ عَمَلٌ بِالنَّصِّ لَا بِدَلِيلِ الْاسْتِصْحَابِ، وَخَالَفَ بَعْضُهُمْ فِي الْعَمَلِ بِالْعَامِّ قَبْلَ الْبَحْثِ عِن الْمُخَصِّصِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ.

## ٤ - اسْتِصْحَابُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالإِجْمَاعِ فِي مَحَلِّ الْخِلاَفِ:

مِثَالُهُ: إِذَا تَيَمَّمَ مَنْ فَقَدَ الْمَاءَ ثُمَّ شَرَعَ فِي صَلَاتِهِ وَفِي أَثْنَائِهَا رَأَىٰ الْمَاءَ أُو قَدِمَ بِهِ خَادِمُهُ، هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ إِذَا اسْتَمَرَّ فِيهَا؟ فَمَنْ قَالَ بِصِحَّةِ صَلَاتِهِ اسْتَدَلَّ بِاسْتِصْحَابِ الْإِجْمَاعِ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ فَقَالَ: صِحَّةُ صَلاةِ مَنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ الْمَاءِ ثَابِتَةٌ بِالْإِجْمَاعِ حَتَّىٰ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ رُؤْيَةَ الْمَاءِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ مُبْطِلَةٌ لَهَا، وَلَا دَلِيلَ عَلَىٰ ذَلِكَ.

فَصِحَّةُ الصَّلَاةِ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَبَعْدَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، وَالْمُسْتَدِلُّ اسْتَكَلَّ بِالْإِجْمَاعِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ، أَي: اسْتَكَلَّ بِالْإِجْمَاعِ فِي الْمُخْتَلَفِ فِيهَا. الصُّورَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا النَّوْعِ قَوْلُ الظَّاهِرِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ: يَجُوزُ بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَىٰ جَوَازِ بَيْعِ هَذِهِ الْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا سِيِّدُهَا وَتُنْجِبَ مِنْهُ، فَنَسْتَصْحِبُ هَذَا الْحُكْمَ الثَّابِتَ بِالْإِجْمَاعِ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ إِلَىٰ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَىٰ تَغْيِيرِهِ.

#### حُكْمُ الْعَمَلِ بِالإسْتِصْحَابِ:

الْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ الْأُولَىٰ مِنَ الاِسْتِصْحَابِ حُجَّةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَمَا وَقَعَ مِنْ خِلَافٍ بَيْنَهُمْ فَهُوَ فِي مَسَائِلَ جُزْئِيَّةٍ اخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ الاِسْتِدْلَالِ بِهِ فِيهَا.

وَالدَّلِيلُ عَلَى حُجِّيَّةِ الأَنْوَاعِ الثَّلاَثَةِ الأُولَى مِنَ الإسْتِصْحَابِ مَا يَلِي:

١- عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: «لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَىٰ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: «لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَىٰ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ رِيحًا»(١).

وَجْهُ الْاسْتِدْلَالِ: أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ حَكَمَ بِاسْتِصْحَابِ حُكْمِ الْوُضُوءِ مَعَ الشَّكِّ فِي وُجُودِ النَّاقِضِ حَتَّىٰ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ انْتِقَاضِهِ يَقِينًا.

٢- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ «قَضَىٰ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَىٰ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ «قَضَىٰ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَىٰ الْمُدَّعَیٰ عَلَيْهِ» (٢).

وَجْهُ الِاسْتِدَلَالِ: أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ جَعَلَ الْأَصْلَ بَرَاءَةَ ذِمَّةِ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَثْبُتَ شَغْلُهَا بِالْبَيِّنَةِ الصَّحِيحَةِ، وَهَذَا عَمَلٌ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ السَّابِقَةِ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١٣٧)، مسلم (٣٦١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٢٥١٤)، مسلم (١٧١١).

حَتَّىٰ يَثْبُتَ تَغَيُّوهَا.

٣- أَنَّ الْعَمَلَ بِالِاسْتِصْحَابِ عَمَلٌ بِالظَّاهِرِ، وَالْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ حَتَّىٰ يَثْبُتَ خِلَافُهُ مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُمْ.

وَأَمَّا النَّوْعُ الرَّابِعُ وَهُوَ اسْتِصْحَابُ الْإِجْمَاعِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ فَالْمُحَقِّقُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ﴾ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَىٰ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ مَوْضِعِ الْاتِّفَاقِ وَمَوْضِعِ النِّزَاعِ وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ.

وَلِأَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الْمَاءِ، فَإِذَا انْتَفَىٰ هَذَا الشَّرْطُ انْتَفَىٰ الْإِجْمَاعُ، وَكَذَا فِي بَيْعِ الْأَمَةِ، الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ جَوَازِهِ مَشْرُوطٌ بِعَدَم الِاسْتِيلَادِ فَإِذَا وُجِدَ الِاسْتِيلَادُ انْتَفَىٰ الْإِجْمَاعُ.

قَوَاعِدُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الإسْتِصْحَابِ:

تَدُورُ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ وَفِي كُتُبِهِمْ قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ الاسْتِصْحَابِ، نْهَا:

١- قَاعِدَةُ الْيَقِينِ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ: وَهِيَ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْعُظْمَىٰ الَّتِي تَدْخُلُ فِي جَمِيعِ أَبُوَابِ الْفِقْهِ، وَيَنْدَرِجُ تَحْتَهَا مَسَائِلُ وَقَوَاعِدُ كَثِيرَةٌ، كَحَدِيثِ عَبَّادِ السَّابِقِ، وَفِيهِ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ قَالَ: «لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَىٰ يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَىٰ يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيعًا» (١).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١٣٧)، مسلم (٣٦١).

٢- قَاعِدَةُ الْأَصْلِ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَىٰ مَا كَانَ: أَيْ: إِذَا ثَبَتَ لِلشَّيْءِ صِفَةٌ مُعَيَّنَةٌ فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا حَتَّىٰ يَرِدَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ تَغَيُّرِهَا، بِمَعْنَىٰ أَنَّ مَنْ وَرِثَ أَرْضًا مَثَلًا فَهِيَ لَهُ، حَتَّىٰ يَأْتِي مَنْ يَدَّعِيهَا بِبَيِّنَةٍ.

٣- قَاعِدَةُ الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ: أَيْ: عَدَمُ انْشِغَالِهَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّكَالِيفِ وَالْحُقُوقِ إِلَّا بِدَلِيل.

فَلَوِ ادَّعَىٰ أَيُّ إِنْسَانٍ عَلَىٰ آخَرَ أَنَّ لَهُ دَيْنٌ فَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ حَتَّىٰ يَأْتِي بِبَيِّنَةٍ مِنْ شُهُودٍ أَوْ غَيْرِهِ.

٤- قَاعِدَةُ الْأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ: أَي: الصِّفَاتِ الَّتِي تَعْرِضُ لِلْأَشْيَاءِ وَلَيْسَتْ ثَابِتَةً لَهَا فِي الْأَصْلِ، لَا يُحْكَمُ بِوُجُودِهَا إِلَّا بِدَلِيلٍ، فَمَنِ الشَّرَىٰ سِلْعَةً وَقَبَضَهَا ثُمَّ ادَّعَىٰ بَعْدَ زَمَنٍ أَنَّهَا كَانَتْ مَعِيبَةً فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا الشَّرَىٰ سِلْعَةً وَقَبَضَهَا ثُمَّ ادَّعَىٰ بَعْدَ زَمَنٍ أَنَّهَا كَانَتْ مَعِيبَةً فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا الشَّفَاتِ الْعَارِضَةِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا، وَكَذَا لَوِ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْعَيْبَ مِنَ الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا، وَكَذَا لَو التَّعَىٰ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ شَرَطَ الْخِيَارَ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

٥- قَاعِدَةُ الْأَصْلِ إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلَىٰ أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ: وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنَ الَّتِي قَبْلَ قَبْلَهَا، وَمِثَالُهَا: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي عَيْبٍ طَارِئٍ حَدِيثٍ، هَلْ وَقَعَ قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ بَعْدَهُ، فَيُحْكَمُ بِأَنَّهُ حَدَثَ فِي أَقْرَبِ زَمَنٍ لِلزَّمَنِ الَّذِي اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ الْبَيْعِ أَوْ بَعْدَهُ، فَيُحْكَمُ بِأَنَّهُ حَدَثَ فِي أَقْرَبِ زَمَنٍ لِلزَّمَنِ الَّذِي اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ الْبَيْعِ أَوْ بَعْدَهُ،

# الضَّابِطُ الخَامِسُ: المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالمَشْرُوطِ شَرْطًا مَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا.

#### الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ:

وَالْعُرْفُ: هُوَ مَا اسْتَقَرَّتِ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ، وَتَلَقَّتُهُ الطَّبَائِعُ بِالْقَبُولِ، وَهُوَ حُجَّةٌ، وَكَذَا الْعَادَةُ، وَهِيَ: مَا اسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَىٰ حُكْمِ الْعُقُولِ، وَهُوَ حُجَّةٌ، وَكَذَا الْعَادَةُ، وَهِيَ: مَا اسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَىٰ حُكْمِ الْعُقُولِ، وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ.

الْعُرْفُ هُو مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَرْكٍ، وَيُسَمَّىٰ الْعَادَة، وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَة، وَالْعُرْفُ الْعَمَلِيُّ: مِثْلُ تَعَارُفِ النَّاسِ الْبَيْعَ بِالتَّعَاطِي مِنْ غَيْرِ صِيغَةٍ لَفْظِيَّةٍ، وَالْعُرْفُ الْعَمْلِيُّ: مِثْلُ تَعَارُفِهِمْ إَطْلَاقَ الْوَلَدِ عَلَىٰ الذَّكِرِ دُونَ الْأُنْثَىٰ، وَتَعَارُفِهِمْ عَلَىٰ الْقَوْلِيُّ: مِثْلُ تَعَارُفِهِمْ إَطْلَاقَ الْوَلَدِ عَلَىٰ الذَّكِرِ دُونَ الْأُنْثَىٰ، وَتَعَارُفِهِمْ عَلَىٰ الْقَوْلِيُّ: مِثْلُ تَعَارُفِهِمْ عَلَىٰ السَّمَكِ، وَالْعُرْفُ يَتَكُونَ مِنْ تَعَارُفِ النَّاسِ الْمَاعِقُوا لَفُظَ اللَّحْمِ عَلَىٰ السَّمَكِ، وَالْعُرْفُ يَتَكُونَ مُنْ تَعَارُفِ النَّاسِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ طَبَقَاتِهِمْ عَلَىٰ السَّمَكِ، وَالْعُرْفُ يَتَكُونُ مِنْ تَعَارُفِ النَّاسِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ طَبَقَاتِهِمْ عَامَّتِهِمْ وَخَاصَّتِهِمْ بِخِلَافِ الْإِجْمَاعِ فَإِنَّهُ يَتَكُونُ مِنَ الْعَامِقُ فِي تَكُوينِهِ.

يَقُولُ الْإِمَامُ الْقَرَافِيُّ رَحَمُ اللَّهُ: إِنَّ إِجْرَاءَ الْأَحْكَامِ الَّتِي مَدْرَكُهَا الْعَوَائِدُ مَعَ تَغَيُّرِ تِلْكَ الْعَوَائِدِ - خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَجَهَالَةٌ فِي الدِّينِ، بَلْ كُلُّ مَا هُوَ فِي الشَّرِيعَةِ يَتْبَعُ الْعَوَائِدَ يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ فِيهِ عِنْدَ تَغَيُّرِ الْعَادَةِ إِلَىٰ مَا تَقْتَضِيهِ الْعَادَةُ الشَّرِيعَةِ يَتْبَعُ الْعَوَائِدَ يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ فِيهِ عِنْدَ تَغَيُّرِ الْعَادَةِ إِلَىٰ مَا تَقْتَضِيهِ الْعَادَةُ الشَّرِيعَةِ يَتْبَعُ الْعَوَائِدَ يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ فِيهِ عِنْدَ تَغَيُّرِ الْعَادَةِ إِلَىٰ مَا تَقْتَضِيهِ الْعَادَةُ الشَّرِيعَةِ يَتْبَعُ الْعَوَائِدَ أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُمْ لَمَّا جَعَلُوا أَنَّ الْمُعَامَلَاتِ إِذَا أُطْلِقَ فِيهَا الثَّمَنُ يُحْمَلُ عَلَىٰ غَالِبِ النَّقُودِ، فَإِذَا كَانَتِ الْعَادَةُ نَقْدًا مُعَيَّنًا حَمَلْنَا الْإِطْلَاقَ الثَّمَنُ يُحْمَلُ عَلَىٰ غَالِبِ النَّقُودِ، فَإِذَا كَانَتِ الْعَادَةُ نَقْدًا مُعَيَّنًا حَمَلْنَا الْإِطْلَاقَ

عَلَيْهِ، فَإِذَا انْتَقَلَتِ الْعَادَةُ إِلَىٰ غَيْرِهِ عَيَّنَا مَا انْتَقَلَتِ الْعَادَةُ إِلَيْهِ، وَأَلْغَيْنَا الْأُوَّلَ لِانْتِقَالِهِ.

مَسْأَلَةُ (١): الْعُرْفُ مِنْ حَيْثُ مَصْدَرِهِ قِسْمَانِ هُمَا:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْعُرْفُ الْعَامُّ، وَهُوَ: مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ النَّاسِ فِي جَمِيعِ الْبُلْدَانِ، مِثْلُ: إِطْلَاقِ لَفْظِ «الدَّابَّةِ» عَلِىٰ الْفَرَسِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ بَيْنَمَا ذَلِكَ يَخْتَلِفُ فِي مِصْرَ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْعُرْفُ الشَّرْعِيُّ، وَهُوَ: اللَّفْظُ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ الشَّرْعُ مُرِيدًا مِنْهُ مَعْنَىٰ خَاصًّا، مِثْلُ: «الصَّلَاةِ»، فَإِنَّهَا فِي الْأَصْلِ: الدُّعَاءُ، وَلَكِنَّ الشَّرْعَ أَرَادَ بِهَا شَيْئًا مَخْصُوصًا.

مَسْأَلَةُ (٢): الْعُرْفُ مِنْ حَيْثُ سَبَبَهِ وَمُتَعَلَّقِهِ قِسْمَانِ هُمَا:

الْقِسْمُ الْأُوَّلُ: الْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ وَاللَّفْظِيُّ، وَهُوَ: أَنْ يَتَعَارَفَ أَكْثَرُ النَّاسِ عَلَىٰ إِطْلَاقِ لَفْظٍ عَلَىٰ مَعْنَىٰ لَيْسَ مَوْضُوعًا لَهُ، بِحَيْثُ يَتَبَادَرُ إِلَىٰ الذِّهْنِ عِنْدَ سَمَاعِهِ بِدُونِ قَرِينَةٍ وَلَا عَلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ، كَلَفْظِ «الدَّابَةِ»، فَإِنَّهُ لُغَةً يُطْلَقُ عَلَىٰ كُلِّ مَا يَدُبُ عِلَىٰ الْأَرْضِ، وَقَدْ خَصَّصَهُ بَعْضُهُمْ بِالْفَرَسِ، وَآخَرُونَ خَصَّصُوهِ بِالْحِمَارِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْعُرْفُ الْفِعْلِيُّ، وَهُوَ: مَا كَانَ مَوْضُوعُهُ بَعْضَ الْأَعْمَالِ الَّتِي اعْتَادَهَا النَّاسُ فِي أَفْعَالِهِمُ الْعَادِيَّةِ، أَوْ مُعَامَلَاتِهِمْ، كَبَيْعِ الْمُعَاطَاةِ، وَهِيَ: أَنْ يَقُولَ: أَعْطِنِي بِهَذَا الرِّيَالِ خُبْزًا. فَيُعْطِيهِ مَا يُرْضِيهِ، أَوْ أَنْ يَدْفَعَ الثَّمَنَ وَيَأْخُذَ

السِّلْعَةَ بِدُونِ لَفْظٍ عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَهُمَا، فَهَذَا بَيْعٌ صَحِيحٌ ثَبَتَ عَنْ طَرِيقِ الْعُرْفِ. مَسْأَلَةُ (٣): الْعُرْفُ حُجَّةٌ، وَدَلِيلٌ شَرْعِيٌّ تَثْبُتُ بِهِ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ بِشُرُوطٍ

#### هِيَ:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ عَامًّا أَوْ غَالِبًا.

الشَّرْطُ التَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ مُطَّرِدًا أَوْ أَكْثَرِيًّا.

الشَّرْطُ النَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ مَوْجُودًا عِنْدَ إِنْشَاءِ التَّصَرُّفِ.

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ مُلْزِمًا؛ أَيْ: يَتَحَتَّمُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ فِي نَظرِ

الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ غَيْرَ مُخَالِفٍ لِدَلِيلِ مُعْتَمَدٍ.

الشَّرْطُ السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ غَيْرَ مُعَارَضٍ بِعُرْفٍ أَخَرَ فِي نَفْسِ الْبَلَدِ. فَإِذَا تَوَفَّرَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ فَإِنَّ الْعُرْفَ حُجَّةٌ، دَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ: الاِسْتِقْرَاءُ؟ حَيْثُ إِنَّهُ بَعْدَ اسْتِقْرَاءِ وَتَتَبُّعِ أَحْكَامِ اللهِ تَعَالَىٰ وَجَدْنَا أَنَّهُ - سُبْحَانَهُ - قَدِ اعْتَبَر الْعَادَاتِ - الَّتِي هِيَ: وُقُوعُ الْمُسَبَّبَاتِ عَنْ أَسْبَابِهَا الْعَادِيَّةِ - وَرَتَّبَ عليَهُا اعْتَبَر الْعَادَاتِ - الَّتِي هِيَ: وُقُوعُ الْمُسَبَّبَاتِ عَنْ أَسْبَابِهَا الْعَادِيَّةِ - وَرَتَّبَ عليَهَا أَحْكَامًا شَرْعِيَّةً، فَشُرِعَ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلاَنْكِفَافِ عَنِ الْقَتْلِ عَادَةً، وَشَرَعَ النِّكَاحَ؛ لِأَنَّهُ عَادَةً وَعُرْفًا، وَشَرَعَ التِّجَارَةَ؛ النَّسُلِ عَادَةً وَعُرْفًا، وَشَرَعَ التِّجَارَةَ؛

لِأَنَّهَا سَبَبٌ لِنَمَاءِ الْمَالِ عَادَةً (١).

<sup>(</sup>١) الجامع لمسائل أصول الفقه (١/ ٢٧٨).

# الضَّابِطُ السَّادِسُ: يُشْرَعُ العَمَلُ بِالمَصَالِحِ المُرْسَلَةِ مَا لَمْ تُخَالِفْ نَصًّا.

الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ.

أَوَّلاً: تَعْرِيفُهَا:

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ هِيَ: كُلُّ مَنْفَعَةٍ دَاخِلِيَّةٍ فِي مَقَاصِدِ الشَّرْعِ الْخَمْسَةِ - وَهِيَ:

١ - حِفْظُ الدِّينِ.

٧- حِفْظُ النَّفْسِ.

٣- حِفْظُ الْعَقْل.

٤ - حِفْظُ الْمَالِ.

٥ - حِفْظُ النَّسْل.

دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهَا شَاهِدٌ بِالإعْتِبَارِ أَوِ الْإِلْعَاءِ، فَتَكُونُ الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ هِيَ الَّتِي لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ مِنَ الشَّرْعِ عَلَىٰ اعْتِبَارِهَا وَلَا عَلَىٰ إِلْغَائِهَا، فَإِذَا حَدَثَتْ هِيَ الَّتِي لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ مِنَ الشَّرْعِ عَلَىٰ اعْتِبَارِهَا وَوَجَدْنَا فِيهَا أَمْرًا مُنَاسِبًا لِتَشْرِيعِ لَمْ نَجِدْ حُكْمَهَا فِي نَصِّ وَلَا فِي إِجْمَاعٍ وَوَجَدْنَا فِيهَا أَمْرًا مُنَاسِبًا لِتَشْرِيعِ الْحُكْمِ فِيهَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَدْفَعَ ضَرَرًا، أَوْ يُحَقِّقَ نَفْعًا، الْمُحْمِ، أَيْ: أَنَّ تَشْرِيعَ الْحُكْمِ فِيهَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَدْفَعَ ضَرَرًا، أَوْ يُحَقِّقَ نَفْعًا، فَهَذَا الْأَمْرُ الْمُنْاسِبُ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ يُسَمَّىٰ الْمَصْلَحَةَ الْمُرْسَلَة.

ثَانِيًا: أَقُسَامُ الْمَصَالِحِ بِاعْتِبَارِ أَهَمِّيَّتِهَا هِيَ:

أَقْسَامُ الْمَصَالِحِ بِاعْتِبَارِ أَهَمِّيَّتِهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَام هِيَ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الضَّرُورِيَّاتُ، وَهِيَ: الْمَصَالِحُ الَّتِي لَابُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ النَّقِينِ وَالدُّنْيَا، وَصِيَانَةِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ أَوْ فُقِدَ بَعْضُهَا:

فَإِنَّ الْحَيَاةَ تَخْتَلُ أَوْ تَفْسَدُ، وَلِلْمُحَافَظَةِ عَلَىٰ الْمَصَالِحِ الضَّرُورِيَّةِ شَرَعَ اللهُ حِفْظَ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالْعَقْل، وَالنَّسَبِ، وَالْمَالِ.

فَشَرَعَ لِحِفْظِ الدِّينِ: قَتْلَ الْكَافِرِ الْمُضِلِّ، وَقَتْلَ الْمُرْتَدِّ الدَّاعِي إِلَىٰ رِدَّيهِ، وَشَرَعَ الجِهَادَ، وَشَرَعَ لِحِفْظِ النَّفْسِ: عُقُوبَةَ الْقِصَاصِ، وَعُقُوبَةَ الدِّيةِ، وَوُجُوبَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فِي حَالَةِ صَوْمِ الْمُسْلِمِ، وَشَرَعَ لِحِفْظِ الْعَقْلِ: عُقُوبَةَ الزِّنَا، وَشَرَعَ لِحِفْظِ النَّسْلِ وَالنَّسَبِ: عُقُوبَةَ قَطْع يَدِ السَّارِقِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْحَاجِيَاتُ، وَهِي: الْمَصَالِحُ وَالْأَعْمَالُ وَالتَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا الْحَيَاةُ وَاسْتِمْرَارُهَا، بَلْ إِنَّ الْحَياةَ تَسْتَمِرُّ بِدُونِهَا، وَلَكِنْ مَعَ الضِّيقِ وَالْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ، مِثْلُ: التَّوَشُّعِ فِي بَعْضِ الْمُعَامَلَاتِ كَالْمُسَاقَاةِ، وَالْقَصْرِ فِي الشَّفَرِ، وَالْإِجَارَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فِي الْأُمُورِ الْعَامَّةِ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ فِي الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ: تَسْلِيطُ الشَّرْعِ الْأَبَّ فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ مِنَ الْكُفْء، فَإِنَّ هَذَا لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ؛ حَيْثُ إِنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِمْرَارُ الْحَيَاةِ بِدُونِ مِنَ الْكُفْء، فَإِنَّ هَذَا الْكُفْء؛ خَوْفًا مِنْ ذَلِك، وَلَكِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ فِي اقْتِنَاءِ الْمُصَالِحِ لِتَحْصِيلِ هَذَا الْكُفْء؛ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِه؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِحُصُولِهِ نَفْعٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَيَحْصُلُ بِفَوَاتِهِ بَعْضُ الضَّرَدِ. فَوَاتِه؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِحُصُولِهِ نَفْعٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَيَحْصُلُ بِفَوَاتِهِ بَعْضُ الضَّرَدِ. الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَالتَّصَرُّ فَاتُ التَّي

لَا تَتَوَقَّفُ الْحَيَاةُ عَلَيْهَا، وَلَا تَفْسَدُ وَلَا تَخْتَلُّ، فَالْحَيَاةُ تَتَحَقَّقُ بِدُونِ تِلْكَ

التَّحْسِينَاتِ وَبِدُونِ أَيِّ ضِيقٍ، فَهِيَ مِنْ قَبِيلِ التَّزْبِينِ وَالتَّجْمِيلِ، وَرِعَايَةِ أَحْسَنِ التَّزْبِينِ وَالتَّجْمِيلِ، وَرِعَايَةِ أَحْسَنِ الْمَنَاهِجِ وَأَحْسَنِ الطُّرُقِ لِلْحَيَاةِ، فَتَكُونُ مِنْ قَبِيلِ اسْتِكْمَالِ مَا يَلِيقُ، وَالتَّنَزُّهِ عَمَّا لَا يَلِيقُ، وَالتَّنَزُّهِ عَمَّا لَا يَلِيقُ مِنَ الْمُدَنِّسَاتِ الَّتِي لَا تَأْلَفُهَا الْعُقُولُ الرَّاجِحَةُ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ الْعَامَّةِ: الْمَنْعُ مِنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَالْكَلَإِ، وَالْمَنْعُ مِنَ الْإِسْرَافِ وَالتَّقْتِيرِ، وَآدَابُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ.

وَمِنْ أَمْثِلَتِهِا الْخَاصَّةِ: اشْتِرَاطُ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ؛ صِيَانَةً لِلْمَوْأَةِ عَنْ مُبَاشَرَةِ عَقْد نِكَاحِهَا لَكَانَ ذَلِكَ مُشْعِرًا عَقْد النِّكَاحِ بِنَفْسِهَا؛ لِأَنَّ الْمَوْأَةَ لَوْ بَاشَرَتْ عَقْدَ نِكَاحِهَا لَكَانَ ذَلِكَ مُشْعِرًا بِقَلَّهِ النَّكَاحِ بِنَفْسِهَا؛ لِأَنَّ الْمَوْأَةَ لَوْ بَاشَرَتْ عَقْدَ نِكَاحِهَا لَكَانَ ذَلِكَ مُشْعِرًا بِقِلَّةِ حَيَائِهَا، وَهَذَا يُقَلِّلُ مِنْ قِيمَتِهَا عِنْدَ الْخَاطِبِ. بَتَوَقَانِهَا إِلَىٰ الرِّجَالِ، وَمُشْعِرًا بِقِلَّةِ حَيَائِهَا، وَهَذَا يُقَلِّلُ مِنْ قِيمَتِهَا عِنْدَ الْخَاطِبِ.

ثَالِثًا: أَقْسَامُ الْمُصَالِحِ مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ لَهَا وَعَدَمِ ذَلِكَ هِيَ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْمَصَالِحُ الْمُعْتَبَرَةُ، وَهِيَ الْمَصَالِحُ الَّتِي اعْتَبَرَهَا الشَّرْعُ وَهِيَ الْمَصَالِحُ الَّتِي اعْتَبَرَهَا الشَّرْعُ وَأَثْبَتَهَا، وَأَقَامَ دَلِيلًا عَلَىٰ رِعَايَتِهَا، فَهَذِهِ الْمَصَالِحُ حُجَّةٌ لَا إِشْكَالَ فِي صِحَّتِهَا وَأَمْثِلَتُهَا مِمَّا سَبَقَ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْمَصَالِحُ الْمُلْعَاةُ، وَهِي: الْمَصَالِحُ النَّافَةُ الشَّرْعُ وَلَمْ يَعْتَبِرْهَا، فَلَوْ نَصَّ الشَّرْعُ عَلَىٰ حُكْمٍ فِي وَاقِعَةٍ لِمَصْلَحَةٍ قَدِ اسْتَأْثَرَ اللهُ بِعِلْمِهَا، وَبَدَا لِبَعْضِ النَّاسِ حُكْمٌ فِيهَا مُغَايِرٌ لِحُكْمِ الشَّرْعِ لِمَصْلَحَةٍ تَوَهَّمَهَا هَذَا الْبَعْضُ، فَتَخَيَّلُ أَنَّ رَبْطَ الْحُكْمِ بِذَلِكَ يُحَقِّقُ نَفْعًا أَوْ يَدْفَعُ ضَرَرًا، فَإِنَّ هَذَا النَّعْضُ، فَتَخَيَّلُ أَنَّ رَبْطَ الْحُكْمِ بِذَلِكَ يُحَقِّقُ نَفْعًا أَوْ يَدْفَعُ ضَرَرًا، فَإِنَّ هَذَا النَّحُكْمَ مَرْدُودٌ عَلَىٰ مَنْ تَوَهَّمَهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَصْلَحَةَ الَّتِي تَوَهَّمَهَا قَدْ أَلْغَاهَا

الشَّرْعُ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا.

مِثَالُهُ: أَنَّ الْمَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ قَدْ جَامَعَ جَارِيَةً فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، وَكَرَّرَ ذَلِكَ فِي عَدَدٍ مِنَ الْأَيَّامِ، وَكَانَ يُكَرِّرُ الْإِعْتَاقَ مُطَبِّقًا بِذَلِكَ حَدِيثَ الْأَعْرَابِيِّ، وَلَكِنْ جَاءَ الْفَقِيهُ يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ اللَّيْثِيُّ الْمَالِكِيُّ، فَأَفْتَىٰ بِأَنَّ عَلَيْهِ الْأَعْرَابِيِّ، وَلَكِنْ جَاءَ الْفَقِيهُ يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ اللَّيْثِيُّ الْمَالِكِيُّ، فَأَفْتَىٰ بِأَنَّ عَلَيْهِ صَوْمَ سِتِينَ يَوْمًا كَفَّارَةً لَهُ، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْكَفَّارَةَ قَدْ وُضِعَتْ لِلزَّجْرِ وَالرَّدْعِ، فَلَوْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْعِتْقَ لَسَهُلَ عَلَيْهِ الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مَرَّةً بَعْدَ وَالرَّدْعِ، فَلَوْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْعِتْقَ لَسَهُلَ عَلَيْهِ الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مَرَّةً بَعْدَ الْأُخْرَىٰ؛ نَظَرًا لِكَثْرَةِ مَالِهِ؛ لِذَلِكَ نُوجِبُ عَلَيْهِ الصِّيَامَ زَجْرًا لَهُ، وَظَنَّ هَذَا الْمُعْدَةُ وَلَى نَظَرًا لِكَثْرَةِ مَالِهِ؛ لِذَلِكَ نُوجِبُ عَلَيْهِ الصِّيَامَ زَجْرًا لَهُ، وَظَنَّ هَذَا الْفَقِيهُ أَنَّ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً، وَلَكِنْ هَذِهِ الْمَصْلَحَةُ مُلْغَاةً؛ لِأَنَّهَا مُعَارِضَةٌ لِلنَّقَى الشَّرْعِيِّ، وَهُوَ: حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ. يَعْنِي: الْمُطْلَقَةَ، وَهِي كُلُّ مَنْفَعَةٍ دَاخِلَةٍ فِي مَقَاصِدِ الشَّرْعِ، وَلَمْ يَشْهَدْ لَهَا الشَّرْعُ بِإِلْغَاءٍ أَوِ اعْتِبَارٍ، وَإِنَّمَا تَسْتَنِدُ إِلَىٰ دَلِيلٍ كُلِّي مَقَاصِدِ الشَّرْعِ، وَلَمْ يَشْهَدْ لَهَا الشَّرْعُ بِإِلْغَاءٍ أَوِ اعْتِبَارٍ، وَإِنَّمَا تَسْتَنِدُ إِلَىٰ دَلِيلٍ كُلِّي عَامٍّ. فَهَلْ هَذِهِ مُعْتَبَرَةٌ أَمْ لَيْسَتْ مُعْتَبَرَةً؟

هَذَا مَوْضِعُ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ رَحِمَهُ مِاللَّهُ:

فَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَالَ: بِأَنَّهَا مُعْتَبَرَةٌ، مِنْهُمُ الْإِمَامُ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ - رَحِمَهُمَا اللهُ - إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي الْعِبَادَاتِ، وَالْمُقَدَّرَاتِ، وَالْكَفَّارَاتِ.

وَبَعْضُهُمْ أَنْكَرَ اعْتِبَارَ هَذِهِ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحَمُ اللهُ لَمْ يَعْتَبِرِ الْقَوْلَ بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ، وَالَّذِينَ قَالُوا بِعَدَمِ اعْتِبَارِهَا رَحَمَهُ اللَّهُ لَمْ يَعْتَبِرِ الْقَوْلَ بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ، وَالَّذِينَ قَالُوا بِعَدَمِ اعْتِبَارِهَا

قَالُوا: هَذَا يُؤَدِّي إِلَىٰ التَّلَاعُبِ بِالشَّرِيعَةِ، أَوْ إِدْخَالِ مَا لَيْسَ فِيهَا، فَكُلُّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُشْبِتَ شَيْئًا قَالَ: الْمَصْلَحَةُ دَلَّتْ عَلَىٰ ذَلِكَ. وَالَّذِين قَالُوا بِأَنَّهَا تُعْتَبُرُ قَالُوا: بِأَنَّ هَذَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضَالِيَكُ عَنْهُمْ.

وَقَدْ ضَرَبَ الشَّاطِبِيُّ (١) أَمْثِلَةً لِإجْتِهَادَاتٍ بَنَوْا أَحْكَامَهَا عَلَىٰ الْمَصْلَحَةِ، وَعَنْهَا: جَمْعُ الْقُرْآنِ فِي مُصْحَفٍ وَاحِدٍ (٢)، وَحَدُّهُمْ شَارِبَ الْخَمْرِ بِثَمَانِينَ (٣)، وَحَدُّهُمْ شَارِبَ الْخَمْرِ بِثَمَانِينَ (٣)، وَعَدُّهُمْ شَارِبَ الْخَمْرِ بِثَمَانِينَ (٣)، وَعَمَّرُ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ اشْتَرَىٰ دَارًا وَقَضَاءُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بِتَضْمِينِ الصَّنَّاعِ (١)، وَعُمَّرُ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ اشْتَرَىٰ دَارًا لِلسَّجْنِ (٥).

<sup>(</sup>١) في كتابه الاعتصام (٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم: (٤٦٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم: (٦٧٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٢١٧) والبيهقي في سننه (٦/ ١٢٢) عن علي رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ وهو ضعيف جدًا؛ لأنه من رواية جعفر بن محمد عن أبيه، وأبوه لم يسمع من علي، وكذلك ضعفه الشافعي والبيهقي وابن الملقن، وروي من وجه آخر وفيه ضعف أيضًا.

وجاء هذا أيضاً عن عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ رواه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٢١٧) من طريق بكير الأشج أن عمر ضمن الصانع الذي يعمل بيده، وهذا منقطع، بكير لم يسمع من عمر وفيه علل أخرى، ولذا ضعفه الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في سننه (٦/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، كتاب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم. ووصله عبد الرزاق في مصنفه (٥/ ١٤٨) وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٧) وعبد الله بن الإمام أحمد في مسائله (٢٨٠) والبيهقي في سننه (٦/ ٣٤).

وَأَيْضًا جَعَلَ الدَّوَاوِينَ (١)، وَأَلْزَمَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ (٢)... إِلَخْ. خُلاً صِنَةُ الْقُوْلِ:

أَنَّ الْمَصَالِحَ الْمُعْتَبَرَةَ حُجَّةٌ بِالِاتِّفَاقِ، وَأَنَّ الْمَصَالِحَ الْمُلْغَاةَ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ بِالِاتِّفَاقِ.

وَأَنَّ الْمَصَالِحَ الْمُرْسَلَةَ مَحَلُّ خِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.

رَابِعًا: حُجِّيَّةُ الْمُصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَصْلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ، فَهِيَ حُجَّةٌ بِشُرُوطٍ هِيَ كَمَا يَلِي:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَغْلُبُ عَلَىٰ الظَّنِّ وُجُودُ الْمَصْلَحَةِ، فَلَا تَكُونُ مُتَوَهَّمَةً، أَوْ مَشْكُوكًا فِيهَا.

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ فِي الْكُلِّيَاتِ الْخَمْسِ: الدِّينِ، وَالْعَقْلِ، وَالنَّفْسِ، وَالْمَالِ، وَالْعِرْضِ.

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ تَتَّفِقَ مَعَ أُصُولِ وَقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ وَلَا تُصَادِمُ الدَّلِيلَ.

<sup>(</sup>١)أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد فضائل الصحابة (١/٣٢٨) وفي العلل (٢/ ١٩٤) وإسناده صحيح إلىٰ جابر بن عبد الله رَضَالِتُكَءُنْكُمُهُ وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٠٠) ورجاله لا بأس بهم من قول أبي هريرة وجاء عند الفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٥٨١) من قول صعصعة بن صوحان.

<sup>(</sup>٢)أخرجه مسلم في صحيحه رقم: (١٤٧٢).

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ لَا تَكُونَ فِي الْعِبَادَاتِ، وَالْمُقَدَّرَاتِ كَالْمَوَارِيثِ وَأَنْصِبَةِ الزَّكَاةِ.

الشَّرْطُ الْخُامِسُ: أَنْ تَكُونَ مَصْلَحَةً عَامَّةً لَا خَاصَّةً وَلَا تُعَارِضُهَا مَصْلَحَةٌ أَرْجَحُ مِنْهَا، فَإِذَا اخْتَلَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ لَمْ يَجُزْ إِعْمَالُ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ، بَلْ تَنْتَقِلُ إِلَىٰ كَوْنِهَا بِدْعَةً (١).

خَامِسًا: مُسْأَلَةُ سَدِّ الذَّرَائِعِ (٢):

تَعْرِيفُهَا:

الذُّرَائِعُ: جَمْعُ (ذَرِيعَةٍ)، وَهِيَ:

لُغَةً: الْوَسِيلَةُ الْمُؤَدِّيَةُ إِلَىٰ الشَّيْءِ.

وَاصْطِلَاحًا: الْوَسِيلَةُ الْمُوَصِّلَةُ إِلَىٰ الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَىٰ مَفْسَدَةٍ، أَوِ الْمَشْرُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَىٰ مَصْلَحَةٍ.

فَهِيَ لِهَذَا الْإعْتِبَارِ مُتَّصِلَةٌ بِالْكَلَامِ عَلَىٰ أَصْلِ (الْمَصَالِحِ).

أَنْوَاعُهَا:

١ - بِحَسْبِ مَا تَكُونُ ذَرِيعَةً لَهَا نَوْعَانِ:

(١) ذَرِيعَةٌ مَشْرُوعَةٌ، وَهِيَ الْمُوَصِّلَةُ إِلَىٰ مَشْرُوعٍ.

<sup>(</sup>١) الجامع المسائل أصول الفقه (١/ ٢٧٢ – ٢٧٤) العقد الثمين (١/ ١٥٤ – ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) تيسير أصول الفقه (١/ ١٩١).

مِثْلُ: السَّعْيِ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ (ذَرِيعةٌ) تُوَصِّلُ إِلَىٰ شُهُودِ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ (مَشْرُوعٌ). وَيُقَالُ لِلْأَمْرِ بِالسَّعْي إِلَيْهَا: (فَتْحُ بَابِ الذَّرِيعَةِ).

(٢) ذَرِيعَةٌ مَمْنُوعَةٌ، وَهِيَ الْمُوَصِّلَةُ إِلَىٰ مَمْنُوع.

مِثْلُ: الْخُلْوَةِ بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ، فَهِيَ (ذَرِيعَةٌ) تُوَصِّلُ إِلَىٰ الزِّنَا، وَهُوَ (مَمْنُوعٌ). وَيُقَالُ لِمَنْعِ الْخُلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ: (سَدُّ بَابِ الذَّرِيعَةِ).

فَهَذَا التَّقْسِيمُ يَعْنِي أَنَّ: مَا أَدَّىٰ إِلَىٰ الْمَشْرُوعِ فَهُوَ مَشْرُوعٌ، وَمَا أَدَّىٰ إِلَىٰ الْمَشْرُوعِ فَهُوَ مَشْرُوعٌ، وَمَا أَدَّىٰ إِلَىٰ الْمَشْرُوعِ فَهُوَ مَشْرُوعٌ، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَىٰ: (الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ).

عَلَىٰ أَنَّهُ غَلَبَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ لَفْظُ (الذَّرِيعَةِ) فِي الْوَسِيلَةِ الْمُفْضِيَةِ إِلَىٰ الْمَفْسَدةِ، وَمِنْ هَذَا جَاءَ أَصْلُ (سَدِّ الذَّرَائِع).

٢ - بَحَسْبِ وُرُودِ النَّصِّ بِاعْتِبَارِهَا وَعَدَمِهَا، ثَلَاثَةُ أَنْوَاع:

(١) ذَرِيعَةٌ مَشْرُوعَةٌ، وَهِيَ الْمُوَصِّلَةُ إِلَىٰ مَشْرُوعٍ.

(٢) ذَرِيعَةٌ وَرَدَ النَّصُّ بِاعْتِبَارِهَا مُؤَدِّيَةً إِلَىٰ الْمَمْنُوعِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَنْعِ الْخُلُوةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ.

(٣) ذَرِيعَةٌ سَكَتَ عَنْهَا النَّصُّ، فَلَمْ يَأْمُرْ بِهَا، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا.

فَمَا وَرَدَ النَّصُّ بِهِ مِنَ الذَّارَئِعِ فَالْأَصْلُ فِيهِ حُكْمُ النَّصِّ، وَلَا يُشْكُلُ أَمْرُهُ مِنْ حَيْثُ وُرُودِ النَّصِّ بِهِ، وَلَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ (مَسْأَلَةِ سَدِّ الذَّرَائِعِ)، إِنَّمَا يَنْدَرِجُ تَحْتَهَا النَّوعُ الثَّالثُ. وَيُعَرِّفُهُ بَعْضُ الْأَصُولِيِّينَ بِأَنَّهُ: (الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ وَيُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَىٰ فِعْل مَحْظُورٍ).

دَرَجَاتُ الْمُبَاحَاتِ الَّتِي تُفْضِي إِلَى الْمَفَاسِدِ ثَلاَثٌ:

١ - مَا يَكُونُ إِفْضَاؤُهُ إِلَىٰ الْمَفْسَدَةِ نَادِرًا قَلِيلًا، فَالْحُكْمُ بِالْإِبَاحَةِ ثَابِتٌ لَهُ بِنَاءً عَلَىٰ الْأَصْل.

مِثَالُهُ: زِرَاعَةُ الْعِنَبِ، فَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا تَذَرُّعًا بِأَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْصِرُ مِنْهَا الْخَمْرَ، فَتُقَاسُ الْمَصْلَحَةِ وَالْمَفَاسِدُ، فَإِنْ كَانَ جَانِبُ الْمَصْلَحَةِ وَاجِحًا - وَهُوَ الْأَصْلُ فِي الْمُبَاحَاتِ - فَلَا تُمْنَعُ بِدَعْوَىٰ (سَدِّ الذَّرَائِعِ) لِمُجَرَّدِ ظَنِّ الْمَفْسَدَةِ أَوْ لِوُرُودِهَا لَكِنَّهَا ضَعِيفَةٌ فِي مُقَابَلَةِ الْمَصْلَحَةِ.

٢- مَا يَكُونُ إِفْضَاؤُهُ إِلَىٰ الْمَفْسَدَةِ كَثِيرًا غَالِبًا، فَالرُّ جْحَانُ فِي جَانِبِ الْمَفْسَدَةِ فَيُمْنَعُ مِنْهُ (سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ) وَحَسْمًا لِمَادَّةِ الْفَسَادِ.

مِثَالُهُ: بَيْعُ السِّلَاحِ وَقْتَ وُقُوعِ الْفِتْنَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِقِتَالِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَإِجَارَةُ الْعَقَارِ لِمَنْ عُلِمَ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ لِمَعْصِيَةِ اللهِ، وَيُلَاحَظُ فِي هَذَا أَنَّ (سَدَّ النَّرِيعَةِ) إِلَىٰ الْمَفْسَدَةِ عَارِضٌ حَيْثُ يَكُونُ الْمُبَاحُ مُوصِّلًا إِلَىٰ الْمَحْظُورِ، وَإِلَّا فَإِنَّ بَيْعَ السِّلَاحِ وَإِجَارَةَ الْعَقَارِ لَا يَمْتَنِعَانِ فِي ظَرْفٍ عَادِيٍّ.

٣- مَا يَحْتَالُ بِهِ الْمُكَلَّفُ لِيَسْتَبِيحَ بِهِ الْمُحَرَّمَ، وَظَاهِرُ تِلْكَ الْحِيلَةِ الْمُحَرَّمَ، وَظَاهِرُ تِلْكَ الْحِيلَةِ الْإِبَاحَةُ فِي الْأَصْل.

مِثَالُهُ: الِاحْتِيَالُ عَلَىٰ الرِّبَا بِبَيْعِ الْعِينَةِ، وَهُوَ: أَنْ يَبِيعَ مِنْ رَجُلِ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلِ مُسمَّىٰ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِأَقَلَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ، فَهَذِهِ الصُّورَةُ مِنَ الْبَيْعِ حِيلَةٌ مُحَرَّمَةٌ بِالنَّصِّ، كَمَا فِي قَوْلِهِ عَيْهِ: "إِذَا تَبَايَعْتُمْ الصُّورَةُ مِنَ الْبَيْعِ حِيلَةٌ مُحَرَّمَةٌ بِالنَّصِّ، كَمَا فِي قَوْلِهِ عَيْهِ: "إِذَا تَبَايَعْتُمْ الصُّورَةُ مِنَ الْبَيْعِ حِيلَةٌ مُحَرَّمَةٌ بِالنَّصِّ، كَمَا فِي قَوْلِهِ عَيْهِ: "إِذَا تَبَايَعْتُمْ الصَّورَةُ مِنَ الْبَيْعِ حِيلَةٌ مُحَرَّمَةٌ بِالنَّصِّ، كَمَا فِي قَوْلِهِ عَيْهِ: "إِذَا تَبَايَعْتُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَرَ اللهُ عَمَرَ اللهُ عَمَرَ.

لِكِنَّ الْحِيلَةَ الَّتِي يَتَذَرَّعُ بِهَا بَعْضُ النَّاسِ هِيَ: أَنْ يَضُمَّ إِلَىٰ السِّلْعَةِ شَيْئًا كَحَدِيدَةٍ أَوْ خَشَبَةٍ أَوْ سِكِّينٍ. فَالْبَيْعُ مُبَاحٌ فِي الْأَصْلِ، لَكِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مَا كَحَدِيدَةٍ أَوْ خَشَبَةٍ أَوْ سِكِّينٍ. فَالْبَيْعُ مُبَاحٌ فِي الْأَصْلِ، لَكِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مَا قُصِدَ بِهَا الْمَالُ فَهِيَ وَسِيلَةٌ إِلَىٰ الزِّيَادَةِ الرِّبَوِيَّةِ، فَتُمْنَعُ (سَدَّ لِلذَّرَائِع)(٢).

تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ الْبَابُ الثَّامِنُ.



<sup>(</sup>١) حديثٌ صحيحٌ أخرجه أبو داود وغيرُهُ.

<sup>(</sup>٢) «مجموع الفتاويٰ» (١١/ ٣٤٤، ٣٤٤).



رَفَّعُ حِب لَارَجِيُ لَالْجَثِّرِيِّ لِسِّكِتِهِ لِانْدِرُ لِالْإِدِي سِكِتِهِ لِانْدِرُ لِالْإِدِي www.moswarat.com

# البَابُ التَّاسِعُ قَوَاعِدُ فَهُمِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ

وَفِيهِ اثْنَا عَشَرَ ضَابِطًا:

الضَّابِطُ الأَوَّلُ: المُجْمَلُ:.....

قَوْلُهُ: (الْبَابُ التَّاسِعُ: قَوَاعِدُ فَهْمِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ).

بَعْدَ انْتِهَاءِ شَيْخِنَا (حَفِظَهُ اللهُ) مِنْ بَيَانِ الْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ وَالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْإِنْ الْأَحْكَامِ الْأَدْلَةِ وَاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ وَالْإِسْتِئْنَاسِيَّةِ بَدَأَ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِسْتِدْلَالِ مِنْ هَذِهِ الْأَدْلَةِ وَاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ وَالْإِسْتِئْنَاسِيَّةِ بَدَأَ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِسْتِدْلَالِ مِنْ هَذِهِ الْأَصُولِيُّونَ، وَالَّتِي سَوْفَ نُبِيِّنُهَا إِنْ مِنْ خَلَالِ الْقُواعِدِ الْعَامَّةِ الَّتِي وَضَعَهَا الْأُصُولِيُّونَ، وَالَّتِي سَوْفَ نُبِيِّنُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَقَدْ جَمَعَهَا فِي اثْنَيْ عَشَرَ ضَابِطًا:

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الْأَوَّلُ: الْمُجْمَلُ: ).

أَوَّ لا: تَعْرِيفُ الْمُجْمَل:

الْمُجْمَلُ فِي اللَّغَةِ: الْمُبْهَمُ وَالْمَجْمُوعُ، مِنْ أُجْمِلَ الْأَمْرُ إِذَا أُبْهِمَ. وَقِيلَ: هُوَ الْمَجْمُوعُ، مِنْ أُجْمِلَ الْحِسَابُ: إِذَا جُمِعَ وَجُعِلَ جُمْلَةً وَاحِدَةً.

وَقِيلَ: هُوَ الْمُتَحَصَّلُ، مِنْ أَجْمَلَ الشَّيْءَ إِذَا حَصَّلَهُ. وَقِيلَ: هُوَ مَا أَفَادَ شَيْئًا، مِنْ جُمْلَةِ أَشْيَاءَ.

مَا احْتَمَلَ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنَىٰ دُونَ رُجْحَانٍ.

اصْطِلَاحًا: قَالَ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ): (مَا احْتَمَلَ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنَىٰ دُونَ رُجْحَانٍ). وَقَالَ الْآمِدِيُّ: مَا لَهُ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَحَدِ مَعْنَيْنِ، لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَىٰ الْآخَرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ.

وَقِيلَ: مَا يَتَوَقَّفُ فَهُمُ الْمُرَادِ مِنْهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ، إِمَّا فِي تَعْيِينِهِ، أَوْ بَيَانِ صِفَتِهِ. أَوْ مِقْدَارِهِ.

مِثَالُ مَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ غَيْرِهِ فِي تَعْيِينِهِ:

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَرَّبَّصَى بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءً ﴾ (١) فَإِنَّ الْقُرْءَ لَفظُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ، فَيَحْتَاجُ فِي تَعْيِينِ أَحَدِهِمَا إِلَىٰ دَلِيلِ.

فَجَاءَتِ الشَّنَّةُ فَبَيَّنَتْ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْقُرْءِ هُوَ الْحَيْضُ عَلَىٰ الرَّاجِحِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ: «تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ»(٢).

وَمِثَالُ مَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ غَيْرِهِ فِي بَيَانِ صِفَتِهِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَقِيمُوا الطَّلَوةَ ﴾ (٣) فَإِنَّ كَيْفِيَّةَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ مَجْهُولَةٌ تَحْتَاجُ إِلَىٰ بَيَانٍ، فَجَاءَتِ السُّنَّةُ فَبَيَّنَتْ أَنَّ الظُّهْرَ أَرْبَعٌ وَالْفَجْرَ اثْنَتَيْنِ. الظُّهْرَ أَرْبَعٌ وَالْفَجْرَ اثْنَتَيْنِ.

<sup>(</sup>١) البقرة، من الآية: (٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: البخاري (٢٠٦)، مسلم (٣٣٣) الترمذي (١٢٦)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البقرة، الآية: (٤٣).

وَالمُبَيِّنُ: مَا دَلَّ عَلَىٰ المَعْنَىٰ المُرَادِ.....

وَمِثَالُ مَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ غَيْرِهِ فِي بَيَانِ مِقْدَارِهِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَءَا ثُواْ الرَّاكَوةَ ﴾ (١). فَإِنَّ مِقْدَارَ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ مَجْهُولُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ بَيَانٍ، فَجَاءَتِ السُّنَّةُ فَبَيَّنَتْ فَإِنَّ مِقْدَارَ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ مَجْهُولُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ بَيَانٍ، فَجَاءَتِ السُّنَّةُ فَبَيَّنَتُ أَنَّ مَقَادِيرَ الزَّكَاةِ هِيَ الْعُشْرُ وَنِصْفُهُ وَبَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ عَلَىٰ تَفْصِيلِهَا وَهَكَذَا. قَوْلُهُ: (وَالْمُبَيَّنُ).

الْمُبَيَّنُ لُغَةً: الْمُظَهَرُ وَالْمُوَضَّحُ.

وَاصْطِلَاحًا: عَرَّفَهُ شَيْخُنَا بِقَوْلِهِ (مَا دَلَّ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمُرَادِ).

وَقِيلَ: هُوَ مَا اسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ فِي الْكَشْفِ عَنِ الْمُرَادِ وَلَمْ يَفْتَقِر فِي مَعْرِفَةِ الْمُرَادِ إِلَىٰ غَيْرِهِ. الْمُرَادِ إِلَىٰ غَيْرِهِ.

وَقِيلَ: مَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ، إِمَّا بِأَصْلِ الْوَضْعِ أَوْ بَعْدَ التَّبْيِينِ.

مِثَالُ مَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِأَصْلِ الْوَضَعِ: لَفْظُ سَمَاءٍ، أَرْضٍ، جَبَل، عَدْلٍ، طُلْمٍ، صِدْقٍ، فَهَذِهِ الْكَلِمَاتُ وَنَحْوُهَا مَفْهَومَةٌ بِأَصْلِ الْوَضْعِ، وَلَا تَحْتَاجُ إِلَىٰ غَيْرِهَا فِي بَيَانِ مَعْنَاهَا.

وَمِثَالُ مَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ بَعْدَ التَّبْيِينِ قَوْلُهُ: ﴿ وَأَقِيمُوا اَلصَّلَوْهَ وَ اَثُوا اَلرَّكُوهَ ﴾ (٢)، فَإِنَّ اللَّرْعَ بَيَّنَهُمَا، فَصَارَ لَفْظُهُمَا فَإِنَّ اللَّرْعَ بَيَّنَهُمَا، فَصَارَ لَفْظُهُمَا بَيِّنَا بَعْدَ التَّبْيِينِ.

## وَيُحْمَلُ المُجْمَلُ عَلَىٰ المُبيَّنِ.

قَوْلُهُ: (وَيُحْمَلُ الْمُجْمَلُ عَلَىٰ الْمُبَيَّنِ).

وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ الْعَمَلُ بِالْمُجْمَلِ بِدُونِ تَبْيِينٍ لَهُ؛ لِذَلِكَ إِذَا جَاءَ لَفْظٌ مُجْمَلٌ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَىٰ الْمُبَيَّنِ كَمَا فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ:

كَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِفَةِ الْحَجِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْمُجْمَلَةِ، فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَىٰ الْمُبَيَّنِ مِنْهَا وَإِنْ كَانَتِ الشَّرِيعَةُ مُبَيَّنَةً بِحَمْدِ اللهِ، لِكَنْ قَدْ يَخْفَىٰ عَلَىٰ بَعْضِ النَّاسِ بَعْضُ الْأَشْيَاءِ لِأَسْبَابٍ مِنْهَا:

- ١- نَقْصُ الْعِلْمِ.
- ٢- قُصُورُ الْفَهْم.
- ٣- التَّقْصِيرُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ.
  - ٤- سُوءُ الْقَصْدِ.

الْعَمَلُ بِالْمُجْمَلِ:

يَجِبُ عَلَىٰ الْمُكَلَّفِ عَقْدُ الْعَزْمِ عَلَىٰ الْعَمَلِ بِالْمُجْمَلِ مَتَىٰ حَصَلَ بَيَانُهُ، وَالنَّبِيُّ عَلَىٰ الْمُحْمَلِ مَتَىٰ حَصَلَ بَيَانُهُ، وَالنَّبِيُّ عَلَىٰ قَدْ بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ جَمِيعَ شَرِيعَتِهِ أَصُولِهَا وَفُرُوعِهَا، حَتَّىٰ تَرَكَ الْأُمَّةَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، وَلَمْ يَتُرُكِ الْبَيَانَ عِنْدَ الْحَاجَةِ الْأُمَّةَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، وَلَمْ يَتُرُكِ الْبَيَانَ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ أَبَدًا.

وَبَيانَهُ ﷺ إِمَّا بِالْقَوْلِ، أَوْ بِالْفِعْلِ، أَوْ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ جَمِيعًا، أَوْ بِالتَّرْكِ، أَوْ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ جَمِيعًا، أَوْ بِالتَّرْكِ، أَوْ بِالْإِشَارَةِ أَوْ بِالسِّيَاقِ.

مِثَالُ بَيَانِهِ بِالْقَوْلِ: إِخْبَارُهُ عَنْ أَنْصِبَةِ الزَّكَاةِ وَمَقَادِيرِهَا كَمَا فِي حَدِيثِ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضَى اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»(١). بَيَانًا لِمُجْمَلِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَا لَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَىٰ الْعُشْرِ اللَّهُ الْعُشْرِ اللَّهُ الْعُشْرِ اللَّهُ اللَ

وَمِثَالُ بَيَانِهِ بِالْفِعْلِ: قِيَامُهُ بِأَفْعَالِ الْمَنَاسِكِ أَمَامَ الْأُمَّةِ بَيَانًا لِمُجْمَلِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (٣).

فَعَنْ جَابِرِ رَضَيُلِلَهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَرْمِي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُبُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ (١٠). وَيَقُولُ: (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُبُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ (١٠). وَكَذَلِكَ صَلَاةً الْكُسُوفِ وَصِفَتُهَا.

وَمِثَالُ بَيَانِهِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ: الصَّلَاةُ بِيَانٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَقِيمُواْ اَلصَّلَوٰ آَ ﴾ (٥)، فِي بَيَانِ مِفَةِ الصَّلَاةِ بِالْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي قَوْلِهِ عَيْدٍ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » (٦).

وَمِثَالُ بَيَانِهِ بِالتَّرْكِ: حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَالَ: كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ «تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» (٧).

(٢) البقرة: (٤٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١٤٨٣)، ومسلم (٩٨١).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: (٩٧). (٤)

<sup>(</sup>٥) المبقرة: (٤٣).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٣١).

<sup>(</sup>٧) صحيح: الترمذي (٧٩)، أبو داود (١٩٢).

الضَّابِطُ الثَّانِي: العَامُّ: هُوَ اللَّفْظُ المُسْتَغْرِقُ لِكُلِّ مَا يَصْلُحُ لَهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً.

وَمِثَالُ الْبَيَانِ بِالْإِشَارَةِ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» وَخَنَسَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ (١).

وَمِثَالُ الْبَيَانِ بِالسِّيَاقِ: عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»(٢). أَيْ: فِي الْحَضَانَةِ، ولَيْسَ فِي الْمِيرَاثِ وَبَاقِي الْأَحْكَام.

مَسْأَلَةٌ: مَا الْفَائِدَةُ مِنْ ذِكْرِ الْمُجْمَلِ ثُمَّ الْبَيانِ، وَلَمْ يُذْكَرِ الْبَيَانُ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةِ؟.

الْجَوابُ كَمَا قَالَ إِبْنُ عُنَيْمِينَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: لِفَائِدَتَيْنِ:

الْأُولَىٰ: تَهْيِئَةُ النَّفْسِ لِمَا تَتَرَقَّبُهُ مِنْ بَيَانِ هَذَا الشَّيْءِ الْمُجْمَلِ وَاسْتِعْدُادَهَا لِلْأُولَىٰ: تَهْيِئَةُ النَّفْسِ لِمَا تَتَرَقَّبُهُ مِنْ بَيَانِ هَذَا الشَّيْءِ الْمُجْمَلِ وَاسْتِعْدُادَهَا لِذَلِكَ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ إِذَا وَرَدَ الْبَيَانُ بَعْدَ الْإِجْمَالِ وَرَدَ عَلَىٰ النَّفْسِ فِي أَشَدِّ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ، فَيَرْسَخُ فِي الذِّهْنِ وَيَبْقَى.

قَوْلُهُ: (الْعَامُّ: هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِكُلِّ مَا يَصْلُحُ لَهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً).

قَوْلُهُ: (الْعَامُّ).

أَوَّلًا: الْعَامُّ فِي اللَّغَةِ: بِمَعْنَىٰ الشَّامِلِ، وَالْعُمُومُ بِمَعْنَىٰ الشُّمُولِ، وَمِنْهُ: عَمَّهُمُ الْخَبَرُ إِذَا شَمِلَهُمْ وَأَحَاطَ بِهِمْ.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١٩٠٨)، مسلم (١٠٨٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٧٠٠).

## وَالخَاصُّ: قَصْرُ حُكْمِ العَامِّ عَلَىٰ بَعْضِ أَفْرَادِهِ، .....

وَتَعْرِيفُ الْعَامِّ اصْطِلَاحًا: هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَىٰ جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَاهِيَّةِ مَدْلُولِهِ. وَقِيلَ: هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيع مَا يَصْلُحُ لَهُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ.

وَقِيلَ: اللَّفْظُ الشَّامِلُ لِأَجْنَاسٍ أَوْ أَنْوَاعِ أَوْ أَفْرَادٍ كَثِيرَةٍ.

وَقِيلَ: اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهِ بِلَا حَصْرٍ.

وَعَرَّفَهُ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ) بِقَوْلِهِ: اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِكُلِّ مَا يَصْلُحُ لَهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً.

> قَوْلُهُ: (وَالْخَاصُّ: قَصْرُ حُكْمِ الْعَامِّ عَلَىٰ بَعْضِ أَفْرَادِهِ). تَعْرِيفُ الْخَاصِّ.

الْخَاصُّ فِي اللُّغَةِ: الْإِفْرَادُ، وَهُوَ ضِدُّ الْعَامِّ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمُ: انْخَاصُّ فُلَانٌ بِكَذَا. أَي: انْفَرَدَ بِهِ، وَفُلَانٌ خَاصُّ فُلَانٍ أَيْ: مُنْفَرِدٌ بِهِ.

الْخَاصُّ اصْطِلَاحًا: اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَىٰ مُسَمَّىٰ وَاحِدٍ، وَمَا دَلَّ عَلَىٰ كَثْرَةٍ مَخُصُورِ بِشَخْصٍ أَوْ عَدَدٍ كَأَسْمَاءِ الْأَعْلَامِ وَالْإِشَارَةِ وَالْعَدَدِ.

وَقَدْ عَرَّفَهُ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ) بِقَوْلِهِ: «قَصْرُ حُكْمِ الْعَامِّ عَلَىٰ بَعْضِ أَفْرَادِهِ». أَوَّلاً: صِيغُ الْعُمُومِ سَبْعٌ:

الْأَوَّلُ: مَا دَلَّ عَلَىٰ الْعُمُومِ بِمَادَّتِهِ، مِثْلُ: كُلِّ، وَجَمِيعٍ، وَكَافَّةٍ، وَعَامَّةٍ؛ وَأَيِّ،

فَكُلٌّ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ (١).

وَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًىٰ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ»(٢).

وَقَوْلِهِ ﷺ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ... "(٣).

وَجَمِيعٌ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ (١).

«وَكَانَ عَلَيْهُ يُضَمِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيع أَهْلِهِ» (٥).

وَكَافَّةٌ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٦)

وَقَوْلِهِ ﷺ: «كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً» (٧). وَعَامَةً: كَقَوْلِهِ ﷺ: «قُمْتُ عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أَمِرَ بِهِمْ إِلَىٰ النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَىٰ بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ»(^).

وَأْيُّ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۚ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوَنِ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ (٩).

(١) القمر: (٤٩). (۲) متفق عليه: البخاري (٦٠٦٩)، مسلم (٢٩٩٠).

> (٤) يس: (٣٢). (٣) البخاري (٧٢٨٠).

(٥) البخاري (٧٢١٠).

(٨) البخاري (٩٦). (٧) البخاري (٤٣٨).

(٩) القصص: (٢٨).

(٦) سأ: (٢٨).

وَقَوْلِهِ عَلَىٰ: ﴿ أَيُّهَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوا حِجَابًا مِن النَّار ... ا (١٠). وَقَوْلِهِ عَلَىٰ: «أَيُّمَا مُسْلِم شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ». قُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: «وَثَلَاثَةٌ». قُلْتُ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ». ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ» (٢).

وَسَائِرٌ: كَمَا فِي صِفَةِ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «كَانَ يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفٍّ وَيُفِيضُهَا عَلَىٰ رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَىٰ سَائِر جَسَدِهِ.... (٣)

وَقَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَىٰ النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَىٰ سَائِرِ الطَّعَامِ» (٤٠). الثَّانِي: أَسْمَاءُ الشَّرْطِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَآهَ فَعَلَيْهَا ﴾ (٥).

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَزِبُ فَأَيْنَمَا ثُولُواْ فَتُمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ﴾ (٦).

الثَّالِثُ: أَسْمَاءُ الإسْتِفْهَام؛ فَمَنْ لِلْعُقَلَاءِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وَكُوْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينِ ﴿ (٧)

(٢) البخاري (١٣٦٨).

(٤) البخاري (٢٤١١).

(٦) البقرة: (١١٥).

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (٨).

وَأَيْنَ وَتَعُمُّ الْأَمْكِنَةَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَأَيْنَ نَذْهَبُونَ ﴾ (٩).

(١) البخاري (١٢٥٠).

(٣) البخاري (٢٥٦).

(٥) فُصِّلَت: (٤٦).

(٧) المُلك: (٣٠).

(۸) القصص: (٦٥).

(٩)التكوير: (٢٦).

وَمَتَىٰ وَتَعُمُّ الْأَزْمِنَةَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَذْخُلُواْ ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مُسَّتَهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ أَلاَّ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِكُ ﴾(١).

الرَّابِعُ: الْأَسْمَاءُ الْمَوْصُولَةُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَـدَّقَ بهِ عَلَى ﴿ ٢).

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْ دِيَنَّهُمْ سُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣).

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِنْهُ لِأُولِ ٱلْأَبْصَدِ ﴾(٤).

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٥).

الْخَامِسُ: النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْي أَوِ النَّهْي أَوِ الشَّرْطِ أَوِ الإسْتِفْهَام الْإِنْكَارِيِّ. فَالنَّفْيُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَإِنْ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (٦).

وَالنَّهْيُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَسَيْعًا ﴾ (٧).

وَالشَّرْطُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِن تُبْدُواْ شَيَّءًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا ﴾ (^).

(٢) الزُّ مَر : (٣٣).

(١) البقرة: (٢١٤).

(٣) العنكبوت: (٦٩).

(٥) آل عمران: (١٠٩).

(٧) النساء: (٣٦).

(٤) آل عمران: (١٣).

(٦) آل عمران: (٦٢).

(٨) الأحزاب: (٤٥).

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴿ (١)

وَالِاسْتِفْهَامُ الْإِنْكَارِيُّ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَلَ أَرَءَيْتُدَ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ (٢).

السَّادِسُ: الْمُعَرَّفُ بِالْإِضَافَةِ مُفْرَدًا كَانَ أَمْ مَجْمُوعًا؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱذْ كُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴿ (٣).

وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَأَذَكُرُواْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُقُلِحُونَ ﴾ (٤).

السَّابِعُ: الْمُعَرَّفُ بِأَلِ الإسْتِغْرَاقِيَّةِ مُفْرَدًا كَانَ أَمْ مَجْمُوعًا.

كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ (٥).

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلَّمَ فَلْيَسْتَنْذِنُواْ ﴾<sup>(٦)</sup>.

مِثَالُ الْعَامِّ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِجِكَةِ إِنِّي خَـٰلِقُ بَشَـٰكُما مِّن صَلْصَـٰلِ مِّنْ حَمَاإٍ مَّسْنُونِ ﴾(٧).

وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَئِيكَةُ كُأُهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ (^)

(١) التوبة: (٦).

(٤) الأعراف: (٦٩). (٣) آل عمران: (١٠٣).

(٥) النساء: (٢٨).

(٧) الحجر: (٢٨).

(٢) القصص: (٧١).

(٦) النور: (٩٥).

(٨) الحِجر: (٣٠).

وَمِثَالُ الْخَاصِّ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّا آَرْسَلْنَاۤ إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُو كَاۤ آَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴾(١).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخَذًا وَبِيلًا ﴾(٢).

قَاعِدَةُ (١): الْعَمَلُ بِالْعَامِّ:

يَجِبُ الْعَمَلُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ الْعَامِّ حَتَّىٰ يَثْبُتَ تَخْصِيصُهُ ؟ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِنُصُوصِ الْكَتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ مَا تَقْتَضِيهِ دَلَالتُهَا، حَتَّىٰ يَقُومُ دَلِيلٌ عَلَىٰ خِلَافِ ذَلِكَ.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنَهُ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِي الْحُمُرِ، فَقَالَ: «لَمْ يُنْزَلُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ. ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ. ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ. ﴿ فَهَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قَاعِدَةُ (٢): التَّنْصِيصُ عَلَى الْعُمُومِ:

الْعُمُومُ لَيْسَ نَصَّا فِي دُخُولِ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ، بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ؛ وَلِذَلِكَ يَجُوزُ تَوْكِيدُهُ بِلَفْظٍ مِنْ أَلْفَاظِ تَوْكِيدِ الشُّمُولِ كَكُلِّ وَجَمِيعٍ.

مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ (١٠). وَمِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ (٥).

(۱) المزمل: (۱۵). (۲)

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (٩٦٣)، مسلم (٩٨٧). (٤) يونس: (٩٩).

<sup>(</sup>ه) پس: (۳۲).

وَقَوْلِهِ عَنْ أَنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ: «كَانَ يَطُوفُ عَلَىٰ جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ»(١).

وَالنَّكِرَةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ هَلَ يَرَكِكُمْ مِّنَ أَحَدٍ ﴾ (٢).

قَاعِدَةُ (٣): الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ:

مَعْنَاهَا: أَنَّهُ إِذَا حَدَثَتْ حَادِثَةٌ فَوَرَدَ فِي حُكْمِهَا نَصُّ بِلَفْظِ عَامٍّ فَإِنَّ الْعِبْرَةَ بِهَذَا اللَّهُ الْعَبْرَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالْأَصُولِيِّينَ اللَّفْظِ الْعَامِّ وَلَا يُنْظُرُ إِلَىٰ السَّبَ الْخَاصِّ، فَالْعِبْرَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالْأَصُولِيِّينَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَ فَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مَا نَصُّهُ أَيْ: فِي الْقُرْآنِ، فَيَجِبُ عَلَيْكُمْ الْابْتِدَاءُ فِي السَّعْيِ بِالصَّفَا، وَذَا وَإِنْ وَرَدَ عَنْ سَبَبٍ لَكِنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ.

مِثَالُ مَا لَا دَلِيلَ عَلَىٰ تَخْصِيصِهِ: آيَاتُ الظِّهَارِ؛ فَإِنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا ظِهَارُ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ، وَالْحُكْمُ عَامٌّ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ.

وَمِثَالُ مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ تَخْصِيصِهِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَفْقَالَ: «مَا هَذَا؟» كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٨٤)، مسلم (٣٠٩) - أحمد (١١٥٣٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) التوبة: (١٢٧).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۲۱۸).

فَقَالُوا: صَائِمٌ. فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»(١). فَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ مُسَافِرِ إِذَا وَجَدَ مَشَقَّةً فِي السَّفَرِ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ أَبَي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَظِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَنْ مَاءً الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «هُو الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟

فَهَذَا عَامٌ فِي طَهَارَةِ مَاءِ الْبَحْرِ فِي الْإضْطِرَارِ وَالسَّعَةِ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: «هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا». قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكُلُهَا» (٣).

فَجَاءَ ذَلِكَ عَامًّا وَلَيْسَ خَاصًّا بِالشَّاةِ الَّتِي رَآهَا فَيَشْمَلُ كُلَّ جِلْدٍ مِنْ حَيْثَةٍ، حَيْثُ طَهَارَتِهِ بِالدِّبَاغِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ آيَةُ اللِّعَانِ نَزَلَتْ بِسَبَبٍ وَاقِعَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَهِيَ قَذْفُ هِلَالِ بْنِ أُمَّيَةَ زَوْجَتَهُ، إِلَّا أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الْأَزْوَاجِ إِذَا قَذَفُوا زَوْجَاتِهِمْ.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١٩٤٦)، مسلم (١١١٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: الترمذي (٦٩)، أبو داود (٨٣)، النسائي (٥٩)، ابن ماجه (٣٨٦)، أحمد (٧١٩٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (٢٢٢١)، مسلم (٣٦٣).

قَاعِدَةُ (٤): أَنْوَاعُ الْعَامِّ:

الْعَامُّ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَام:

الْأُوَّلُ: عَامٌّ دَلَالَتُهُ عَلَىٰ الْعُمُومِ قَطْعِيَّةٌ:

مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (١).

فَهَذَا يَدُلُّ دَلَالَةً قَطْعِيَّةً عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ دَابَةٍ اللهُ يَرْزُقُهَا، وَلَا مَجَالَ لِلتَّخْصِيصِ هُنَا.

الثَّانِي: عَامٌّ يُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ:

مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (٢).

فَهَذَا الْعَامُّ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ وَالْأَفْرَادِ، وَلَيْسَ كُلَّهُمْ فَيَخْرُجُ الْفَقِيرُ وَالْمَجْنُونُ وَعَدِيمِي الْأَهْلِيَّةِ.

الثَّالِثُ: عَامٌّ مَحْصُوصٌ:

مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَىٰتُ يَثَرَبَّصْٰ كَ إِنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءً ﴾ (٣).

فَهَذَا عَامٌ لَمْ تَصْحَبْهُ قَرِينَةٌ تَنْفِي احْتِمَالَ التَّخْصِيصِ أَوْ تَنْفِي دَلَالَةَ الْعُمُوم.

<sup>(</sup>١) هود: (٦).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: (٩٧).

<sup>(</sup>٣) البقرة: (٢٢٨).

قُواعِدُ التَّخْصِيص:

قَاعِدَةُ: أَقْسَامُ التَّخْصِيصِ:

يَنْقَسِمُ التَّخْصِيصُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ:

الْأُوَّلُ: التَّخْصِيصُ الْمُتَّصِلُ: وَيَكُونُ التَّخْصِيصُ الْمُتَّصِلُ بِأُمُورٍ هِيَ: أَوَّلًا: الِاسْتِثْنَاءُ، وَهُوَ لُغَةً: مِنَ الثَّنْيِ، وَهُوَ رَدُّ بَعْضِ الشَّيْءِ إِلَىٰ بَعْضِهِ؛ كَتَنْي لْحَبْل.

وَاصْطِلَاحًا: إِخْرَاجُ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِإِلَّا أَوْ إِحْدَىٰ أَخْوَاتِهَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱلْعَصْرِ اللَّهَ الْمَالِمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْم

وَمِثَالٌ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُظْمَنِنُ ۖ إِلَّا مَنْ أَكُنْ مَن شَرَحَ بِأَلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مَ غَضَبٌ مِّن اللَّهِ ﴾ (٢). فَالِاسْتِثْنَاءُ: قَصَرَ (مَنْ كَفَرَ) عَلَىٰ مَنْ كَفَرَ بِاخْتِيَارِهِ وَرِضَاهُ أَمَّا مَنْ أُكْرِهَ فَلَا يَكُونُ كَافِرًا.

شُرُوطُ الإسْتِثْنَاءِ:

يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الإسْتِثْنَاءِ شَرْطَانِ:

١- اتَّصَالُهُ بِالْمُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا:

<sup>(</sup>١) العصر: (١ – ٣).

فَالْمُتَّصِلُ حَقِيقَةً: الْمُبَاشِرُ لِلْمُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ. وَالْمُتَّضِلُ حُكْمًا: مَا فَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ فَاصِلٌ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ كَالشَّعَالِ وَالْعُطَاس.

فَإِنْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا فَاصِلُ، يُمْكُنُ دَفْعُهُ أَوْ سُكُوتٌ لَمْ يَصِحَّ الْإِسْتِثْنَاءُ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: عَبِيدِي أَحْرَارٌ. ثُمَّ يَسْكُتُ، أَوْ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ آخَرَ، ثُمَّ يَقُولُ: إِلَّا سَعِيدًا. فَلَا يَصِحُّ الْإِسْتِثْنَاءُ وَيُعْتَقُ الْجَمِيعُ.

وَقِيلَ: يَصِحُّ الاِسْتِشْنَاءُ مَعَ السُّكُوتِ أَوِ الْفَاصِلِ إِذَا كَانَ الْكَلَامُ وَاحِدًا لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَّالِكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدِ بَعْدِي أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَا لِلاَيْخَتَلَىٰ خَلاهَا وَلَا يُعْضَدُ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدِ بَعْدِي أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَا لِا يُخْتَلَىٰ خَلاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ». فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضَالِكُ عَنهُ: إلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» (١) وَهَذَا الْقَوْلُ أَرْجَحُ لِدَلَالَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَيْهِ.

٢- أَنْ لَا يَسْتَغْرِقَ الْمُسْتَشْنَى مِنْهُ.

أَنْ لَا يَسْتَغْرِقَ الْمُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ، كَخَمْسَةٍ إِلَّا خَمْسَةً؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ لَغْوًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، كَخَمْسَةٍ إِلَّا ثَلَاثَةً؛ لِأَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ لِإِخْرَاجِ الْقَلِيلِ؛ لِأَنَّ اللِسْتِثْنَاءَ الْأَكْثَرِ عَيْبٌ عِنْدَ أَهْلِ اللَّغَةِ؛ قَالَ ابْنُ جِنِّي: وَلَوْ قَالَ قَائِلُ: (هَذِهِ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْأَكْثَرِ عَيْبٌ عِنْدَ أَهْلِ اللَّغَةِ؛ قَالَ ابْنُ جِنِّي: وَلَوْ قَالَ قَائِلُ: (هَذِهِ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١٣٤٩)، مسلم (١٣٥٣).

مِائَةٌ إِلَّا تِسْعِينَ). مَا كَانَ مُتَكَلِّمًا بِالْعَرَبِيَّةِ، وَكَانَ كَلَامُهُ عِيًّا وَلُكْنَةً.

ثَانِيًا: الصِّفَةُ:

الصِّفَةُ وَهِيَ: مَا أَشْعَرَ بِمَعْنَىٰ يَخْتَصُّ بِهِ بَعْضُ أَفْرَادِ الْعَامِّ (الْمَعْنَوِيَّةِ، أُوِ النَّعْتِ، أُو الْبَدَلِ، أُو الْحَالِ).

مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمِّهَا ثُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ وَلَا يَحْمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَاخْوَتُكُمْ مِن الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ فِينَايِكُمْ وَرَبَيْبِبُكُمُ الَّتِي فِي وَأَخَوَتُكُمْ مِن فِيلَا يَمْ مِن فِيلَا يَعْمُ الَّتِي دَخَلْتُ مَعِينَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِ وَلَا يَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِ وَلَا يَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِ وَلَا لَمْ مَن فِيلًا لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِ وَلَا لَمْ مَن فِيلًا لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِ وَلَا لَمْ مَن فِيلًا لَمْ مَن فِيلًا لَمْ مَن فِيلًا لَهُ مَن فَي اللّهُ مَن فَي اللّهُ مَا لَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِ وَلَا لَمْ مَن فِيلًا لَمْ مَن فِيلًا لَكُمْ اللّهُ وَلَا لَهُ مَن فَيْ اللّهُ مَنْ فَي اللّهُ مَن فَي اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَكُونُوا وَاللّهُ مَا اللّهُ مَن فَي اللّهُ مَن فَي مَن فَي مَن فَي مُن فَي مُن فَي مَن فِيلًا لَهُ مَا لَهُ مَن فَي مُن فَي مُن فِي اللّهُ مُن فَي مُن فِي اللّهُ مِن فَي مُن فَلِهُ مُن اللّهُ مَن فَي مُن فَي مُن فَلَتُهُ مِن فَي مُن فَي مُن فَي مُن فَلِمُ مُن فَي مُن فِي فَي مُن فَي مِن فَي مُن فَي مُن فَي مُن فَي مُن فِي مُن فَي مُن فَي مُن فَي مُن فَي مُن فَي مُن فَي مُن مُن فَي مُن فَي مُن فَي مُن مُن فَي مُن فَي مُن فَي مُن فَي مُن م

فَتَحْرِيمُ الرَّبَائِبِ مَقْصُورٌ عَلَىٰ بَنَاتِ الزَّوْجَاتِ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ ﴿ وَرَبَكَيْبُكُمُ اللَّيَ فَا خَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ فَإِذَا طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.

مِثَالُ النَّعْتِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمِن مَّا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَلَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ (٢).

فَقَوْلُهُ: ﴿ مِن فَنَيَـ عَكُمُ ﴾ عَامٌ يَشْمَلُ الْمُؤْمِنَةَ وَغَيْرَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُرَادُ بِالْفَتيَاتِ الْمَمْلُوكَاتُ فَلَمَّا قَالَ: (الْمُؤْمِنَاتِ) عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ غَيْرِ الْمُؤْمِنَةِ مِنَ الْإِمَاءِ.

<sup>(</sup>١) النساء: (٢٣).

<sup>(</sup>٢) النساء: (٢٥).

مِثَالُ الْبَدَلِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (١).

فَقُوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ ﴾ هَذَا عَامٌ ، فَلَمَّا قَالَ: ﴿ مَنِ اَسْتَطَاعَ ﴾ خَصَّصَ الْعَامَ ، فَصَارَ وَاجِبًا عَلَىٰ الْمُسْتَطِيع فَقَطْ.

وَمِثَالُ الْحَالِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ (٢) فَقَوْلُهُ ﴿ مُنَعَمِّدُا ﴾ خَرَجَ بِهَا الْخَطَأُ، فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ هَذَا الْوَعِيدُ.

الثَّانِي: الْمُخَصَّصِ: «الْمُنْفَصِلُ» أَيْ: مَا يَسْتَقِلَّ بِنَفْسِهِ مِنْ لَفْظٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَقِيلَ: الْمُنْفَصِلُ يَكُونُ (بِالْحِسِّ، وَالْعَقْل، وَالشَّرْعِ).

١ - الْحِسُّ: مِثَالُ التَّخْصِيصِ بِالْحِسِّ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ عَنْ رِيحِ عَادٍ: ﴿ تُدَمِّرُ كُلَ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ﴾ (٣).

فَإِنَّ اللَّفْظَ عَامٌٌ وَ هَلَ الْحِسُّ عَلَىٰ أَنَّهَا لَمْ تُدَمِّرِ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَكَذَلِكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُدَمَّرْكَمَا قَالَ تَعَالَىٰ.

وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُجَمِّىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَىٰءِ زِزْقًا مِن لَدُنَا ﴾ ('' فَهُنَاكَ أَشْيَاءُ لَمْ تُجْبَ إِلَيْهِ بِدَلِيلِ الْمُشَاهَدَةِ وَالْحِسِّ.

<sup>(</sup>١) آل عمرأن: (٩٧).

<sup>(</sup>۲) النساء: (۹۳).

<sup>(</sup>٣) الأحقاف: (٢٥). (٤) القصص: (٥٧).



٢ - الْعَقْلُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١) فَيَدُلُّ الْعَقْلُ عَلَىٰ أَنَّ اللَّفْظَ لَيْسَ عَلَىٰ عُمُومِهِ؛ لِأَنَّةُ قَطْعًا لَا يَخْلُقُ نَفْسَهُ؛ فَنَفْسُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ عَزَوَحَلَّ قَدْ سَمَّىٰ نَفْسَهُ شَيْئًا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ ﴾ (٢).

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَام رَحِمَهُ أَللَّهُ: (إِنَّ الْعُقَلَاءَ اتَّفَقُوا أَنَّهُ لَا تَسَلْسُلَ فِي الْمُؤَثِّرِينَ). أَيْ: أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا وَصَلَ إِلَىٰ الْمُؤَثِّرِ نَفْسِهِ وَقَفَ التَّسَلْسُلُ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِحَاٰلِلَهُ عَنْدُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺِ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّىٰ يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتُهِ»(٣).

٣- الشَّرْعُ: الْمَقْصُودُ بِالشَّرْع: (الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ) يُخَصِّصُ بَعْضُهَا الْبَعْضَ كَمَا يَأْتِي:

أَوَّلًا: تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ:

مِثَالُ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَكَ يَرَّبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ (١) فَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ النِّسَاءِ، خُصَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُن فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعۡنَدُونَهَا ۚ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ

<sup>(</sup>١) الرعد: (١٦).

<sup>(</sup>٤) البقرة: (٢٢٨). (٣) متفق عليه البخاري (٣٢٧٦)، مسلم (١٣٤).

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: (٤٩).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: (١٩).

الدُّخُولِ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبُهَا يَرَبَّصْنَ فِي أَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشَهُ رِوَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشَهُ رِوَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغُن أَجَلَهُنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ يَتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ بِالْمَعُهُ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ يَتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ يَتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ خَرَجَتْ أُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ مِنَ الْعُمُومِ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن الْمُتَوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُ بِأَقْرَبِ الْأَجَلَيْنِ الْمُدَّةِ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ أَن الْمُتَوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُ بِأَقْرَبِ الْأَجَلَيْنِ الْمُدَّةِ يَضَعْنَ حَمْلُهُنَ أَنْ الْمُتَوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُ بِأَقْرَبِ الْأَجَلَيْنِ الْمُدَّةِ وَضَعَ الْحَمْل.

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ : أَنَّ الشُّنَّةَ تُخَصِّصُ الْقُرْآنَ، وَإِنْ كَانَ خَبَرَ آحَادٍ - وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِلْحَنفِيَّةِ - قَالُوا: يُخَصَّصُ الْكِتَابُ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ فَقَطْ، أَمَّا سُنَّةُ الْآحَادِ فَلَا.

ثَانِيًا: تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ:

وَمِثَالُ ذَلِكَ: آيَاتُ الْمَوَارِيثِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي آولَكِ كُمُّ اللَّهُ وَ اَوْلَكِ كُمُّ اللَّهُ وَ اَوْلَكِ كُمُّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّه

(٢) الطلاق: (٤).

<sup>(</sup>١) البقرة: (٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) النساء: (١١).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري (٦٧٦٤)، مسلم (١٦١٤).

أَحَدُ الْوَرَثَةِ مُسْلِمًا وَالْآخَرُ كَافِرًا فَإِنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ.

ومِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا آيَدِيَهُمَا جَزَآءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ (١) فَهَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي كُلِّ سَرِقَةٍ جَزَآءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ (١) فَهَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي كُلِّ سَرِقَةٍ قَالَ قَلِيلَةٍ أَوْ كَثِيرَةٍ، فَجَاءَتِ السُّنَّةُ فَخَصَّتْهَا بِمَا فَوْقَ رُبُعِ دِينَارٍ: فعَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُ عَلِيلًةٍ أَوْ كَثِيرَةٍ، فَجَاءَتِ السُّنَّةُ فَخَصَّتْهَا بِمَا فَوْقَ رُبُعِ دِينَارٍ: فعَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِي عَلِيلًةٍ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (٢). فَمَا دُونَ الرُّبعِ دِينَارٍ لَا تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْجِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ

ٱللَّهِ بِهِ ٤ ﴾ (٣) فَهَذَا عَامٌ وَجَاءَتِ السُّنَّةُ فَخَصَّصَتِ الْآيَةَ بِاسْتِثْنَاءِ مَيْتَةِ السَّمَكِ

وَالْجَرَادِ، فَعَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أُحِلَّتُ لَنَا مَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ ﴾ (٤).

ثَالِثًا: تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ:

وَمِثَالُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ: قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ أَلَا فَهَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتُ ﴾ (٥). خُصَّ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَثَا وَمَتَعًا إِلَى

<sup>(</sup>١) المائدة: (٣٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٦٧٨٩)، مسلم (١٦٨٤).

<sup>(</sup>٣) المائدة: (٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: ابن ماجه (٣٢١٨)، أحمد (٥٦٩٠)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أبو داود (٢٤٨٥)، ابن ماجه (٣٢١) واللفظ له.

حِينٍ ﴿(١) فَيَجُوزُ قَطْعُ الصُّوفِ وَالْوَبَرِ وَالشَّعَرِ مِنَ الْحَيِّ وَاسْتِعْمالِهِ.

وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَيْضًا: حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكُرِ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ»(٢).

فَإِنَّ ذَلِكَ يَشْمَلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ فَخَصَّ الْعَبْدَ أَنْ لَا رَجْمَ عَلَيْهِ، بَلِ الْجَلْدُ فَقَطْ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةِ فَعَلَيْمِنَ نِصَفُ مَا عَلَ ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ (٣).

رَابِعًا: تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ.

تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ، وَالسُّنَّةُ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ.

أُمَّا تَخْصِيصُ السُّنَّةِ الْقَوْلِيَّةِ بِالسُّنَّةِ الْقَوْلِيَّةِ:

مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضَالِلَّهُ عَنْ أَبِيهِ مَضَالِلَهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي عَلَيْ قَالَ: «فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» (٤). فَإِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْ : «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ » (٥).

<sup>(</sup>١) النحل: (٨٠).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۹۰).

<sup>(</sup>٣) النساء: (٢٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري: (١٤٨٣).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري (١٤٤٧)، مسلم (٩٧٩).

.....وَيُحْمَلُ العَامُّ عَلَىٰ الخَاصِّ.

وَأَمَّا تَخْصِيصُ السُّنَّةِ الْقَوْلِيَّةِ بِالسُّنَّةِ الْفِعْلِيَّةِ:

مِثْلَ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضَيُلَيْهُ عَنْهُمْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ فَرَأَىٰ زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالُوا: صَائِمٌ. فَقَالَ: «لَيْسَ مَنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» (١). خُصَّ بِفِعْلِهِ عَيْهِ حَيْثُ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ؛ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْهِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّىٰ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّىٰ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مَنَ النَّبِيِّ عَلَىٰ رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي يَكُونُ وَابْنِ رَوَاحَةً (٢).

قَوْلُهُ: (وَيُحْمَلُ الْعَامُّ عَلَىٰ الْخَاصِّ).

حَمْلُ الْعَامِّ عَلَىٰ الْخَاصِّ وَرَدَ فِي السُّنَّةِ لِبَيَانِ الْمُرَادِ مِنَ النَّصِّ.

مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ «نَهَىٰ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ» (٣) فَهَذَا حَدِيثٌ عَامٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ، فَجَاءَتْ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ فَخَصَّتْهُ بِالْبَوْلِ، وَهِيَ قَوْلُهُ عَلَيْ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُو يَبُولُ» (٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١٩٤٦)، مسلم (١١١٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (١٩٤٥)، مسلم (١١٢٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: الترمذي (١٥) وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وأصله في الصحيحين.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٦٧).

الضَّابِطُ النَّالِثُ: تَرْكُ الإسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الإحْتِمَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ العُمُومِ فِي المَقَالِ.

فَالْأُولَىٰ عَامَّةُ، وَالتَّانِيَةُ خَاصَّةٌ بِحَالِ الْبَوْلِ فَقَطْ، لَكِنْ فِي تَخْصِيصِهِ بِحَالَةِ الْبَوْلِ تَفْطْ، لَكِنْ فِي تَخْصِيصِهِ بِحَالَةِ الْبَوْلِ تَنْبِيهٌ عَلَىٰ رِوَايَةِ الْعُمُومِ، وَأَوْلَىٰ كَمَا جَاءَ الْحَدِيثُ فِي أَكْثَرِ رِوَايَاتِهِ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ «إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» (١). فَهَذَا عَامٌ فِي أَيِّ قِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَجَاءَتْ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ فَخَصَّتُهُ بِالسِّوَاكِ» (١). فَهَذَا عَامٌ فِي أَيِّ قِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَجَاءَتْ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ فَخَصَّتُهُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ.

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالَةٍ ﴿إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ (''). فقوله: (لِيَتَهَجَّدَ) خَصَّصَ الْعُمُومَ أَنَّ التَّسَوُّكَ كَانَ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ اللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ. وقوله: (الضَّابِطُ الثَّالِثُ: تَرْكُ الِاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الإحْتِهَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ وقوله: (الضَّابِطُ الثَّالِثُ: تَرْكُ الْاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الْاحْتِهَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ العُمُومِ فِي المَقَالِ).

هَذِهِ الْقَاعِدَةُ أَصَّلَهَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ.

وَمِنْ أَدِلَّةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ:

حَدِيثُ غَيْلانَ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرَةُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «أَمْسِكُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ، وَلَمْ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٢٤٦)، مسلم (٢٥٥). (٢) مسلم (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣)، ومالك (١٢٤٣)، واللفظ له.

# الضَّابِطُ الرَّابِعُ: الظَّاهِرُ: هُوَ المُتَبَادَرُ إِلَىٰ الذِّهْنِ عِنْدَ سَمَاعِ اللَّفْظِ.

يَسْتَفْصِلْهُ ﷺ عَنِ الْأَوَائِلِ وَالْأَوَاخِرِ، بَلْ أَطْلَقَ الْأَمْرَ بِالِاخْتِيَارِ إِطْلَاقًا، فَكَانَ ذَلِكَ قَوْلًا بِالْعُمُومِ وَنَصَّا فِيهِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ يَقُولُ أَنْ لَا يَخْتَارَهُنَّ إِلَّا عَلَىٰ تَرْتِيبِ نِكَاحِهِنَّ، وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ هُوَ الصَّحِيحُ.

#### وِمِنْ أَمْثِلَتِهِ:

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِلاَبَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمَمْ ﴾ ((). فَإِنَّ هَذَا الْعُمُومَ يَدُلُّ عَلَىٰ حِلِّ كُلِّ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ اللَّحْمِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْآيةَ عَمَّمَتِ الطَّعَامَ، وَلَمْ تُخَصِّصْ أَيَّ نَوْعٍ، فَدَلَّتْ عَلَىٰ حِلِّ كُلِّ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالْعُمُومِ الظَّاهِرِ وَالْمُؤَوَّلِ.

# قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الرَّابِعُ: الظَّاهِرُ: هُوَ الْمُتَبَادَرُ إِلَىٰ الذِّهْنِ عِنْدَ سَهَاعِ اللَّفْظِ).

تَعْرِيفُ الظَّاهِرِ:

الظَّاهِرُ لُغَةً: الْوَاضِحُ وَالْبَيِّنُ، وَمِنْهُ الظُّهُورُ وَالصُّعُودُ وَالْغَلَبَةُ، وَلِهَذَا شُمِّيَ الظُّهُورُ وَالصُّعُودُ وَالْغَلَبَةُ، وَلِهَذَا شُمِّيَ الطُّهُودُ إِلَىٰ الشَّيْءِ ظُهُورًا؛ لِأَنَّهُ يَبَيِّنُ وَيَتَّضِحُ، وَسُمِّيَ الْغَلَبَةُ ظُهُورًا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَالٍ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ هُوَ يَتَبَيَّنُ وَيَتَّضِحُ، وَسُولَهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرِهُ الْفَالِبَ عَالٍ وَسُولَهُ وَاللَّهُ وَلَوْ كَرِهُ اللَّذِينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرِهُ اللَّهِ مَنْ الدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمِلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللل

<sup>(</sup>١) المائدة: (٥).

#### ٱلْمُشْرِكُونَ اللهُ الل

وَالظَّاهِرُ اصْطِلَاحًا: مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الْآخَوِ، كَالْأَسَدِ فِي: رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَسَدًا، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَىٰ الْحَقِيقِيَّ مُحْتَمِلٌ لِلرَّجُل الشُّجَاع.

وَقِيلَ: مَا دَلَّ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ مَعْنَىٰ رَاجِحٍ مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِهِ.

مِثَالُهُ: عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أَأْتَوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: ﴿إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأُ». قَالَ: أَتَوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ» (٢). فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الْمُرَادِ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ» (٢). فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الْمُرَادِ بِالْوُضُوءِ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَىٰ الصِّفَةِ الشَّرْعِيَّةِ دُونَ الْوُضُوءِ الَّذِي بِالْوُضُوءَ مِنْ أَكُلِ لَحْمِ الْإِبِلِ: الْمَقْصُودُ هُوَ النَّظَافَةُ فَقَالَ الْبَعْضُ مِمَّنْ لَا يَرَىٰ الْوُضُوءَ مِنْ أَكُلِ لَحْمِ الْإِبِلِ: الْمَقْصُودُ بِالْوُضُوءَ مِنْ أَكُلِ لَحْمِ الْإِبِلِ: الْمَقْصُودُ بِالْوُضُوءَ هَنَا هُوَ غَسْلُ الْيَدَيْنِ فَقَطْ. وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا.

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «مَا دَلَّ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ مَعْنَىٰ» الْمُجْمَلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ نِفْسِهِ.

وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «رَاجِحٌ» الْمُؤَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ مَعْنَىٰ مَرْجُوحٍ لَوْلَا لُقَرِينَةِ.

وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِهِ» النَّصُّ الصَّرِيحُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَىٰ (١) التوبة: (٣٣).

وَاحِدًا.

الْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ:

الْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ وَاجِبٌ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ؛ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الْمَسَائِل الْعَقَائِدِيَّةِ أَوِ الْعِبَادَاتِ أَوِ الْمُعَامَلَاتِ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ فِي الْعَقَائِدِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفَّا صَفَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَىٰ وَادِّعَاءُ الظَّاهِرُ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَجِيءُ مَجِيعًا حَقِيقِيًّا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ، وَادِّعَاءُ أَنَّ اللهُ رَبِّكَ ﴾ تَأْوِيلٌ عَلَىٰ خِلَافِ الظَّاهِرِ يَحْتَاجُ إِلَىٰ دَلِيل.

وَمِنَ السَّنَةِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِسُّهَاءُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟» (١). الظَّاهِرُ يَدْعُونِي فَأَعْفِرَ لَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ فَلَا الظَّاهِرُ أَنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَ يَنْزِلُ بِذَاتِهِ نُزُولًا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ بِلَا تَكْبِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَشْبِيهٍ وَلَا تَأْوِيلُ اللهَ عَنَّوَجَلَ يَنْزِلُ بِذَاتِهِ نُزُولًا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ بِلَا تَكْبِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَشْبِيهٍ وَلَا تَأْوِيلُ اللهَ عَنَّوَجَلَ لَهُ سُبْحَانَهُ قَالَ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللّهُ عَنْ وَلَا تَشْمِيعُ ٱلْمَصِيعُ ٱلْمَصِيمُ الْمَعْفِرَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ تَأْوِيلٌ يَحْتَاجُ إِلَىٰ دَلِيلَ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ فِي الْعِبَادَاتِ الْحَدِيثُ السَّابِقُ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أَأْتَوضَّأُ مِنْ لُحُوم الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوضَّأُ،

<sup>(</sup>۱) الفجر: (۲۲). (۲) متفق عليه: البخاري (۱۱٤٥)، مسلم (۷۵۸).

<sup>(</sup>٣) الشوري: ١١.

وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوضَّأْ قَالَ: أَتَوضَّأُ مِن لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ» (١). فَإِنَّ الظَّاهِرَ هُوَ الْوُضُوءُ عَلَىٰ الصِّفَةِ الشَّرْعِيَّةِ دُونَ الْوُضُوءِ الْإِبِلِ: النَّظَافَةِ فَقَالَ البَعْضُ مِمَّنْ لَا يَرَىٰ الْوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الْإِبِلِ: اللَّهِ فُو النَّظَافَةِ فَقَالَ البَعْضُ مِمَّنْ لَا يَرَىٰ الْوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الْإِبِلِ: الْمَقْصُودُ بِالْوُضُوءِ هُنَا هُوَ غَسْلُ الْيَدَيْنِ فَقَطْ، وَهذَا بَعِيدٌ جِدًّا يَحْتَاجُ إِلَىٰ دَلِيلِ. وَمِثَالُ ذَلِكَ فِي الْمُعَامَلَاتِ: حَدِيثُ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحَ وَحِيثُ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: "لَا نِكَاحَ وَحِيثًا إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَحَمْلُهُ عَلَىٰ: لَا نِكَاحَ صَحِيحًا إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَحَمْلُهُ عَلَىٰ: لَا نِكَاحَ تَاجً إِلَىٰ دَلِيلَ. الظَّاهِرُ أَنَّهُ: لَا نِكَاحَ صَحِيحًا إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَحَمْلُهُ عَلَىٰ: لَا نِكَاحَ تَاجُ إِلَىٰ دَلِيلَ.

مَسْأَلَةٌ: لِمَاذَا نَحْمِلُ النَّصَّ عَلَىٰ ظَاهِرِه وَلَا نَلْجَأُ لِلتَّأْوِيل؟.

الْجَوَابُ: قَالَ الْعُثَيْمِينُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: لِأَمُورٍ أَرْبَعَةٍ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ السَّلَفِ رَضَىَالِلَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْمِلُونَ النُّصُوصَ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا.

الثَّانِي: أَنَّهُ أَحْوَطُ أَنْ يُجْرِيَ الْإِنْسَانُ النَّصَّ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ حَتَّىٰ يَسْتَرِيحَ وَيَأْمَنَ الْعَاقِبَةَ وَلَا يُعَرِّضَ نَفْسَهُ لِلْخَطَرِ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ أَبْرَأُ لِلذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَجْرَىٰ النُّصُوصَ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ، وَصَارَ لِهُ حُجَّةٌ عِنْدَ اللهِ.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۵۳۹).

<sup>(</sup>۲) صحیح: أبو داود (۲۰۸۵)، الترمذي (۱۱۰۱)، ابن ماجه (۱۸۸۰)، أحمد (۱۹۰۲). (م۲۰ ـ عاية المأمول)

# وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الرَّابِعُ: أَنَّهُ أَقْوَىٰ فِي التَّعَبُّدِ وَالاِنْقِيَادِ؛ لِأَنَّ كَمَالَ التَّعَبُّدِ أَنْ تَذِلَّ لِلْمَعْبُودِ عَرَّهَ حَلَ، وَتَخْضَعَ لِكَلَامِهِ.

قُوله: (وَالتَأْوِيلُ: مَعْنَىٰ آخَرُ يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ).

تعريفُ الْمُؤَوَّلِ:

الْمُؤَوَّلُ لُغَةً: مِنَ الْأَوْلِ وَهُوَ الرُّجُوعُ، يُقَالُ: آلَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ، إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ. واصْطِلَاحًا: مَا حُمِلَ لَفْظُهُ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَرْجُوحِ.

والتَّأوِيلُ: فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَىٰ مَعْنَيَيْنِ:

الْأُوَّلُ: التَّفْسِيرُ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ نَبِتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ﴿ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (١).

يَعْنِي بِتَفْسِيرِهِ؛ لِأَنَّهُمْ رَأَوْا رُؤْيَا، وَأَرَادُوا مِنْ يُوسُفَ أَنْ يُعَبِّرَهَا لَهُمْ وَيُبِيِّنَهَا لَهُمْ وَيُبِيِّنَهَا لَهُمْ أَيْ: يُفَسِّرَهَا.

وَمِنَ ٱلسُّنَّةِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ كَتِفِي - أَوْ عَلَىٰ مَنْكِبِي شَكَّ سَعِيدٌ - ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ فَقَّهُهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأُويلَ» - أَوْ عَلَىٰ مَنْكِبِي شَكَّ سَعِيدٌ - ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ فَقَّهُهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأُويلَ» أَوْ عَلَىٰ مَنْكِبِي شَكَّ سَعِيدٌ - ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ فَقَهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأُويلَ» أَيْ: عَلِّمْهُ التَّفْسِيرَ.

الثَّانِي: الْمَآلُ: بِمَعْنَىٰ الْإِخْبَارِ أَوِ الْإَمْتِثَالِ.

فأَمَّا الْإِخْبَارُ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُۥ يَوْمَ يَـ أَقِى تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ

<sup>(</sup>٢) صحيح: أحمد (٢٨٧٤) وأصله في الصحيحين.

- وَالظَّاهِرُ لاَ يُؤَوَّلُ إِلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ:
- ١ عِنْدَ تَعَذُّرِ حَمْلِ اللَّفْظِ عَلَىٰ الظَّاهِرِ.

ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ (١) أَيْ: هَلْ يَنْتَظِرُ هَوُ لَاءِ الْمُكَذِّبُونَ إِلَّا وُقُوعَ مَا أُخْبِرُوا بِهِ.

وَأَمَّا الْإِمْتِثَالُ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ رَضَالِسُّهَ عَهَا: «مَا صَلَّىٰ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ (٢) إِلَّا يَقُولُ فِيهَا: «سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي » (٣). وَمَعْنَىٰ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ أَيْ: يُفَسِّرُهُ وَيَمْتَثِلُهُ.

قَوْلُهُ: (وَالظَّاهِرُ لَا يُؤَوَّلُ إِلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَصْلَ حَمْلُ النَّصِّ عَلَىٰ الظَّاهِرِ، فَإِذَا أَرَدْنَا حَمْلَهُ عَلَىٰ الظَّاهِرِ، فَإِذَا أَرَدْنَا حَمْلَهُ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَرْجُوحِ فَلَا بُدَّ مِنْ شُرُوطٍ حَتَّىٰ يَكُونَ تَأْوِيلًا صَحِيحًا، وَلَيْسَ تَأْوِيلًا فَاسِدًا.
فَاسِدًا.

قَوْلُهُ: (١ - عِنْدَ تَعَذُّرِ حَمْلِ اللَّفْظِ عَلَىٰ الظَّاهِرِ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَىٰ الظَّاهِرِ فَنَحْمِلُهُ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ لتَّانِي.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَسُئَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَلَنَا فِيهَا ۖ وَاللَّهُ وَإِنَّا لَصَدِقُوكَ الْمَوْجُوحِ، وَهُوَ: وَاسْأَلْ لَصَدِقُوكَ الْمَوْجُوحِ، وَهُوَ: وَاسْأَلْ

<sup>(</sup>١) الأعراف: (٥٣).

<sup>(</sup>٢) النصر: (١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (٤٩٦٧)، مسلم (٤٨٤). (٤) يوسف: (٨٢).

### ٧- بِدَلِيل يُرَجِّحُ المَعْنَىٰ الآخَرَ.

أَهْلَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا. لِأَنَّهُ لَوْ سَأَلَ الْقَرْيَةَ عَلَىٰ الظَّاهِرِ لَسَأَلَ الْمَسَاكِنَ وَالدُّورَ.

وَمِثَالٌ ذَلِكَ أَيْضًا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَوْجَاءَ أَمَدُ مِنَ الْعَابِطِ ﴾ (١) ، فَالْغَائِطُ فِي اللَّغَةِ هُوَ الْمَكَانُ الْمُنْخَفِضُ ، فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ أَنَّ مُجَرَّدَ الذَّهَابِ إِلَىٰ الْغَائِطِ وَالْعَوْدَةِ مِنْهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ ، وَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَرْجُوحِ لِأَنَّ الْغَائِطِ وَالْعَوْدَةِ مِنْهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ ، وَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَرْجُوحِ لِأَنَّ النَّافِظُ اللَّهُ فَلُ اللَّهُ فَلُ اللَّهُ فَلُ اللَّهُ فَلُ اللَّهُ فَلُ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ الْمَاءُ الْحَاجَةِ.

قَوْلُهُ: ((٢) بِدَلِيلٍ يُرَجِّحُ المَعْنَىٰ الآخَرَ).

حَتَّىٰ لَا يُؤَوَّلَ النَّصُّ تَأْوِيلًا فَاسِدًا أَوْ بِالْهَوَىٰ وَلَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ مِنْ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، كَتَأْوِيلَاتِ الشِّيعَةِ الرَّافِضَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، كَتَأْوِيلَاتِ الشِّيعَةِ الرَّافِضَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ سُنَّةٍ أَوْ يَلُ فَاسِدٌ لَا أَنْ تَذَبَعُواْ بَقَرَةً ﴾ (١٠) قَالُوا: الْمُرَادُ بِهَا عَائِشَةُ رَضَالِيَهُ عَنْهَا. فَهَذَا تَأْوِيلٌ فَاسِدٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ﴾(٣) قَالُوا: الْمَقْصُودُ بِهَا بَنِي أُمَّيَّةَ.

<sup>(</sup>١) النساء: (٤٣).

<sup>(</sup>٢) البقرة: (٦٧).

<sup>(</sup>٣) الإسراء: (٦٠).

٣- أَنْ يَكُونَ المَعْنَىٰ الآخَرُ مِمَّا تَحْتَمِلُهُ اللُّغَةُ العَرَبِيَّةُ.

الضَّابِطُ الخَامِسُ: النَّصُّ:

هُوَ اللَّفْظُ الذِي لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَىٰ وَاحِدًا، .....

قَوْلُهُ: (أَنْ يَكُونَ المَعْنَىٰ الآَخَرُ مِمَّا تَحْتَمِلُهُ اللُّغَةُ العَرَبِيَّةُ).

فَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ لَا تَحْتَمَلِهُ اللَّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ؛ لَا يَصِحُّ التَّأْوِيلُ، بَلْ يَكُونُ مَرْدُودًا.

مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ (١) حَمَلَهُ الْمُعَطِّلَةُ كَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْمَعْطَلَةُ وَكُلِّ مَنْ عَطَّلَ الصِّفَاتَ عَلَىٰ كَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ وَكُلِّ مَنْ عَطَّلَ الصِّفَاتَ عَلَىٰ الْعِلْم، فَهَذَا تَأْوِيلُ فَاسِدٌ إِذْ لَيْسَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ أَنَّ مِنْ مَعَانِي الْكُرْسِيِّ الْعِلْمُ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿الرَّمْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ (٢) قَالُوا: الْمَقْصُودُ مِنْهَا اسْتَوْلَىٰ وَمَلَكَ وَقَهَرَ. وَهَذَا تَأْوِيلٌ فَاسِدٌ إِذْ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْمَقْصُودُ مِنْهَا اسْتَوْلَىٰ وَمَلَكَ وَقَهَرَ. وَهَذَا تَأْوِيلٌ فَاسِدٌ إِذْ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَنَّ اسْتَوْلَىٰ، وَإِنَّمَا هِي بِمَعْنَىٰ عَلَا وَارْتَفَعَ.

قَوْلُهُ: (هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَىٰ وَاحِدًا).

تَعْرِيفُ النَّصِّ لُغَةً: الظُّهُورُ وَالرَّفْعُ: فَالظُّهُورُ مُشْتَقٌ مِنْ مَنَصَّةِ الْعَرُوسِ، وَهُوَ الْكُرْسِيُّ؛ لِارْتِفَاعِهِ عَلَىٰ غَيْرِهِ فِي فَهْم مَعْنَاهُ.

<sup>(</sup>١)البقرة: (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢)طه: (٥).

وَاصْطِلَاحًا: عَرَّفَهُ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ): الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَىٰ وَاحِدًا. وَقِيلَ: هُوَ مَا تَأْوِيلُهُ تَنْزِيلُهُ، أَيْ مَا يُفْهَمُ بِمُجَرَّدِ سَمَاعِهِ وَلَا مَجَالَ لِلاجْتِهَادِ وَالِاحْتِمَالِ فِيهِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:

١- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَهَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ (١) فَقَوْلُهُ: ﴿ ثَلَثَةِ أَيَامٍ ﴾ لَا تَحْتَمِلُ غَيْرَهَا زِيَادَةً وَلَا نُقْصَانَ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَسَبْعَةٍ ﴾ لَا تَحْتَمِلُ غَيْرَهَا زِيَادَةً وَلَا نُقْصَانَ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَسَبْعَةٍ ﴾ لَا تَحْتَمِلُ عَشَرةً ﴾ وَكُلُّ ﴿ وَسَبْعَةٍ ﴾ لَا تَحْتَمِلُ عَيْرَهَا.
 أَلْفَاظِ الْعَدَدِ نُصُوصٌ لَا تَحْتَمِلُ غَيْرَهَا.

٢- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ ثَالَ الْحَينِ .
 فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ ثَلُ ﴾ (٢) ، فَلَنْ يَدْخُلُوهَا قَبْلَ ذَلِكَ الْحِينِ .

٣- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ (٣)،
 فَالْوَالِدَاتُ الْمَقْصُودُ بِهَا أُمُّ الْمَوْلُودِ، وَلَا تَحْتَمِلُ مَعْنَىٰ آخَرَ.

٤ - وَقَوْلُهُ ﷺ لَمَّا سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ قَالَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَنْتَتُهُ» (٤٠).

فَقَوْلُه: «هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ» نَصُّ يُفْهَمُ مِنْ نَفْسِهِ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ غَيْرِهِ.

<sup>(</sup>١) البقرة: (١٩٦).

<sup>(</sup>٢) المائدة: (٢٦).

<sup>(</sup>٣) البقرة: (٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أبو داود (٧٦)، الترمذي (٦٤)، النسائي (٥٩)، ابن ماجه (٣٨٠)، أحمد (٦٩٣٥).

وَهُوَ أَقُوكَىٰ مِنَ الظَّاهِرِ.

الضَّابِطُ السَّادِسُ: السِّيَاقُ مِنَ المُقَيِّدَاتِ وَتَرْجِيحٍ أَحَدِ المُحْتَمَلَاتِ.

قَوْلُهُ: (وَهُوَ أَقْوَىٰ مِنَ الظَّاهِرِ).

وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّصَّ لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَعْنَىٰ وَاحِدًا دَلَّ عَلَيْهِ كَمَا سَبَقَ.

فِي قَوْلِهِ تَعَالَي: ﴿ وَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ قُلْنَا: لَا مَعْنَي لَهَا غَيْرَ ذَلِكَ وَهَذَا هُوَ النَّصُّ.

أُمَّا الظَّاهِرُ قَدْ يُحْمَلُ عَلَىٰ مَعْنَىٰ آخَرَ، وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا كَمَا سَبَقَ.

كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَسُّئِلِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِهَا ﴾ (١)، فَقُلْنَا: يُحْمَلُ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَوْجُوحِ: وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ. وَقَدْ سَبَقَتِ الْأَمْثِلَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (السِّيَاقُ مِنَ الْمُقَيِّدَاتِ وَتَرْجِيحِ أَحَدِ الْمُحْتَمَلَاتِ).

أَيْ أَنَّ النَّصَّ قَدْ لَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ إِلَّا مِنْ سِيَاقِ الْكِلَامِ إِذَا كَانَ عَامَّا أَوْ مُجْمَلًا أَوْ مُطْلَقًا أَوْ ظَاهِرًا.

مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا قَالَ قَائِلُ: «رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَسَدًا» فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَأَىٰ الْأَسَدَ الْحَيَوَانَ الْمَعْرُوفَ، وَرُبَّمَا رَأَىٰ رَجُلًا شُجَاعًا، فَيُعْلَمُ الْمُرَادُ مِنَ السِّيَاقِ، فَإِذَا قَالَ: رَأَيْتُ الْيَوْمَ فِي الْغَابَةِ أَسَدًا يَأْكُلُ غَزَالًا. فَهُوَ الْحَيَوَانُ، وَإِذَا قَالَ: رَأَيْتُ الْيَوْمَ فِي الْغَابَةِ أَسَدًا يَأْكُلُ غَزَالًا. فَهُو الْحَيَوَانُ، وَإِذَا قَالَ: رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَسِدًا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، فِي وَسَطِ السُّوقِ. فَالسِّيَاقُ النَّيْ أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلًا شُجَاعًا وَهَكَذَا.

<sup>. (</sup>١) يوسف: (٨٢).

وَمِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَسْئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ إِذْ تَا أَنِيهِ مَ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَكَالِكَ نَلْكُ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ الْ فَإِنَّ لَا تَأْتِيهِمْ صَكَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله فَإِنَّ فَإِنَّ لَا يَشْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَكَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله فَإِنَّ فَإِنَّ الظَّاهِرَ هُو سُؤَالُ الْقَرْيَةِ نَفْسِهَا لَكِنِ السِّيَاقُ أَرْشَدَ أَنَّ الْمُرَادَ أَهْلَهَا وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ وَالسَّبْتِ ﴾ .

وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا مَمَلَتُهُ أَمُهُ كُرُهَا وَحَمْ لَهُ وَفِصَلُهُ وَفِصَلُهُ مَلَا ثُونَ شَهْرًا ﴾ (٢) فَبَيْنَ الله عَنَّوَجَلَّ أَنَّ مُدَّةَ الْحَمْلِ وَوَضَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ وَالرِّضَاعَةِ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ وَالرِّضَاعَةِ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ وَالرِّضَاعَةِ مُلَّ أَمُهُ وَهْنِ وَفِصَلَهُ أَو فَي عَامِيْنِ ﴾ (٣) ، فَبَيَّنَ الله عَنَّوَجَلَّ أَنَّ مُدَّةَ الرَّضَاعَةِ عَامَيْنِ فَفِي الْآيَةِ الْأُولَىٰ بَيَّنَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ مُدَّةَ الْرَضَاعَةِ الرَّضَاعَةِ عَامَيْنِ فَفِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ بَيَّنَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ مُدَّةَ الرَّضَاعَةِ مُحْمَلَةً بِلَا تَفْصِيلٍ قَصْدًا ، وَفِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ بَيَّنَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ مُدَّةً الرَّضَاعَةِ مَصْدًا ، فَفِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ بَيَّنَ اللهُ عَنَّفَهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَىٰ أَنَّ أَقَلَ مُحْمَلَةً بِلَا تَفْصِيلٍ قَصْدًا ، وَفِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ بَيَّنَ اللهُ عَنَّهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَىٰ أَنَّ أَقَلَ مُدَّةً لِلْاحَمْلِ هَي سِتَّةُ أَشْهُرِ وَذَلِكَ بِالسِيّاقِ .

وَمِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، وفيه: «... فَتَبِعَتْهُمُ ابْنَةُ

<sup>(</sup>١) الأعراف: (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) الأحقاف: (١٥).

<sup>(</sup>٣) لقمان: (١٤).

## الضَّابِطُ السَّابِعُ: المُطْلَقُ: مَا كَانَ شَائِعًا فِي جِنْسِهِ.

حَمْزَةَ: يَا عَمِّ يَا عَمِّ. فَتَنَاوَلَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَخِلِلَهُ عَنْهُ فَأَخَذَ بِيكِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامِ: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ. حَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيُّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ، فَقَالَ عَلِيُّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي. وَقَالَ جَعْفَرُ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي. وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي. فَقَضَىٰ بِهَا النَّبِيُ عَلَيْ لِخَالَتِهَا وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ». وَقَالَ لِعَلِيِّ: «أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ»، وقَالَ لِجَعْفَرٍ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا» وَقَالَ لِجَعْفِي الْأَمْوَلَةِ وَالْمُورَاتِ وَالنَّفَقَةِ وَالْكُسُوةِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ، السِّيَاقُ هُو الْمُقَيِّدُ وَالْمُرَجِّحُ لِلِاحْتِمَالَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْأَمْثِلَةِ السَّاقِقَةِ كَانَ السِّيَاقُ هُوَ الْمُقَيِّدُ وَالْمُرَجِّحُ لِلِاحْتِمَالَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْأَمْثِلَةِ السَّاقِقَةِ كَانَ السِّيَاقُ هُو الْمُقَيِّدُ وَالْمُورَةِ عَلَى اللَّامُ وَلَا الْمُولِةِ فَي الْمُولِةِ فَي الْأَمْرَاتِ وَلَا لَا السِّيَاةِ السَّافِقُ وَالْمُولِةِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ السَافِقَ وَالْمُؤْلِةِ السَّافِقُ وَالْمُؤْلِةِ السَّافِقُ وَالْمُولِةُ السَّالِقُولُولُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُولُه

قَوْلُهُ: (الْمُطِلَقُ: مَا كَانَ شَائِعًا فِي جِنْسِهِ).

الْمُطْلَقُ: لُغَةً: ضَدُّ الْمُقَيَّدِ، وَقِيلَ: هُوَ الْمُنْفَكُّ مِنْ كُلِّ قَيْدٍ حِسِّيٍّ كَانَ أَوْ مَعْنَوِيٍّ.

الْمُطْلَقُ: اصْطِلَاحًا: مَا كَانَ شَائِعًا فِي جِنْسِهِ.

وَقِيلَ: مَا دَلَّ عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ بِلَا قَيْدٍ، وَقِيلَ: هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَىٰ فَرْدٍ غَيْرِ مُعَيَّنِ.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٠١).

#### والمُقَيَّدُ: مَا قَيَّدَهُ بِوَصْفٍ.

قَوْلُهُ: (مَا قَيَّدَهُ بِوَصْفٍ).

الْمُقَيَّدُ: فِي اللُّغَةِ: أَيْ: جَعَلَ فِيهِ الْقَيْدَ، وَالْقَيْدُ: مَا يَحِدُّ الْحَرَكَةَ.

انْتَقَلَ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ) إِلَىٰ بَيَانِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ، فَعَرَّفَ الْمُطْلَقَ بِقَوْلِهِ: (مَا كَانَ شَائِعًا فِي جِنْسِهِ) أَيْ: دَلَّ عَلَىٰ فَرْدٍ أَوْ جَمْعٍ مَعْلُومٍ غَيْرِ مُحَدَّد وَلَا مُعَيَّنٍ، مِثْلَ: إِنْسَانٍ، حَيَوَانٍ، بَيْتٍ، دَارٍ، رِجَالٍ، نِسَاءٍ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن شِمَا آَيِمٍ مُ مَ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَا ﴾ (١) ، الْمُطْلَقُ هُنَا كَلِمَةُ: ﴿ رَقَبَةٍ ﴾ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ ، فَلَوْ أَعْتَقْتَ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَا مُعْدَرً مُ مَعْتَلِلًا لِلْأَمْرِ ، كَذَلِكَ إِطْلَاقُ الْأَمْرِ لَا يَلْزَمُ كَوْنُهَا مُتَّصِفَةً بِصِفَاتٍ خَاصَّةٍ ، بِلْ أَيِّ رَقَبَةٍ عَتَقْتَ أَجْزَأَتْ سَوَاءَ كَانَتْ مُؤْمِنَةً أَوْ مَعِيبَةً أَوْ سَلِيمَةً ، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَىٰ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ إِلَّنْ يُسِعِنَ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشَرًا ﴾ (٢) ، فكلِمَةُ: ﴿أَزْوَاجًا ﴾ وَرَدَتْ مُطْلَقَةً فَلَا يَجُوزُ يَقْسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا ﴾ (تأ فَكَلِمَةُ: ﴿أَزْوَاجًا ﴾ وَرَدَتْ مُطْلَقَةً فَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُهَا بِالدُّخُولِ فِيشَمَلُ النَّصُّ الزَّوْجَاتِ غَيْرَ الْمَدْخُولَ بِهِنَّ وَالزَّوْجَاتِ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ وَالزَّوْجَاتِ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ وَالزَّوْجَاتِ الْمَمْلُ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ وَالزَّوْجَاتِ الْمَمْلُ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ وَالزَّوْجَاتِ الْمُمَلُ الْعَمَلُ الْمَحْدُولِ بِهِنَ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا، وَهَكَذَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ الْمُطْلَقِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْمُقَيَّدُ فَيُعْمَلَ بِهِ.

<sup>(</sup>١) المجادلة: (٣).

الضَّابِطُ الثَّامِنُ: لَا يُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلَىٰ المُقَيَّدِ إِلَّا إِذَا اتَّفَقَ الحُكْمُ وَالسَّبَبُ.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّامِنُ: لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَىٰ الْمُقَيَّدِ إِلَّا إِذَا اتَّفَقَ الْحُكْمُ وَالسَّبَبُ).

الْأَوَّلُ: وُجُوبُ الْعَمَلِ بِالْمُطْلَقِ:

ثَانِيًا: حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَىٰ الْمُقَيَّدِ «إِذَا اتَّحَدَ الْحُكْمُ وَالسَّبَبُ».

وَهذَا الَّذِي قَصَدَ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ) فِي هَذَا الضَّابِطِ أَنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَىٰ الْمُقَيَّدِ بِشَرْطِ الِاتِّفَاقِ فِي الْحُكْم وَالسَّبَبِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ ﴾ ((). وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿قُل لَآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُوكَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَسْفُوطًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ ﴾ (() فَبِالنَّظَرِ إِلَىٰ الْآيتَيْنِ يَكُوكَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَسْفُوطًا أَوْلَىٰ مُطْلَقٌ وَفِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ مُقَيَّدٌ بِالْمَسْفُوحِ، نَجِدُ لَفُظ (الدَّمِ) فِي الْآيَةِ الْأُولَىٰ مُطْلَقٌ وَفِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ مُقَيَّدٌ بِالْمَسْفُوحِ، فَنَنظُرُ إِلَىٰ الْحُكْمِ فِيهِمَا نَجِدُهُ وَاحِدًا وَهُو حُرْمَةُ الدَّمِ، وَكَذَلِكَ السَّبَبُ بَيَانُ حُكْم الْمُحَرَّمَةِ فِي الْآيَتِيْنِ، وَالْحُكْمُ فِيهِمَا وَاحِدٌ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍّ ﴾.

<sup>(</sup>١) البقرة: (١٧٣).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: (١٤٥).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿مِنْ بَعَدِ وَصِيّةِ يُوصَى بِهَاۤ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَكَآرِ ۚ ﴿ فَأَطْلَقَ الدَّيْنَ فِي الْدَيْنَ فِي النَّانِي بِكَوْنِهِ غَيْرَ مُضَارٍ أَيْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْإِضْرَارَ بِالْوَرَثَةِ.

ثَالِثًا: إِذَا اتَّحَدَ الْحُكْمُ وَاخْتَلَفَ السَّبَبُ:

فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَىٰ الْمُقَيَّدِ فَيُعْمَلُ بِالْمُطْلَقِ عَلَىٰ إِطْلَاقِهِ وَبِالْمُقَيَّدِ عَلَىٰ تَقْيِيدِهِ لِاخْتِلَافِ السَّبَ فِي وُرُودِ النَّصِّ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَذِينَ يُظَهِرُونَ مِن شِمَا عِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ﴾ (٢) ، وقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا فَقُلُ مُؤْمِنًا فَعَلَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ (٣) فَفِي الْآيَةِ الْأُولَىٰ أَطْلَقَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ الرَّقَبَةَ وَلَمْ يُقَيِّدُهَا، وَفِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ قَيَّدَهَا بِالْإِيمَانِ فَقَالَ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَقَبِهُ مَا مُؤْمِنَةٍ ﴾ .

فَهَلْ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَىٰ الْمُقَيَّدِ؟ نَنَظْرُ فَنَجِدُ أَنَّ الْحُكْمَ وَاحِدٌ فِي الْآيَتُيْنِ وَهُوَ عِتْقُ رَقَبَةٍ لَكِنِ اخْتَلَفَ السَّبَب، فَسَبَبُ الْآيَةِ الْأُولَىٰ الظِّهَارُ، وَسَبَبُ الْآيَةِ الثَّانِيَةِ الْقَتْلُ، فَلَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَىٰ الْمُقَيَّدِ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ وَإِنِ اتَّفَقَ الثَّانِيَةِ الْقَتْلُ، فَلَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَىٰ الْمُقَيَّدِ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ وَإِنِ اتَّفَقَ

<sup>(</sup>١) النساء: (١٢).

<sup>(</sup>٢) المجادلة: (٣).

<sup>(</sup>٣) النساء: (٩٢).

الْحُكْمُ عَلَىٰ الرَّاجِحِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ الَّذِي قَالَ بَلْ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَىٰ الْمُقَيَّدِ هُنَا.

# رَابِعًا: إِذَا اخْتلَفَ الْحُكْمُ وَاتَّحَدَ السَّبَبُ:

فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَيْضًا لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَىٰ الْمُقَيَّدِ، بَلْ يُعْمَلُ بِكُلِّ مِنْهُمَا، الْمُطْلَقُ عَلَىٰ إِطْلَاقِهِ وَالْمُقَيَّدُ عَلَىٰ تَقْييدِهِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّكَوْةِ فَاعَسِمُواْ وَجُوهَكُمْ وَلَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ (١) وقوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَا ءَ فَاغَسِمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامَسَحُواْ بِوُجُوهِ صَحْمٌ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ فَ ﴾ (٢) فَالْحُكُمُ فِي الْآيةِ الْأُولَىٰ وُجُوبُ غَسْلِ الْأَيْدِي الَّتِي وَردَتْ مُقَيَّدَةً إِلَىٰ الْمَرَافِقِ، وَفِي الثَّيَةِ وَجُوبُ مَسْحِ الْيَدِ فِي التَّيَمُّمِ فَأَطْلِقَتِ الْأَيْدِي، وَالسَّبَبُ فِي النَّصَيْنِ النَّانِيَةِ وُجُوبُ مَسْحِ الْيَدِ فِي التَّيَمُّمِ فَأَطْلِقَتِ الْأَيْدِي، وَالسَّبَبُ فِي النَّكَمُّمِ وَالْعَلِقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَتُمْسَحُ الْيَدُ فِي التَّيَمُّمِ الْمُظْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَتُمْسَحُ الْيَدُ فِي النَّيَمُّمِ إِلَىٰ الْمُظْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَتُمْسَحُ الْيَدُ فِي التَّيَمُّمِ إِلَىٰ الْمُقْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَتُمْسَحُ الْيَدُ فِي التَّيَمُّمِ إِلَىٰ الْمُؤْفِقِ بَلْ إِلَىٰ الرُّسْغ.

خَامِسًا: إِذَا اخْتَلَفَ الْحُكْمُ وَالسَّبَبُ كَذَلِكَ:

فَلَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَىٰ الْمُقَيَّدِ بَلْ يُعْمَلُ بِالْمُطْلَقِ فِي مَوْضُوعِهِ وَالْمُقَيَّدِ فِي مَوْضُوعِهِ.

<sup>(</sup>١) المائدة: (٦).

<sup>(</sup>٢) المائدة: (٦).

وَمِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآء عِمَا كَسَبَانَكَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ وَٱلسَّارِقَ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوٓا أَيْدِيهُما جَزَآء عِما كَسَبَانَكَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمُ وَالْصَالُوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمُ وَالسَّبَبُ.

فَالْحُكْمُ فِي الْآيَةِ الْأُولَىٰ، الْقَطْعُ وَفِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ الْغَسْل.

وَالسَّبَبُ فِي الْآيَةِ الْأُولَىٰ السَّرِقَةُ وَفِي الثَّانِيَةِ إِرَادَةُ الصَّلَاةِ.

فَاخْتَلَفَ الْحُكْمُ وَالسَّبَبُ فَلَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَىٰ الْمُقَيَّدِ، بَلْ تُقْطَعُ الْيَدُ مِنَ الرُّسْغِ كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ.

الْأَمْرُ فِي اللَّغَةِ: نَقِيضُ النَّهْي، مَصْدَرُ (أَمَرَ)، وَأَمَرَ بِالشَّيْءِ: إِذَا طَلَبَ وُقُوعَهُ. يُقَالُ: أَمَرَهُ بِهِ، وَأَمَرَهُ إِيَّاهُ. وَيَأْمُرُ أَمْرًا، وَإِمَارًا فَأْتَمَر، أَيْ: قِيلَ: أَمَرَهُ، وَأَمْرُ فَلَانٍ مُسْتَقِيمٌ، وَأُمُورُهُ مُسْتَقِيمَةٌ، وَيُطْلَقُ الْأَمْرُ عَلَىٰ الطَّلَب كَمَا جَاءَ فِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ، وَجَمْعُهُ أَوَامِرُ، كَمَا يُطْلَقُ الْأَمْرُ عَلَىٰ الْحَادِثَةِ وَالْحَالِ وَالشَّأْنِ، وَيَكُونُ الْجَمْعُ بِهَذِهِ الْإِطْلَاقَاتِ أُمُورٌ.

وَقِيلَ: اسْتِدْعَاءُ الْفِعْل.

وَقِيلُ: الْأَمْرُ فِي اللُّغَةِ تَارَةً يُرَادُ بِهِ الطَّلَبُ عَلَىٰ وَجْهٍ مَخْصُوصٍ كَمَا سَيَأْتِي

<sup>(</sup>١) المائدة: (٣٨).

إِنْ شَاءَ اللهُ. وَتَارَةً يُرَادُ بِالْأَمْرِ الْفِعْلُ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ عَرَقَبَ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَنُهُ وَعَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدُ تَجِيدُ ﴾ (١) يَعْنِي مِنْ فِعْلِ اللهِ عَرَقَبَ اللهِ وَتَارَةً يُرَادُ بِهِ الشَّيْءُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُقْمِنِ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّ أَنَ يَكُونَ لَمُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَكُونَ لَمُهُ اللهُ وَقَدْ يُرَادُ اللّهُ مِنْ أَمْرِهِمْ أَوْمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَكُ لَا مُبِينَا ﴾ (٢) يَعْنِي شَيْئًا، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ الشَّانُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ عَرِشِيدٍ ﴾ (٣) أَيْ: وَمَا شَأْنُهُ.

الْأَمْرُ: اصْطِلَاحًا: اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ عَلَىٰ سَبِيلِ الْوُجُوبِ. وَقِيلَ: هُوَ اقْتِضَاءُ مُسْتَعْلِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ فِعْلًا بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ. وَقِيلَ: هُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ. وَقِيلَ: هُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ عَلَىٰ وَجْهِ الْعُلُوِّ.

بِالْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ وَاذْ حَكُرُوا اللّهَ فِي آيَامِ مَعْدُودَتِ فَمَن تَعَجَلَ فِي وَمَن تَعَالَىٰ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنّهَ وَاعْلَمُوا أَنّهُ وَيَوْمَيْنِ فَكَرَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتّقَقَىٰ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنّكُمْ فِي مَنْ تَأْخَرُ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ اتّقَقُوا اللهِ عَنَّوَيَكُ فِي أَيّامِ التَّشْرِيقِ عَلَىٰ إِلَيْهِ عَنَّوَيَكُ فِي أَيّامِ التَّشْرِيقِ عَلَىٰ الْحَاجِّ.

أَوْ بِالْفِعْلِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَا ثُواْ الرَّكُوةَ وَٱرْكَعُوا مَعَ الرَّكِعِينَ ﴾ "، فَهَذَا أَمْرٌ لَا يُنَفَّذُ إِلَّا بِالْفِعْلِ وَهُوَ أَدَاءُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الرَّكَاةِ.

<sup>(</sup>١) هود: (٧٣). (٣٦).

<sup>(</sup>٣) هود: (٩٧). (٤) البقرة: (٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) البقرة: (٤٣).

الضَّابِطُ التَّاسِعُ: الأَمْرُ لِلْوُجُوبِ....

قَوْلُهُ: (الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا جَاءَ مُجَرَّدًا فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ عَلَىٰ الرَّاجِحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَدِلَّةُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنْهَا:

أَوَّلًا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاللَّمُ بِينَا ﴾ (١) وَجْهُ الدَّلَالَةِ فِي الْآيةِ: لَمَّا وَصَفَ مَنْ يَعْصِ الْأَمْرِ بِالضَّلَالِ الْمُبِينِ لَزِمَ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَىٰ الْوُجُوبِ. الْآيةِ: لَمَّا وَصَفَ مَنْ يَعْصِ الْأَمْرِ بِالضَّلَالِ الْمُبِينِ لَزِمَ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَىٰ الْوُجُوبِ. ثَانِيًا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَيْحَذَرِ ٱلَّذِينَ مُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ الْنَ تُصِيبَهُمْ فِنْ نَهُ أَق

يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ (٢) وَجْهُ الدَّلَالَةِ: التَّهْدِيدُ الشَّدِيدُ لِمَنْ يُخَالِفُ الْأَمْرَ أَنْ

يُصِيبَهُ الْفِتْنَةُ أَوِ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، فَدَلَّ عَلَىٰ لُزُومٍ حَمْلِ الْأَمْرِ عَلَىٰ الْوُجُوبِ.

تَالِثًا: إِطْلَاقُ اسْمِ الْمَعْصِيَةِ عَلَىٰ تَرْكِ الْأَمْرِ فِي الْقُرْآنِ - يَدُلَّ عَلَىٰ وُجُوبِ الْأَمْر، فَمِنْ ذَلِكَ: الْأَمْر، فَمِنْ ذَلِكَ:

١ - قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَاۤ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٣).

٢ - قَوْلُهُ تَعَالَىٰ عَنْ مُوسَىٰ وَالْخِضْرِ: ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ اللهُ صَابِرًا وَلَآ
 أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴾ (٤).

(١) الأحزاب: (٣٦). (٢)

(٣) التحريم: (٦). (٤) الكهف: (٦٩).

٣- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ عَنْ مُوسَىٰ: ﴿قَالَ يَهَرُونُ مَا مَنْعَكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواً ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَالْمَعْصِيَةُ مُوجِبَةٌ لِلْعُقُوبَةِ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَهُ وَكَسُولَهُۥ وَيَتَعَكَ حُدُودَهُۥ يُدِّخِلَهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينُ ﴾(٢).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِلَّا بَلَغًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ لَهُ، نَارَجَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيهَ آبَدًا ﴾ (٣).

٤- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ عَنْ إِبْلِيسَ حِينَ أَبَىٰ السُّجُودَ: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذَ أَمَى السُّجُودَ:
 أَمَى تُكَ ﴾ (١٤).

فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْنَىٰ «اسْجُدُوا» مُفِيدَةً بِنَفْسِهَا وُجُوبَ الْإِمْتِثَالِ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَجُهُ لِلْإِنْكَارِ عَلَىٰ إِبْلِيسَ.

٥- حَدِيثُ أَبَي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمُّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ»(٥).

٦- دَلَالَةُ اللَّغَةِ: تُفِيدُ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجَرَّدَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، فَإِذَا أَمَرَ الْمُجَرَّدَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، فَإِذَا أَمَرَ الْحَاكِمُ الرَّعِيَّةَ، أَوِ الْوَالِدُ الْوَلَدَ فَلَمْ يَسْتَجِبْ؛ يُعَدُّ ذَلِكَ مَعْصِيَةً.

(٢) النساء: (١٤).

<sup>(</sup>۱) طه: (۹۲، ۹۳).

<sup>(</sup>٣) الجن: (٢٣).

<sup>(</sup>٤) الأعراف: (١٢).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري (٨٨٧)، مسلم (٢٥٢).

مَسْأَلَةٌ: الْأَوَامِرُ النَّبُوِيَّةُ الْوَارِدَةُ فِي الْأَحَادِيثِ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
الْأَوَّلُ: الْأَمْرُ التَّشْرِيعِيُّ. وَهُوَ مَا قُصِدَ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ شَرْعًا لِلْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ،
الْأَوَّلُ: الْأَمْرُ التَّشْرِيعِيُّ. وَهُوَ مَا قُصِدَ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ شَرْعًا لِلْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ،
وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصلِّي اللهِ وَقَوْلِهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

الثَّانِي: الْأَمْرُ الْمَصْلَحِيُّ: وَهُوَ الْأَمْرُ الصَّادِرُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِصِفَتِهِ وَلِيُّ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فِي وَقْتِهِ، أَوْ كَوْنِهِ الْقَائِدَ مِثْلَ قَوْلِهِ عَلَيْ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ: «لَا يُصَلِّينَ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» (٤)، فَهَذَا كَانَ أَمْرًا لِلْمَصْلَحَةِ، وَلَا يُلْرَمُ إِلَّا مِنْ وُجِّهَ إِلَيْهِ الْأَمْرُ، فَلَا يَجِبُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ.

الثَّالِثُ: أَمْرٌ عَادِيٌّ فَرْدِيُّ: كَأَمْرِهِ الْخَادِمَ أَنْ يَفْتَحَ الْبَابَ، أَوْ يَأْتِيَ بِمَاءٍ، أَوْ يَذْبَحَ شَاةً، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَوَامِرِ الْعَادِيَّةِ، وَلَا يَلْزَمُ إِلَّا مَنْ وُجِّهَ إِلَيْهِ الْأَمْرُ.

كَمَا سَبَقَ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ يَدُلُّ عَلَىٰ الْوُجُوبِ، وَلَا يُصْرَفُ عَنْهُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ صَارِفَةٍ لَهُ إِلَىٰ النَّدْبِ، سَوَاءَ كَانَ الصَّارِفُ فِي نَفْسِ النَّصِّ مِثْلَ قَوْلِهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٣١).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۹۷).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أبو داود (١٤٢)، الترمذي (٧٨٨)، النسائي (٨٧)، ابن ماجه (٤٤٨)، أحمد (١٧٣٩).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري (٩٤٦)، مسلم (١٧٧٠).

إِلَّا بِقَرِينَةٍ صَارِفَةٍ إِلَىٰ غَيْرِهِ،

«صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ» (١) فَصَرَفَ الْأَمْرَ (صَلُّوا) قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «لِمَنْ شَاءَ» فَصَرَفَ الْأَمْرَ مِنَ الْوُجُوبِ إِلَىٰ النَّدْبِ فِي ذَاتِ النَّصِّ. قَوْلُهُ عَلَيْهِ: (إِلَّا بِقَرِينَةٍ صَارِفَةٍ إِلَىٰ غَيْرِهِ).

مِثَالُ صَرْفِ الْوُجُوبِ إِلَىٰ النَّدْبِ: فِي قَوْلِهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعُ لَوُجُوبِ الْمُسْجِدَ فَلْيَرْكَعُ لَوْجُوبِ الْمُسْجِدَ فَلْيَرْكَعُ لَوْجُوبِ الْمُسْجِدَ فَلْيَرْكَعُ لَا يُومُ وَاللَّيْلَةِ. صَرَفَهُ مِنَ الْوُجُوبِ نَصُّ آخَرُ هُوَ قَوْلُهُ ﷺ: ﴿خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. صَرَفَهُ مِنَ الْوُجُوبِ نَصُّ آخَرُ هُو قَوْلُهُ ﷺ: ﴿خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ﴾ (٣) أَيْ: مَا زَادَ عَنِ الصَّلَوَاتِ الْمُسَلِقُاتِ الصَّلَوَاتِ الْمُسَلِقُ الْمُسْرِلِيْسَ بِوَاجِبٍ.

وَقَدْ يُصْرَفُ الْأَمْرُ إِلَىٰ الْإِبَاحَةِ؛ لِأَنَّهُ عَادَ إِلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَيَأْتِي قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا حَلَلْهُمْ فَأَصَطَادُوا ۚ ﴿ اللَّهُمُ مِنْهُ الْوُجُوبُ وَلَا اللَّهُمْ عَادَ إِلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ وَلَا الْإِسْتِحْبَابُ، إِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْإِبَاحَةُ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ عَادَ إِلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْحَظْرِ.

<sup>(</sup>١) البخاري: (١١٨٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٤٤٤)، مسلم (٧١٤).

<sup>(</sup>٣) منفق عليه: البخاري (٤٦)، مسلم (١١).

<sup>(</sup>٤) المائدة: (٢).

وَلَهُ صِيغٌ مَشْهُورَةٌ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴿ (١) يُرَادُ بِهَا الْإِبَاحَةُ وَيَأْتِي، فَخُلَاصَةُ الْقَوْلِ أَنَّ الْأَمْرَ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ لِلْوُجُوبِ إِلَّا إِذَا جَاءَتْ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ مِنَ الْوُجُوبِ إِلَىٰ النَّدْبِ أَوِ الْإِبَاحَةِ.

قَوْلُهُ: (وَلَهُ صِيغٌ مَشْهُورَةٌ).

صِيغُ الْأَمْرِ: أَيْ أَنَّ الْأَمْرَ لَهُ أَدِلَّةٌ تَدُلُّ عَلَيْهِ - وَيُفْهَمُ مِنْهَا أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الْوُجُوبُ - هِيَ:

١- فِعْلُ الْأَمْرِ: نَحْوَ (افْعَلْ). وَصِيغَةُ الْأَمْرِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تَقْتَضِي وُجُوبَ الْمَأْمُورِ بِهِ، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ ﴾ (٢)، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ اَتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ ﴾ (٢)، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِلْهُم بِٱلَتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ (٣).

وَمِثْلَ ذَلِكَ: حَدِيثُ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَهُ: «إِذَا قُمْتَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ الْفَعْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ مَا إِلَّا اللهُ فَي صَلَاتِكَ كُلِّهَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ فَي صَلَاتِكَ كُلِّهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الجمعة: (١٠).

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: (٤٥).

<sup>(</sup>٣) النحل: (١٢٥).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري (٧٥١)، مسلم (٢٠٢).

وَقَدْ يَخْرُجُ عَنِ الْوُجُوبِ إِلَىٰ مَعَانٍ، مِنْهَا:

النَّدْبُ: نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَآيِكُمْ إِن يَكُونُواْ فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ وَاسِمٌ عَكِيدُ ﴿ (١).

الْإِبَاحَةُ: نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ٢ ).

الْوَعِيدُ: نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلَيَكُفُرُ ﴾ .

الِامْتِنَانُ: نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَاكَا طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ (١).

التَّعْجِيزُ: نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ ۗ قُلُ فَأَدَّرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلدِقِينَ ﴾ (٥)، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ﴿ (٦).

التَّهْدِيدُ: نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿آعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ (٧). الدُّعَاءُ: نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّجِينَ ﴾ (^).

(١) النور: (٣٢).

(٣) الكهف: (٢٩).

(٥) آل عمران: (١٦٨).

(٧) فُصِّلَت: (٤٠).

(٢) البقرة: (٦٠).

(٤) القرة: (١٦٨).

(٦) البقرة: (٢٣).

(٨) المؤمنون: (١١٨).

الْإِرْشَادُ إِلَىٰ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ: نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱسْتَشْمِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ ﴾ (١).

الْإِهَانَةُ: نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴾ (٢).

الْإِكْرَامُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ آدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴾ (٣).

التَّأْدِيبُ: نَحْوَ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طَعْمَتِي بَعْدُ (٤).

٧- اسْمُ فِعْلِ الْأَمْرِ، مِثْلَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ (٥)، أي: الْزَمُوهَا، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالْقَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٢) الْزَمُوهَا، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَهَذَا لَمْ يَقُلْ: (هَلُمُّوا) مَعَ أَنَّ مَخْرَجَهُمْ جَمَاعَةٌ فَهُو اسْمُ فِعْلِ أَمْرٍ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ: (هَلُمُّوا) مَعَ أَنَّ مَخْرَجَهُمْ جَمَاعَةٌ فَهُو اسْمُ فِعْلِ أَمْرٍ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ: (حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ) أَيْ: أَقْبِلُوا إِلَىٰ الصَّلَاةِ. اسْمُ فِعْلِ أَمْرٍ، وَكَذَا قَوْلُ الْمُؤَذِّنِ: (حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ) أَيْ: أَقْبِلُوا إِلَىٰ الصَّلَاةِ. وَقُلْنَا: اسْمُ فِعْلِ أَمْرٍ. لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ نُونَ التَّوْكِيدِ وَيَاءَ الْمُخَاطَبَةِ، مِثْلَ: (اضْرِبْ) (اضْرِبِي).

٣- الْمَصْدَرُ النَّائِبُ عَنْ فِعْلِ الْأَمْرِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

<sup>(</sup>١) البقرة: (٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) الدخان: (٤٩).

<sup>(</sup>٣) الحِجر: (٤٦).

<sup>(</sup>٤) البقرة: (٦٠).

<sup>(</sup>٥) المائدة: (١٠٥).

<sup>(</sup>٦) الأحزاب: (١٨).

فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ (١)، فَ: (ضَرْبُ) هُنَا مَصْدَرٌ، وَلَكِنَهُ نَائِبٌ عَنْ فِعْلِ الْأَمْرِ، إِذِ التَّقْدِيرُ هُنَا: (إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاضْرِبُوا الرِّقَابَ).

٤ - الْمُضَارِعُ الْمَقْرُونُ بِلَامِ الْأَمْرِ: مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لِتُغَوِّمِنُوا بِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالَىٰ : ﴿ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ وَتُعَالَىٰ : ﴿ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رَزُقُهُ ، فَلَيْنَافِقَ مِمَّا عَائنهُ ٱللَّهُ ﴾ (٣) .

وَقَوْلِهِ ﷺ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرَّجُلُ عَلَىٰ دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ »(١).

وَتَعْرَفُ لَامُ الْأُمْرِ إِذَا جَاءَتْ سَاكِنَةً بَعْدَ الْفَاءِ، وَالْوَاوِ، وَثُمَّ، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مَن كَاتَ يَظُنُ أَن لَن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْ يَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ هِمَبَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيْقَطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلَ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ (٥) ، فَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَلْيَمَدُدُ ﴾ ، فَقَوْلِهِ: ﴿ فَلْيَمَدُدُ ﴾ ، فَقَوْلِهِ: ﴿ فَلْيَمَدُدُ ﴾ ، فَقَوْلِهِ: ﴿ فَلْيَمَدُدُ ﴾ ، فَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمُ مَا يَغِيظُ ﴾ وقَوْلِهِ: ﴿ فَلْيَمَدُدُ ﴾ اللَّمْ الْأَمْرِ، وَكَذَا قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمُ مَا يَغِيطُ ﴾ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الللْهُ ع

(٢) الفتح: (٩).

<sup>(</sup>١) محمد: (٤).

<sup>(</sup>٣) الطلاق: (٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أبو داود (١٩٣٤)، الترمذي (٢٣٠٠)، أحمد (٧٦٨٥).

<sup>(</sup>٥) الحج: (١٥). (٦) الحج: (٢٩).

<sup>(</sup>٧) النحل: (٥٥).

# الضَّابِطُ العَاشِرُ: الأَمْرُ بَعْدَ الحَظْرِ يَدُلُّ عَلَىٰ حُكْمِ الفِعْلِ قَبْلَ الحَظْرِ.

٥ - لَفْظُ (أَمَرَ) وَمَا اشْتُقَ مِنْهُ: نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ قَـالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰ آهَٰلِهَا ﴾ (٢).

حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَقَالُوا: إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. فَقَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. فَقَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: الْإِيمَانِ بِاللَّهِ ثُمَّ فَشَرَهَا لَهُمْ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: الْإِيمَانِ بِاللَّهِ ثُمَّ فَشَرَهَا لَهُمْ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَالْنَقِيرِ» (ثَانُ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَالْنَقِيرِ» (قَالْ تَقَوْدُوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَالْمَقَيَّرِ، وَالنَّقِيرِ» (").

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الْعَاشِرُ: الْأَمْرُ بَعْدَ الْحَظْرِ يَدُلُّ عَلَىٰ حُكْمِ الْفِعْلِ قَبْلَ الْحَظْرِ). جُمْلَتُهُ: أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَىٰ ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْأَمْرَ بَعْدَ الْحَظْرِ لِلْإِبَاحَةِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأُصُولِيِّينَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (رَحِمَ اللهُ الْجَمِيعَ).

<sup>(</sup>١) البقرة: (٦٧).

<sup>(</sup>۲) النساء: (۸۵).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (٥٢٣)، مسلم (١٧).

### الأَدِلَّةُ:

١ - قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ (١).

قَالُوا: نَهَىٰ اللهُ عَنَّوَجَلَّ عَنْ قَتْلِ الصَّيْدِ الْبَرِّيِّ حَالَ الْإِحْرَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ بَعْدَ التَّحَلُّل، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِذَا حَلَلْهُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾(٢) فَدَلَّ عَلَىٰ الْإِبَاحَةِ فَيُبَاحُ الصَّيْدُ.

٧- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣) فَالْأَصْلُ أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ، إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣) فَالْأَصْلُ أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ، ثُمَّ مَرَّ مَهُ اللهُ تَعَالَىٰ إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ الثَّانِي فِي حُرِّ مَهُ اللهُ تَعَالَىٰ إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ الثَّانِي فِي حَرِّ مَهُ اللهُ تَعَالَىٰ إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ الثَّانِي فِي حَرِّ مَهُ اللهُ تَعَالَىٰ إِذَا قُضِيبَ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُ وَالْ اللهِ يَوْمِ اللهِ يُفِيدُ الْإِبَاحَةَ.
الْأَرْضِ ﴾ (٤) ، وَهَذَا الْأَمْرُ بِالْإِنْتِشَارِ وَالِا بْتِغَاءِ مِنْ فَضْلَ اللهِ يُفِيدُ الْإِبَاحَة.

٣- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُو أَذَى فَأَعَرَلُوا ٱللِسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُو أَذَى فَأَعَرَلُوا ٱللِسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَى يَقْهُرَنَ فَإِذَا تَطْهَرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللهُ ﴿ ٥٠ مَنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللهُ ﴾ (٥٠ مَا اللهُ عَنَّوَجَلَّ بِاعْتِزَالِ النِّسَاءِ حَالَ الْحَيْضِ، فَإِذَا طَهُرَتْ أَمَرَ بِإِتْيَانِهَا، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأَتُوهُمُنَ ﴾ فَيكُلُ عَلَىٰ الْإِبَاحَةِ، أَيْ: إِبَاحَةَ إِتْيَانِ النِّسَاءِ بَعْدَ الطُّهْرِ مِنَ الْحَيْضِ، فَالْأَمْرُ بَعْدَ الْحَظْرِ يَكُلُّ عَلَىٰ الْإِبَاحَةِ.

(٢) المائدة: (٢).

<sup>(</sup>١) المائدة: (٩٥).

<sup>(</sup>٣) الجمعة: (٩).

<sup>11 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) الجمعة: (١٠).

<sup>(</sup>٥) البقرة: (٢٢٢).

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْأَمْرَ بَعْدَ الْحَظْرِ يُفِيدُ الْوُجُوبَ: وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَزْمِ.

الأَدِلَّةُ:

١- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَاقْنَلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَأَفْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ ۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا وَخُدُوهُمُ وَأَفْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الرَّكَوْمَ وَأَخْدُوهُمُ وَأَنْهُم اللَّهُمْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ كَانَ وَاجِبًا قَبْلَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، اللَّهُ أَلَمُ شُرِكِينَ كَانَ وَاجِبًا قَبْلَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ مَرَّةً ثَانِيَةً بَعْدَ انْسِلَاخِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ مَرَّةً ثَانِيَةً بَعْدَ انْسِلَاخِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ مَرَّةً ثَانِيَةً بَعْدَ انْسِلَاخِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ مَرَّةً ثَانِيَةً بَعْدَ انْسِلَاخِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، قَمَّ أَمَرَ بِهِ مَرَّةً ثَانِيَةً بَعْدَ انْسِلَاخِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ مَرَّةً ثَانِيَةً بَعْدَ انْسِلَاخِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، قَمَّ أَمَرَ بِهِ مَرَّةً ثَانِيَةً بَعْدَ انْسِلَاخِ اللهَ عُرَالِهُ اللهُ عُنِي الْمُشْرِورَةِ أَنَّهُ اللهُ عَلَى اللَّيْنِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْ مَنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ مَنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَا لَيْلُولُولُهُمْ اللهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّيْنِ بِالضَّالِي الْمُعْرَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ

٢- قَوْلُهُ عَلَيْ لِلْمُسْتَحَاضَةِ: «فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاثْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي » (٢)، قَالُوا: إِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ عَلَيْ لِلْمُسْتَحَاضَةِ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ نَهْيِهَا عَنْهَا - يَدُلُّ عَلَىٰ الْوُجُوبِ وَلَيْسَ الْإِبَاحَةَ، فَالْأَمْرُ بَعْدَ الْحَظْرِ يَدُلُّ عَلَىٰ الْوُجُوبِ وَلَيْسَ الْإِبَاحَةَ، فَالْأَمْرُ بَعْدَ الْحَظْرِ يَدُلُّ عَلَىٰ الْوُجُوبِ.

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْأَمْرَ بَعْدَ الْحَظْرِ عَادَ إِلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ: وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ، وَأَبِي الطَّيِّبِ الطَّبَرِيِّ، وَأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ، وَابْنِ السَّمْعَانِيِّ،

<sup>(</sup>١) التوبة: (٥).

١٠) ، فن عليه: البخاري (٢٠٦)، مسلم (٣٣٣).

وَالْفَخْرِ الرَّازِيِّ وَأَتْبَاعِهِ، وَصَدْرِ الشَّرِيعَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَجُلُّ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ).

التَّرْجِيحُ: جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَإِعْمَالًا بِهَا كُلِّهَا نَقُولُ: إِنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ هُوَ الرَّاجِحُ، وَهُوَ: عَوْدَةُ الْأَمْرِ إِلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْحَظْرِ، فَيَرْجِعُ الْمُبَاحُ إِلَىٰ الرَّاجِحُ، وَهُوَ: عَوْدَةُ الْأَمْرِ إِلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْحَظْرِ، فَيَرْجِعُ الْمُبَاحُ إِلَىٰ الْوُجُوبِ كَمَا فِي الْإِبَاحَةِ كَمَا فِي أَدِلَّةِ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ، وَيَرْجِعُ الْوَاجِبُ إِلَىٰ الْوُجُوبِ كَمَا فِي

(٣) التوبة: (٥).

المائدة: (۲).
 الجمعة: (۱۰).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري (٣٠٦)، مسلم (٣٣٣).

أَدِلَّةِ الْقَوْلِ الثَّانِي، وَقَدْ يَرْجِعُ إِلَىٰ النَّدْبِ كَمَا فِي قَوْلِهِ ﷺ فَرْنَهُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» (١) فَزِيَارَةُ الْقُبُورِ مُسْتَحَبَّةٌ؛ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ، كَمَا عِنْدَ النَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَىٰ وَأَبْكَىٰ مَنْ كَوْلَهُ، وَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي عَرَّهَ عَلَ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّي عَرَّهَ عَلَ الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ » (٢).

قُوَاعِدُ فِي الْأَمْرِ:

الْقَاعِدَةُ الْأُولَىٰ: الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ يُفِيدُ الْفَوْرِيَّةَ:

عَلَىٰ الرَّاجِحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَجُمْهُورِ الْأُصُولِيِّينَ، أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجَرَّدَ يَقْتَضِي الْفَوْرِيَّةَ بِالْأَثْرِ وَالنَّظَرِ:

أَمَّا الْأَثَرُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ لِإِبْلِيسَ لَمَّا امْتَنَعَ مِنَ السُّجُودِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ إِنْكَارًا عَلَيْهِ: ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرَ تُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَهُ خَلَقْنَى مِن نَادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن الرِّوَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَنْكُرَ عَلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَسَادِعُوا اللهُ مَعْ فِرَةٍ مِن ذَيْ عِكْمُ ﴾ (١) ، وقو لُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَالسَّيَقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ (٥) .

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْتَهُ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۷۷). (۲) صحيح: النسائي (۲۰۳٤)، ابن ماجه (۱۵۷۲).

<sup>(</sup>٣) الأعراف: (١٢).(٤) آل عمران: (١٣٣).

<sup>(</sup>٥) البقرة: (١٤٨).

مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ: «أَجِلُّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ بطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً» فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: «افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» فَفَعَلُوا<sup>(١)</sup>، وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه: فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ. وَعِنْدَ مُسْلِم: قَامَ فَخَطَبَ فِي النَّاسِ لَمَّا أَمَرَهُمْ وَلَمْ يَسْتَجِيبُوا. فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجَرَّدَ يَقْتَضِي الْفَوْرِيَّةَ، وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً رَضَيَالِيُّهُ عَنْهُ، وفيه... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: ﴿قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا﴾ قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّىٰ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ؟ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّىٰ تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ. فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا، حَتَّىٰ كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمَّا(٢)، فَلَمَّا تَأَخَّرَ الصَّحَابَةُ شَقَّ عَلَيْهِ وَغَضِبَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي

<sup>(</sup>١) متفق عليه البخاري (١٥٦٨)، مسلم (١٢١٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٧٣٤).

الْفَوْرِيَّةَ؛ إِذْ لَوْ لَمْ يَقْتِضِ الْفَوْرِيَّةَ لَمْ يَغْضَبِ النَّبِيُّ عَلَيْ .

وَكَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ لَوْ أَنَّ السَّيِّدَ قَالَ لِخَادِمِهِ: أَحْضِرْ كَذَا وَكَذَا. فَتَأَخَّرَ فَإِنَّهُ سَيَلُومُهُ عَلَىٰ التَّأْخِيرِ وَيُعَنِّفُهُ.

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: سُرْعَةُ الإمْتِثَالِ مُتَعَلِّقَةٌ بمُقْتَضَىٰ الْبَيَانِ.

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ يَقْتَضِي الْفَوْرِيَّةَ، لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِبَيَانٍ أَوْ بِزَمَانٍ، فَيَلْزَمُ التَّفْصِيلُ.

فَمِثَالُ الْبَيَانِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ اَلرَّكُوٰهَ وَٱزكَعُواْ مَعَ الرَّكِعِينَ فَمِثَالُ الْبَيَانِ: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةِ فِي الْحَالِ، لَكِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ بَيَانِ صِفَةِ الصَّلَاةِ أَوَّلًا وَدُخُولِ وَقْتِهَا فَلَا تُؤَدَّىٰ قَبْلَهُ.

وَمِثَالُ الزَّمَانِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِذَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ وَلِلَهِ عَلَى النَّا اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ، لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِزَمَانٍ وَهُو أَشْهُرُ الْحَجِّ، فَنَقُولُ: إِنَّ الْأَمْرَ وَاجِبٌ عَلَىٰ الْفَوْرِ، لَكِنِ الْإَمْتِثَالُ مُتَعَلِّقٌ بِالْبَيَانِ وَالزَّمَانِ.

الثَّالِثَةُ: الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ التَّكْرَارِ إِلَّا بِدَلِيلِ.

أَيْ إِذَا فَعَلَ الْمُكَلَّفُ الْمَأْمُورَ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ

<sup>(</sup>١) البقرة: (٤٣).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: (٩٧).

الضَّابِطُ الحَادِي عَشَرَ: النَّهْيُ للتَّحْرِيمِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ صَارِفَةٍ إِلَىٰ غَيْرِهِ،....

## إِعَادَتُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ.

مِثَالُ ذَلِكَ: الْحَجُّ يَجِبُ مَرَّةً وَاحِدَةً: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَرُخُلُ: أَكُلَّ عَام يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَصَلَ حَتَّىٰ قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ. لَوَجَبَتْ وَلَهَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكُتُكُمْ (۱)، فَمَنْ حَجَّ لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ. لَوَجَبَتْ وَلَهَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكُتُكُمْ (۱)، فَمَنْ حَجَّ مَرَّةً حَجَّةَ الْإِسْلَام لَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهَا.

لَكِنْ قَدْ يَتَكَرَّرُ الْأَمْرُ بِمَا يَدُلُّ عَلَىٰ التَّكْرَارِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي الْكَارِّرِ الزِّنَا تَكَرَّرَ الْجَلْدُ وَهَكَذَا، وَيَتَكَرَّرُ الزِّنَا تَكَرَّرَ الْجَلْدُ وَهَكَذَا، وَيَتَكَرَّرُ الضِّيَامُ بِدُخُولِ وَقْتِهَا، وَالْوُضُوءُ عِنْدَ الصَّلَاةِ. الصَّيَامُ بِدُخُولِ وَقْتِهَا، وَالْوُضُوءُ عِنْدَ الصَّلَاةِ.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الْحَادِيَ عَشَرَ: النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ صَارِفَةٍ إِلَىٰ غَيْرِهِ). قَوْلُهُ: النَّهْيُ:

النَّهْ يُ فِي اللَّغَةِ: الْمَنْعُ، يُقَالُ: نَهَاهُ عَنْ كَذَا، أَيْ: مَنَعَهُ عَنْهُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْعَقْلُ: نُهْيَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَنْهُى ضَاحِبَهُ عَنِ الْوُقُوعِ فِيمَا يُخَالِفُ الصَّوَابَ وَيَمْنَعُهُ عَنْهُ، وَهُوَ ضِدُّ الْهَيْةُ؛ لِأَنَّهُ يَنْهَىٰ صَاحِبَهُ عَنِ الْوُقُوعِ فِيمَا يُخَالِفُ الصَّوَابَ وَيَمْنَعُهُ عَنْهُ، وَهُوَ ضِدُّ الْهَيْءُ اللَّهَايَةَ. الْأَمْرِ، يُقَالُ: نَهَاهُ فَانْتَهَىٰ. وَ: تَنَاهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ. وَ: انْتَهَىٰ الشَّيْءُ أَيْ: بَلَغَ النِّهَايَةَ.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۳۷).

النَّهْيُ اصْطِلَاحًا: طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَىٰ وَجْهِ الْاسْتِعْلَاءِ.

قَوْلُهُ: (النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ صَارِفَةٍ إِلَىٰ غَيْرِهِ).

النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ:

كَمَا سَبَقَ فِي بَابِ الْأَمْرِ أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ صَارِفَةٍ، كَذَلِكَ النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ صَارِفَةٍ إِلَىٰ غَيْرِهِ، وَاتِّفَاقُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ رَحْمَهُ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ هِيَ: عَلَىٰ أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، وَالْأَدِلَّةُ عَلَىٰ ذَلِكَ هِيَ:

١ - قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا ٓ ءَائَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَانَهَكُمْ عَنْهُ فَٱنَهُواً ﴾ (٢).

وَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَمَرَ بِالإنْتِهَاءِ عَمَّا نَهَىٰ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَلَّ عَلَىٰ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ عَلَىٰ سَبِيلِ الْحَتْمِ وَالْإِلْزِامِ بِالتَّرْكِ.

<sup>(</sup>١) الأنعام: (١٥١).

<sup>(</sup>٢) الحشر: (٧).

٢- وَرَدَ فِي الشَّرْعِ حِكَايَةُ الْمُحَرَّمَاتِ بِصِيغَةِ النَّهْيِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ تَعَالَىٰ : ﴿ قُلْ تَعَالَىٰ الْقَا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا فَو بِالْوَلِدَيْنِ إِخْسَنَا وَلَا تَقْدُلُواْ أَوْلَدَكُم مِنْ إِمْلَقِ فَيْ نَنْ زُزُفُكُمْ وَإِيْنَاهُمْ فَولَا تَقْدَرُبُوا الْفَوَحِثَى مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْدُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ ثَلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ ثَالُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَا لِا الْحَقِ تَعْدَلُوا النَّفْسَ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَا لِا الْحَقِ تَعْدَلُوا النَّفْسَ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَا بِالْحَقِ تَعْدَلُوا اللَّهُ اللَّهُ إِلَا يَالْحَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللِهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ا

٤ - دَلَالَةُ الإسْتِعْمَالِ اللَّغَوِيِّ، فَإِنَّ فَاعِلَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ يَتَّفِقُ أَهْلُ اللِّسَانِ عَلَىٰ أَنَّهُ عَاصٍ بِمُجَرَّدِ فِعْلِهِ ذَلِكَ، فَإِذَا قَالَ الْأَمِيرُ لِرَعِيَّتِه: «لَا تَفْعَلُوا كَذَا» فَفَعَلَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وُصِفَ بِالْمُخَالَفَةِ، وَاسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ.

قَوْلُهُ: (إِلَّا بِقَرِينَةٍ صَارِفَةٍ إِلَىٰ غَيْرِهِ) أَيْ: تَصْرِفُهُ إِلَىٰ الْكَرَاهَةِ مِنَ التَّحْرِيمِ. مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ

<sup>(</sup>١)الأنعام: (١٥١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٧٢٨٨)، مسلم (١٣٣٧).

مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: «تَوَضَّنُوا مِنْهَا» وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ» وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «صَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ» نَهْيٌ ظَاهِرُهُ التَّحْرِيم، فَيها فَإِنَّها بَرَكَةٌ »(١). فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ: «لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ» نَهْيٌ ظَاهِرُهُ التَّحْرِيم، لَكِنْ جَاءَتْ قَرِينَةٌ صَرَفَتْهُ مِنَ التَّحْرِيمِ إِلَىٰ الْكَرَاهَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ.

الْأُوَّلُ: الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ حَثَّ عَلَيْهَا مِنْ جِهَةِ الْبَرَكَةِ، وَطَلَبُ الْبَرَكَةِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَيَخْرُجُ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِل نَفْسَ مَخْرَجِ الْأَمْرِ فَيُقَابِلُ النَّدْبَ الْكَرَاهَةَ.

الثَّانِي: أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا مَيَّنَ أَنَّ الصَّلَاةَ تَجُوزُ فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْخَمَّامَ.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَهَّامَ (٢)، وَلَيْسَ فِيهَا مَبَارِكُ الْإِبِلِ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا لَيْسَ عَلَىٰ التَّحْرِيمِ، إِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ الْكَرَاهَةِ، وَقَدْ رَأَىٰ الْإِمَامُ الصَّكَةِ فِيهَا لَيْسَ عَلَىٰ التَّحْرِيمِ، إِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ الْكَرَاهَةِ، وَقَدْ رَأَىٰ الْإِمَامُ البُّخَارِيُّ كَرَاهَةَ السَّفَرِ بِالْمُصْحَفِ إِلَىٰ بِلَادِ الْكُفَّارِ، فَهُو يَقُولُ: (بَابُ كَرَاهِيةِ السَّفَرِ بِالْمُصْحَفِ إِلَىٰ أَرْضِ الْعَدُقِ)، وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْبُخَارِيُّ عَلَىٰ الْكَرَاهَةِ السَّفَرِ بِالْمُصَاحِفِ إِلَىٰ أَرْضِ الْعَدُقِ)، وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْبُخَارِيُّ عَلَىٰ الْكَرَاهَةِ

<sup>(</sup>١) صحيح: أبو داود (١٨٤)، أحمد (١٦٩٠٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: الترمذي (٣١٧)، ابن ماجه (٧٤٥)، أحمد (١١٣٧٩).

# وَلَهُ صِيَغٌ مَشْهُورَةٌ.

بِحَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضَالِكُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ صَرْفِهِ عَنِ التَّحْرِيمِ بِقَوْلِهِ: إِلَىٰ أَرْضِ الْعَدُوِّ عَلَىٰ صَرْفِهِ عَنِ التَّحْرِيمِ بِقَوْلِهِ: إِلَىٰ أَرْضِ الْعَدُوِّ وَكَذَلِكَ يُرُوكَىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (بَابُ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَىٰ أَرْضِ الْعَدُوِّ، وَكَذَلِكَ يُرُوكَىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي وَقَدْ سَافَرَ النَّبِي عَنِي وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ النَّبِي عَنْ وَقَدْ سَافَرَ النَّبِي عَنِي وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَنْ وَقَدْ سَافَرَ النَّبِي عَنِي وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُو وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ. فَاسْتِذَلَالُ الْبُخَارِيِّ السَّابِقِ يَدُلُّ عَلَىٰ الْكَرَاهَةِ، الْمَكُووةَ مَنْهِي عَنْهُ بِحَيْثُ إِذَا صُرِفَ النَّهُي عَنِ التَّحْرِيمِ حُمِلَ عَلَىٰ الْكَرَاهَةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ) (٢).

قَوْلُهُ: (وَلَهُ صِيَغٌ مَشْهُورَةٌ).

كَمَا سَبَقَ فِي الأَمْرِ أَنَّ لَهُ صِيَغٌ مَشْهُورَةٌ، فَكَذَلِكَ النَّهْيُ لَهُ صِيَغٌ مَشْهُورَةٌ: ١ - صِيغَةٌ أَصْلِيَّةٌ وَاحِدَةٌ: وَهِيَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَجْزُومُ بِـ(لَا) النَّاهِيَةِ (لَا تَفْعَلُ).

مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ ع شَيْئًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقَنُلُواْ أَوْلَادَكُم مِّنَ إِمْلَقٍ فَخَنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيّاهُمْ

<sup>(</sup>١) متفق عليه البخاري (٢٩٩٠)، مسلم (١٨٦٩).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري.

وَلَا تَقْ رَبُواْ الْفَوَاحِشَمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْ نُلُواْ النَّفَسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا فَلَا تَقْ نُلُواْ النَّفَاسِ اللَّهِ عَنْهَا بِاللَّهُ عَنْهَا لِللَّهُ عَنْهَا تَقْتَضِي النَّهُ عَنْهَا.

وَمِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَـرَبُوا ٱلصَّكَلَوٰةَ وَأَنتُمَّ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ (٢).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعَـٰ تَدُوَأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴾ (٣).

٢ - وَلَهُ صِيَغٌ فَرْعِيَّةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ النَّهِي مِنْهَا:

أَوَّلاً: صِينَغُ النَّهْيِ:

٢- صِيغُ الزَّجْرِ: مِثْلَ قَوْلِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ النَّبِيُ عَنْ ذَلِكَ»<sup>(٥)</sup>.
 الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ: «زَجَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ»<sup>(٥)</sup>.

٣- صِيَغُ الْأَمْرِ بِالِانْتِهَاءِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ لِلنَّصَارَىٰ: ﴿وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتَةُ أَنتَهُوا ﴾ (٦).

(١) الأنعام: (١٥١).

(٢) النساء: (٤٣).

(٣) المائدة: (٨٧).

(٤) النحل: (٩٠).

(٦) النساء: (١٧١).

(٥) مسلم (١٥٦٩).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّك؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّك؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ»(۱).

٤ - صِيغَةُ الْأَمْرِ بِالتَّرْكِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا ۚ إِنَّمَا الْخَثُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَنْسِرُ وَالْمَنْسِرُ وَالْمَنْسِرُ وَالْمَنْسِرُ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَنْسَابُ وَالْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ (٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّالِكُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «اجْتَنْبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي عَلَى اللَّهِ إِللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي عَرَّمَ اللَّهُ إِلَا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَا بِالْحَقِّ، وَأَكُلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ» (٤).

ثَانِيًا: مَا رُتِّبَ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ أَوْ وَعِيدٌ دُنْيَوِيٌّ أَوْ أُخْرَوِيٌّ:

١ - عُقُوبَةُ الْحُدُودِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلسَّارِقَ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوۤ اَلَيدِيهُمَا ﴾ (٥)، وقوله تعالىٰ: ﴿ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَنِيدٍ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَّدَةً ﴾ (٦)، فالمقصود منها النهي

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٣٢٧٦)، مسلم (١٣٤).

<sup>(</sup>٢) المائدة: (٩٠).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري (٢٧٦٧)، مسلم (٨٩).

<sup>(</sup>٥) المائدة: (٣٨). (٦)

عن الزنا.

٢ - التَّوَعُّدُ بِالْعِقَابِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا
 بَقِى مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُ مِ مُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ \* وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُ وسُ آمُولِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُولِلللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِمْ»(٢).

عَنْ عَبْد اللّهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ النَّهْيِ. قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ »(1)، فَالتَّهْدِيدُ بِالْعِقَابِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ النَّهْيِ. (2) قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ قَنْضِي النَّهْيَ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُوا وَمُمْ كُفَارُوا وَمُمْ كُفَارُ أَوْلَتِهِ كَالِيَهِمْ لَعَنَهُ اللّهِ وَالْمَلَتِهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (1)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا. قَالَتْ: وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا» (٥) فَفِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا» (٥)

<sup>(</sup>١) البقرة: (٢٧٨، ٢٧٩).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸٤).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۸٦٥).

<sup>(</sup>٤) البقرة: (١٦١).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري (٢٣٣٠)، ومسلم (٥٢٩).

بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَىٰ الْقُبُورِ بَتَرْتِيبِ اللَّعْنِ عَلَىٰ الْفِعْلِ، وَكَذَا كُلُّ صِيَغِ التَّحْرِيم الَّتِي سَبَقَتْ فِي بَابِ الْحَرَامِ فَإِنَّهَا وَإِنْ دَلَّتْ عَلَىٰ التَّحْرِيمِ، فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا النَّهْيُ عَنِ الْفِعْلِ.

٤ - الْإِرْشَادُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاهَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَّلُ ٱلْقُرَّءَانُ تُبَدَلَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيكُ ﴿(١).

٥ - وَالْإِيَاسُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا تَعَلَذِرُواْ قَدَكَفَرُتُمُ بَعَدَ إِيمَنِ كُورٌ ﴾ (٢)، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا نَعْنَذِرُواْ ٱلْمَوْمَّ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنَّهُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣).

٦ - وَبَيَانُ الْحَقَارَةِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُوَجُا

٧- وَبَيَانُ الْعَاقِبَةِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتًا ۚ بَلۡ أَحۡيَـآهُ عِندَ رَبِّهِمۡ يُرْزَقُونَ ﴾ (٥)، ﴿ وَلَا تَحۡسَبَكَ ٱللَّهَ غَلْفِلًّا عَمَّا يَعۡـمَلُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾(٦).

**وَالدُّعَاءُ:** كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوَ أَخْطَأَناً ﴾<sup>(٧)</sup>.

(١) المائدة: (١٠١).

(٣) التحريم: (٧).

(٥) آل عمران: (١٦٩).

(٧) البقرة: (٢٨٦).

(٢) التوبة: (٦٦).

(٤) الحِجر: (٨٨).

(٦) إبراهيم: (٤٢).

الضَّابِطُ الثَّانِي عَشِرَ: إِذَا انْصَبَّ النَّهْيُ عَلَىٰ ذَاتِ الفِعْلِ ....

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّانِي عَشَرَ: إِذَا انْصَبَّ النَّهْيُ عَلَىٰ ذَاتِ الفِعْلِ).

النَّهْ يُ كَمَا قُلْنَا سَابِقًا أَنَّهُ يُفِيدُ التَّحْرِيمَ إِذَا كَانَ مُجَرَّدًا، فَلَا يَجُوزُ لِلْمُكَلَّفِ فِعْلُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَإِلَّا لَحِقَهُ الْإِثْمُ وَاسْتَحَقَّ الْعِقَابَ فِي الْآخِرَةِ وَهَذَا جَزَاءٌ أَمْ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَإِلَّا لَحِقَهُ الْإِثْمُ وَاسْتَحَقَّ الْعِقَابَ فِي الْآخِرَةِ وَهَذَا جَزَاءٌ أَمْ لَا؟ أَمَّا فِي الدُّنْيَا فَهَلِ النَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ، أَمْ لَا؟

قَالَ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ): (إِذَا انْصَبَّ النَّهْيُ عَلَىٰ ذَاتِ الْفِعْلِ أَوْ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ؛ اقْتَضَىٰ الْفَسَادَ وَالْبُطْلَانَ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ النَّهْيَ إِذَا انْصَبَّ عَلَىٰ ذَاتِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ وَالْبُطْلَانَ، فَلَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُهُ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بِحَمْدِ اللهِ وَيَسْتَدِلُّونَ لِذَلِكَ:

بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنَهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُو رَدُّهُ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُو رَدُّهُ (٢)، وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّهُ (٢) فَقَالُوا: كُلُّ نَهْيِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ.

وَكَذَا بِحَدِيثٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْخُدْرِيُّ رَضَالِلَهُ عَالَ: عَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهُ النَّبِيُ اللَّهُ النَّبِيُ اللَّهُ النَّبِيُ اللَّهُ النَّبِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّبِي اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللِهُ الللْمُولِلَمُ الللِهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللِ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٢٤٩٩)، مسلم (١٧١٨).

<sup>(</sup>۲)مسلم (۱۷۱۸).

تَمْرٌ رَدِيُّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهْ أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِي فَيَا الرَّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِي فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ»(١) فَفَهِمَ الصَّحَابَةُ أَنَّ الْمُرَادَ فَسَادُ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ النَّبِي التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ»(١) فَفَهِمَ الصَّحَابَةُ أَنَّ الْمُرَادَ فَسَادُ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ النَّبِي ﷺ أَمَرَ بِرَدِهِ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ النَّهْيِ الْمُنْصَبِّ عَلَى (ذَاتِ الْفِعْلِ):

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابكَآؤُكُم مِن ٱلنِسكَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَكَفَ ۚ إِنَّهُ وَكُمْ مَن عَقَدَ عَلَىٰ امْرَأَةِ أَبِيهِ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ فَنحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَآءَ سَكِيلًا ﴾ (٢) فَمَنْ عَقَدَ عَلَىٰ امْرَأَةِ أَبِيهِ فَهَذَا عَقْدٌ بَاطِلٌ وَيَأْثَمُ فَاعِلُهُ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ مُنْصَبٌّ عَلَىٰ الْفِعْلِ نَفْسِهِ وَهُوَ نِكَاحُ وَوْجَةِ الْأَبِ.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيُوْمِ الْفِطْرِ<sup>(٣)</sup> فَهُنَا النَّهْيُ مُنْصَبُّ عَلَىٰ ذَاتِ الْفِعْلِ، وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ صِيَامِ الْعَيدَيْنِ، فَمَنْ فَعَلَ فَصِيَامُهُ بَاطِلٌ وَيَأْثُمُ فَاعِلُهُ.

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (١) لَمَّا نَهَىٰ النَّبِي ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٢٣١٢)، مسلم (١٥٩٤).

<sup>(</sup>۲) النساء: (۲۲). (۳) مسلم (۱۱۳۸).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري (٢٠٨٦)، مسلم (١٥٦٧).

أَوْ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ

وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ؛ تَبَيَّنَ أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ وَبَاقِيَ الْأَحْكَامَ كَذَلِكَ.
وَكَمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضَيَلِلَهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: «أَيُّهَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ اللَّهِ عَلَىٰ الرَّاجِحِ مِنْ أَقْوَالِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ عَلَىٰ الرَّاجِحِ مِنْ أَقْوَالِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ عَلَىٰ الرَّاجِحِ مِنْ أَقْوَالِ أَمْلِ الْعِلْمِ؛ لِذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: بَابُ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِولِيٍّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يَعْبُونُ اللّهُ بَعَالَىٰ الْبَحْرُ، وَقَالَ: ﴿ وَلَا لَكُ مُواللّهُ مَا لَكُ مُنْ عَالَىٰ الْبَحْرُ، وَقَالَ: ﴿ وَلَا لَكُ مُواللّهُ مَا لَكُ مُولِ اللّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا اللّهِ تَعَالَىٰ الْبِحُرُ، وَقَالَ: ﴿ وَلَا اللّهِ تَعَالَىٰ الْبَحْرُ، وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ عَلَىٰ مِنْ مَا مُنْ مَا لَكُ مُنْ مَا لَكُونُ اللّهُ مَا لَقُولُكِ مَا لَكُونُ اللّهُ مَنْ مَا لَاللّهِ مَا لَكُونُ الْمَثْمَلِ مُنْ مَا لَكُونُ الْمُعْلِقُ عَلَىٰ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ مَا لَا لَكُ مُنْ مَا لَكُولُ الْمُشْرِكُونُ الْمُشْرِكِينَ حَقَىٰ يُؤْمِنُوا أَنْ وَقَالَ اللّهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ الْمُلْلُولُ كَثِيرَةً أَنْ الْمُلْمَالِكُ عَلَىٰ الْمُقْولِ الْمُعْرَالُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

قَوْلُهُ: (شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ).

وَمِثَالُ الْمُنْصَبِّ عَلَىٰ شَرْطِهِ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ» (٣)، وَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ هَنْ فَمَنْ صَلَّىٰ بِلَا وُضُوءٍ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ مُنْصَبُّ عَلَىٰ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ مِنْ الْوُضُوءُ.

وعَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا نِكَاحَ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) صحیح: أبو داود (۲۰۸۳)، الترمذي (۱۱۰۲)، ابن ماجه (۱۸۷۹)، أحمد (۲۳٦۸٥).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري. (۳) مسلم (۲۲٤).

اقْتَضَىٰ الفَسَادَ وَالبُطْلَانَ،

بِوَلِيٍّ» (١)، فَمَنْ تَزَوَّجَ بِلَا وَلِيٍّ فَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ النِّكَاح.

قَوْلُهُ: (اقْتَضَىٰ الْفَسَادَ وَالْبُطْلَانَ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْفَسَادَ وَالْبُطْلَانَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ عَلَىٰ قَوْلِ الْجُمْهُورِ، إِلَّا فِي مَسَائِلَ فَرَّقُوا فِيهَا بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ، وَهُمَا مَسْأَلْتَانِ فِي الْحَجِّ وَالنَّكَاحِ، فَالْفَاسِدُ فِي الْحَجِّ وَالنَّكَاحِ، فَالْفَاسِدُ فِي الْحَجِّ هُوَ مَنْ فَاتَهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ كَعَرَفَةَ أَوِ الْإِحْرَامِ أَوِ السَّعْيِ أَوْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، أَوْ جَامَعَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ الْحَجَّ يَفْسَدُ وَيَجِبُ السَّعْيِ أَوْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، أَوْ جَامَعَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ الْحَجِّ يَفْسَدُ وَيَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ، بِخِلَافِ الْبَاطِلِ وَهُوَ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فِي الْحَجِّ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ، وَلَا يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ، بِخِلَافِ الْبَاطِلِ وَهُوَ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فِي الْحَجِّ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ، وَلَا يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ، الْمُضِيُّ فِيهِ.

وَأَمَّا الْفَاسِدُ مِنَ النِّكَاحِ مَا فَقَدَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِهِ كَمَا سَبَقَ كَالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ، وَالْخِلَافُ فِي عَدَدِ مَرَّاتِ الرِّضَاعَةِ فَهَذَا فَاسِدٌ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُهُ مِنْ ثُبُوتِ النَّسَبِ وَالْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَنَسَبِ الْوَلَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَأَمَّا الْبَاطِلُ فَهُوَ مَالَا خِلَافَ فِيهِ كَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ أَوْ زَوْجَةِ الْأَبِ فَهَذَا بَاطِلٌ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُهُ.

قَالَ ابْنُ عُثَيْمِينَ رَحْمَهُ اللَّهُ: إِنَّ الْفَاسِدَ فِي الْحَجِّ هُوَ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأُوَّلِ، وَيَمْضِي فِيهِ، وَالْبَاطِلُ هُوَ الَّذِي ارْتَدَّ فِيهِ، كَحَاجِّ اسْتَهْزَأَ بِآيَاتِ

<sup>(</sup>١) صحيح: أبو داود (٢٠٨٥)، الترمذي (١١٠١)، ابن ماجه (١٨٨٠).

\_\_\_\_\_\_قِإِذَا انْصَبَّ عَلَىٰ أَمْرٍ مُقَارِنٍ لَا يَقْتَضِىٰ ذَلِكَ.

اللهِ فَصَارَ مُوْتَدًّا، وَبَطَلَ حَجُّهُ.

وَالْفَاسِدُ فِي النِّكَاحِ مَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي فَسَادِهِ، وَالْبَاطِلُ مَا أَجْمَعُوا عَلَىٰ فَسَادِهِ، كَنِكَاحِ الْأُخْتِ، كَرَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ مُجْمِعُونَ عَلَىٰ فَسَادِهِ، وَمِثَالُ الْفَاسِدِ الرَّضَاعِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ مُجْمِعُونَ عَلَىٰ فَسَادِهِ، وَمِثَالُ الْفَاسِدِ النَّكَاحُ بِلَا وَلِيِّ، أَوْ بِلَا شُهُودٍ، أَوْ نِكَاحُ امْرَأَةٍ رَضَعَتْ مِنْ أُمِّهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ النِّكَاحُ بِلَا وَلِيِّ، أَوْ بِلَا شُهُودٍ، أَوْ نِكَاحُ امْرَأَةٍ رَضَعَتْ مِنْ أُمِّهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا (١)، وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: الْحَنَفِيَّةُ يُفَرِّقُونَ فَعِنْدَهُمُ الْفَاسِدُ مَا نُهِيَ عَنْهُ لِأَصْلِهِ. وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ.

قَوْلُهُ: (وَإِذَا انْصَبَّ عَلَىٰ أَمْرٍ مُقَارَنٍ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ).

سَبَقَ أَنَّ النَّهْيَ إِذَا انْصَبَّ عَلَىٰ ذَاتِ الْفِعْلِ؛ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ وَالْبُطْلَانَ، لَكِنْ إِذَا كَانَ النَّهْيُ مُنْصَبًّا عَلَىٰ أَمْرٍ مُقَارَنٍ أَوْ صِفَةٍ مُلَازِمَةٍ لِلْفِعْل؛ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْكِنْ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُحَرَّمًا، وَمَثَّلَ أَهْلُ الصِّحَةَ وَالْإِجْزَاءَ، لَكِنْ قَدْ يَلْزَمُهُ الْإِثْمُ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُحَرَّمًا، وَمَثَّلَ أَهْلُ الصِّحَةَ وَالْإِجْزَاءَ، لَكِنْ قَدْ يَلْزَمُهُ الْإِثْمُ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُحَرَّمًا، وَمَثَّلَ أَهْلُ الْعِلْمِ لِذَلِكَ بِصِوَرٍ، مِنْهَا: الْوُضُوءُ بِالْمَاءِ الْمَعْصُوبِ، أَو الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ، أَوْ بَيْعُ الْمُصْرَاةِ (")، أو الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ، فَكُلُّ أَوْ بَيْعُ الْمَسْجِدِ، فَكُلُّ

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (ج١٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها لينفع البائع أو ليضر المشتري.

<sup>(</sup>٣) حبس اللبن في الضرع من أجل رفع ثمنها.

هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ النَّهْيَ لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ وَلَا الْبُطْلَانَ، بَلِ الصِّحَّةَ مَعَ الْإِثْمِ، وَهُوَ مَا يُسَمِّيهِ الْأُصُولِيُّونَ بِـ: قَاعِدَةِ انْفِكَاكِ الْجِهَةِ. تَمَّ الْبَابُ - بِحَمْدِ اللهِ - التَّاسِعُ



رَفْخُ مجب (لرَّجِي) (الْمَجَلِّي (سِّكْتِرَ) (لِإِذِكِ كِرِي www.moswarat.com رَفَعُ جِس (الرَّجِي (الْجَشَّيَ رُسِكِي (الإِنْ (الْجَشَّيَ رُسِكِي (الإِنْ (الْجَارِي www.moswarat.com

البَابُ العَاشِرُ

رَفَّعُ معبى (لرَّعِيُ الْلِخِتَّى يُّ (سِيكنر) (لإنْر) (الِنْر) www.moswarat.com

# الْبَابُ الْعَاشِرُ ا**لنَّسْخُ**

وَالنَّسْخُ فِي اللُّغَةِ: الإِزْالَةُ وَالنَّقْلُ.

أَمَّا الْإِزَالَةُ: فَمَعْنَاهَا يُقَالُ: نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَ. أَيْ: أَزَالَتْهُ، وَكَقَوْلِهِ: زَالَتِ الرِّيحُ الْأَثَر. أَيْ: أَخْفَتْهُ. كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَيَنسَحُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُعْجَبُ ٱللَّهُ عَايَتِهِ ﴾ أَللَّهُ عَايَتِهِ ﴿ اللهِ عَالَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَىٰ اللهُ عَالِكَ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمِ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ النَّقْلُ مِنْ قَوْلِهِمْ: نَسَخْتَ مَا فِي الْكِتَابِ. أَيْ: نَقَلْتَهُ.

كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾(٢).

وَاصْطِلَاحًا: هُوَ رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيِّ بِدَلِيلِ شَرْعِيِّ مُتَراخِ.

وَقِيلَ: الْخِطَابُ الدَّالُ عَلَىٰ ارْتِفَاعِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَىٰ وَجْهٍ لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا بِهِ مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ. وَقِيلَ: رَفْعُ الشَّرْعِ حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِهِ بِخِطَابِ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ مَن أَلُهُ وَمِن الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ يَغْلِبُوا ٱلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ صَدْبِرُونَ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ صَدَيْرُونَ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (٣)، فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْمُقَاتِلُ يُقَابِلُ عَشَرَةً مِنَ الْكُفَّادِ، وَلَا قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (٣)،

(٢) الجاثية: (٢٩).

<sup>(</sup>١) الحج: (٥٢).

<sup>(</sup>٣) الأنفال: (٦٥).

يَجُوزُ لَهُ الْفِرَارُ مِنْهُمْ، ثُمَّ نَزَلَ التَّخْفِيفُ فَجُعِلَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ اثْنَيْنِ فَقَطْ بَدَلَ عَشَرَةٍ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلْنَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلَفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ " يَكُن مِّنكُمْ أَلَفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ " وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلَفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ " وَأَلْلَهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ (١) فَنَسَخَتِ الْآيةُ الثَّانِيَةُ الْآيةَ الْأُولَىٰ.

ثُبُوتُ النَّسْخِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:

النَّسْخُ وَاقِعٌ فِي الْوَحْيِ بِدَلاَلَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:

أُمَّا الْكِتَابُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ هَمَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ بِحَيْرٍ مِنْهَا آوَ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ (٢) ، وقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللّهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ (٢) ، وقوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَا يُنَزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنت مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) ، وقوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا تُعْلَىٰ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ مَا يَكُونُ وَيُثْلِثُ وَعِندَهُ وَأُمُ ٱلْكِتَا فَالَا اللّهِ مَا يَكُونُ فِي اللّهُ مَا يَكُونُ فِي أَنْ أَبُدِلُهُ مِن تِلْقَآمِى نَفْسِيَ أَنْ أَنْ أَبُدِلُهُ مِن تِلْقَآمِى نَفْسِيَ أَنْ أَنْ أَنْ اللّهُ مَا يَكُونُ فِي أَنْ أَبُدِلُهُ مِن تِلْقَآمِى نَفْسِيَ أَنْ أَنْ أَنْ أَبُدِلُهُ مِن تِلْقَآمِى نَفْسِيَ أَنْ أَنْ أَنْ أَبُدِلُهُ مِن تِلْقَآمِى نَفْسِيَ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مَا يَكُونُ فِي أَنْ أَبُدِلُهُ مِن تِلْقَآمِى نَفْسِيَ أَنْ أَنْ مَا يَكُونُ فِي أَنْ أَبُدِلُهُ مِن تِلْقَآمِى نَفْسِيَ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُولِكُ وَلَا اللّهُ مِن تِلْقَامِى فَلْ مَا يُكُونُ فِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) الأنفال: (٦٦).

<sup>(</sup>٢) البقرة: (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) النحل: (١٠١).

<sup>(</sup>٤) الرعد: (٣٩).

<sup>(</sup>ه) يونس: (۱۵).

وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَحِدِيثُ بُرَيْدَةَ رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ عَلَيْهِ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا»(١)، وَغَيْرُهَا مِنَ الْأَدِلَّةِ وَتَأْتِي قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. الْحِكْمَةُ مِنَ النَّسْخ:

นากการเกมายาก เกิดเกมาการเกมายาการเกมายาการเกมายาการเกมายาการเกมายาการเกมายาการเกมายาการเกมายาการเกมายาการเกมา

قَالَ الْعُثَيْمِينُ (٢) مَا مُلَخَّصُهُ: لِلنَّسْخِ حِكَمٌ مُتَعَدِّدَةٌ يَجْعَلُ الْأَحْكَامَ تَابِعَةً

َ مِنْ اعَاةُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ بِتَشْرِيعِ مَا هُوَ أَنْفَعُ لَهُمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ

رِينِ ﴿ التَّطَوُّرُ التَّشْرِيعِيُّ حَتَّىٰ يَظْهَرَ الْكَمَالُ كَالصَّلَاةِ فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ زِيدَتْ. ٣- اخْتِبَارُ الْمُكَلَّفِينَ بِاسْتِعْدَادِهِمْ لِقَبُولِ التَّحَوُّلِ مِنْ حُكْمٍ إِلَىٰ آخَرَ مَعَ

اخْتِبَارُ الْمُكَلَّفِينَ بِقِيَامِهِمْ بِوَظِيفَةِ الشُّكْرِ، إِذَا كَانَ النَّسْخُ إِلَىٰ أَخَفَّ

لِذَلِكَ يَأْتِي النَّسْخُ لِلْمَصَالِحِ كَمَا فِي الشَّرَائِعِ، فَشَرِيعَةُ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَلْمَ الْعِ الشَّرَائِعِ نَسَخَتْ جَمِيعَ الشَّرَائِعِ نَسَخَتْ شَرِيعَةَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ نَسَخَتْ جَمِيعَ الشَّرَائِعِ وَهُو مُقْتَضَىٰ الْحِكْمَةِ، وَقَدْ يَنْزِلُ حُكْمٌ فِي أَمْرٍ شَدِيدٍ يَشُقُّ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ وُهُو مُقْتَضَىٰ الْحِكْمَةِ، وَقَدْ يَنْزِلُ حُكْمٌ فِي أَمْرٍ شَدِيدٍ يَشُقُّ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۷۷).

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول ص (٤٢٩).

أَجْلِ الإخْتِبَارِ وَمَعْرِفَةِ صِدْقِ إِيمَانِهِمْ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّهُ وَلَهِ مَا فِي اللَّهُ أَفْ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاكُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاكُ وَاللّهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ (١) فَلَمَّا ظَهَرَ التَّسْلِيمُ يَشَاكُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاكُ وَاللّهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ (١) فَلَمَّا ظَهَرَ التَّسْلِيمُ وَالإِنْقِيَادُ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ تَصْدِيقَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يُكَلِفُ وَالإِنْقِيَادُ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ تَصْدِيقَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يُكَلِفُ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ تَصْدِيقَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يُكَلِفُ اللّهُ اللّهُ عَزَوجَلَّ تَصْدِيقَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يُكَلّفُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَزَوجَلَّ تَصْدِيقَ مَا اللّهُ اللّهُ عَنَا وَعَلَيْهَا مَا الْكَثْسَبَتُ رَبّنَا لَا لاَ تُولِيقُونَ اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوِ الْهَمْ مِنْ الْمَيْءُ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ الْمَيْءُ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ اللَّهُ تَخَفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ ﴾ قَالَ: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ اللَّهُ شَيْءٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا. قَالَ: فَأَلْقَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ ا

(٢) البقرة: (٢٨٦).

<sup>(</sup>١) البقرة: (٢٨٤).

<sup>(</sup>٣)مسلم (٢٢١).

أَوْ قَدْ يُرَادُ بِهِ التَّدَّرُجُ فِي التَّشْرِيعِ لِحَدَاثَةِ النَّاسِ بِالْإِسْلَامِ، كَمَا فِي فَرْضِ الصَّلَاةِ.

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ فِي الْحَضِرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضرِ ((()). أَمُورٌ لاَ يَدْخُلُهَا النَّسْخُ:

١ - التَّوْحِيدُ وَأُصُولُ الْإِيمَانِ لَا يَدْخُلُهَا النَّسْخُ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ اللهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ مَسَيْعًا ﴾ (٢) فلا يُمْكِنُ أَنْ تَأْتِي آيَةٌ أُخْرَىٰ تَقُولُ لَا تَعْبُدُوا اللهَ وَأَشْرِكُوا بِهِ. وَكَذَا أُصُولُ الْإِيمَانِ كَالْإِيمَانِ بِاللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالرُّسُلِ وَغَيْرِهَا.

٢- الْأَخْبَارُ: لَا يُمْكِنُ نَسْخُهَا؛ لِأَنَّ النَّسْخَ يَأْتِي بِمَا يُنَافِيهِ، وَهَذَا مُسْتَحِيلٌ فِي حَقِّ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَمَثَلًا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفَّا صَفَّا ﴾ (٣) في حَقِّ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَمَثَلًا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفَّا صَفَّا ﴾ (٣) هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِي نَصُّ يَقُولُ: لَا يَجِيءُ؟ لَا يُمْكِنُ وَنَسْخُ أَحَدِهِمَا يَعْنِي أَنَّ هَلُ يُمْكِنُ وَنَسْخُ أَحَدِهِمَا يَعْنِي أَنَّ أَتِي نَصُّ يَعْنِي أَنَّ أَحَد الْخَبَرَيْنِ كَانَ كَذِبًا، وَهَذَا مُحَالٌ فِي حَقِّ اللهِ.

٣- نُصُوصُ الْأَخْلَاقِ وَالْفَضَائِلِ: فَإِنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِي مِثْلِهَا التَّبْدِيلُ؛ لِأَنَّ الْفَضِيلَةَ لَا يُتَطيعَةُ، وَالْإِحْسَانُ يُقَابِلُهُ الْفَضِيلَةَ لَا يُقَابِلُهَا الْقَطِيعَةُ، وَالْإِحْسَانُ يُقَابِلُهُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٣٥٠)، مسلم (٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) النساء: (٣٦).

<sup>(</sup>٣)الفجر: (٢٢).

وَفِيهِ سِتَّةُ ضَوَابِطَ:

الضَّابِطُ الأَوَّلُ: النَّسْخُ يَقَعُ فِي نُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

الْإِسَاءَةُ، وَالْكَرَمُ يُقَابِلُهُ الْبُخْلُ، وَهَكَذَا فَلَا يَدْخُلُهَا النَّسْخُ.

٤ - مَسَاوِئُ الْأَخْلِقِ كَالْفُجُورِ وَالْكَذِبِ وَالْبُخْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، لَا يُمْكِنُ أَنْ تَأْتِي آيَةٌ تَحُتُ عَلَىٰ مَسَاوِئِ الْأَخْلَقِ.

قَوْلُهُ: (وَفِيهِ سِتَّةُ ضَوَابِطَ) أَيْ تُجْمَعُ أَحْكَامُ النَّسْخِ فِي سِتَ مَسَائِلَ تَجْمَعُ أَحْكَامُ النَّسْخِ فِي سِتَّ مَسَائِلَ تَجْمَعُ أَجْكَامَهُ هِيَ:

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الْأَوَّلُ: النَّسْخُ يَقَعُ فِي نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ النَّسْخَ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ بِانْقِطَاعِ الْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ، فَلَا نَسْخَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ لِذَلِكَ لَا يَقَعُ إِلَّا فِي نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَهُوَ عَلَىٰ أَصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَهُوَ عَلَىٰ أَصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَهُوَ عَلَىٰ أَصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَهُوَ عَلَىٰ أَقْسَام هِيَ:

الأَوَّلُ: نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ:

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ، وَنَسْخِ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، وَجَوَازِ نَسْخِ الْآحَادِ، وَنَسْخِ الْآحَادِ بِالْمُتَوَاتِرِ.

وَأَمَّا نَسْخُ الْقُرْآنِ، أَوِ الْمُتَوَاتِرِ مِنَ السُّنَّةِ بِالْآحَادِ، فَقَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ فِي ذَلِكَ فِي الْجَوَازِ وَالْوُقُوعِ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: آيَةُ الْمُصَابَرَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَعْبِرُونَ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ وَعَنْ أَلَا يَفَقَهُونَ ﴾ (١).

قَالَ بَعْدَهَا: ﴿ آئِنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ وَعَلِمَ أَنْكُ يَغْلِبُوۤا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الْطَّنِينِ ۚ إِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّنِينِ ﴾ (٢).

وَمِثَالُ ذَلِكَ: نَسْخُ الْفِدَاءِ بِالْمَالِ عَنِ الصِّيَام، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) الأنفال: (٦٥).

<sup>(</sup>٢) الأنفال: (٢٦).

<sup>(</sup>٣) البقرة: (١٨٧).

يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴿ (١) ، فَنُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ ﴾ (٢) ، وَالْوُقُوعُ دَلِيلُ الْجَوَازِ، فَوَجَبَ عَلَىٰ مَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ وَكَانَ أَهْلًا لِلصِّيَامِ أَنْ يَصُومَهُ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِرِ مَن مَّعْرُوفِ وَاللّهُ عَزِيدُ حَكِيمٌ ﴾ (٣) نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاللّهُ عَزِيدُ وَكَيْمُ نَ إِنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَمْهُرٍ وَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغَنَ ﴿ وَاللّهُ مِن مَعْمُ وَيَذَرُونَ أَرْوَجًا يَتَرَبَّصَ نَ إِنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَمْهُم وَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغَنَ اللّهُ مَن فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم وَيَذَرُونَ أَرْوَجًا يَتَرَبَّصَ نَ إِنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَمْهُم وَيَذَرُونَ أَرْوَجًا يَتَرَبَّصَ نَ إِنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَمْهُم وَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغَنَ فَي أَنفُسِهِنَ إِلْفَعُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيدٌ ﴾ (١) أَجَلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم فِيمَا فَعَلَنَ فِي آنفُسِهِنَ بِالْمَعُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيدٌ ﴾ (١) فَأَصْبَحَتْ عِدَّةُ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةً أَشْهُر وَعَشَرًا مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا.

الثَّانِي: نَسْخُ الْقُرَّانِ بِالسُّنَّةِ:

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْأُصُولِيِّينَ إِلَىٰ أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ.

وَذَهَبَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ، بَلْ لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ، بَلْ لَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ إِلَّا قُرْآنًا مِثْلَهُ، وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ قُدَامَةَ وَابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ أَنَّهُ يَجُوزُ، ثُمَّ اخْتَلَفَ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: إِنَّ الْقُرْآنَ يُنْسَخُ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ فَقَطْ دُونَ الْآحَادِ. وَالصَّحِيحُ جَوَازُ ذَلِكَ أَيْضًا وَهُوَ اخْتِيارُ بِالسُّنَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ فَقَطْ دُونَ الْآحَادِ. وَالصَّحِيحُ جَوَازُ ذَلِكَ أَيْضًا وَهُوَ اخْتِيارُ

(٢) البقرة: (١٨٥).

<sup>(</sup>١) البقرة: (١٨٤).

<sup>(</sup>٣) البقرة: (٢٤٠). (٤) البقرة: (٢٣٤).

### ابْنِ حَزْم.

وَمَثَّلُوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَاسَتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ ٱرْبَعَةً مِّنصَاتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَ فَاسَتُمْهِدُواْ عَلَيْهِنَ ٱرْبَعَةً مِّنصَكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَ اللَّهُ هُنَ سَبِيلًا ﴿ قَ وَٱلّذَانِ يَأْتِيكَنِهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا فَإِن ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابَا رَجِيمًا ( ) ﴾ (١) .

فَاتَّفَقَ السَّلَفُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّفْسِيرِ - مِنْهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ -: أَنَّ حَدَّ الزَّانِيَيْنِ الْمُحْصَنِ وَغَيْرِ الْمُحْصَنِ كَانَ الْحَبْسَ وَالْأَذَى الْمَذْكُورَيْنِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ عَنْهُمَا بِالْجَلْدِ لِغَيْرِ الْمُحْصَنِ وَالرَّجْمِ لِلْمُحْصَنِ.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَاللَّجْمُ» (١) إخْبَارُ بِأَنَّ السَّبِيلَ لِجَمِيعِ مَنْ تَضَمَّنَتُهُ الْآيَةُ الَّتِي بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» (١) إخْبَارُ بِأَنَّ السَّبِيلَ لِجَمِيعِ مَنْ تَضَمَّنَتُهُ الْآيَةُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ السَّبِيلِ لِلْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ وَغَيْرِهِنَّ، لَوْلَا ذَلِكَ لَا قُتَصَرَ بِذِكْرِ السَّبِيلِ عَيْرِ الْمُحْصَنَةِ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا: بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ الْ

<sup>(</sup>۱)النساء: (۱۱،۱۵). (۲)مسلم (۱۲۹۰).

<sup>(</sup>٣)البقرة: (١٨٠).

مَنْسُوخٌ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقِّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (١) وَقِيلَ: نُسِخَتْ بَآيَةِ الْمَوَارِيثِ. وَقَالُوا: لَا يُوجَدُ مِثَالُ صَحِيحٌ فِي نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ.

## الثَّالِثُ: نَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ:

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ جَوَازِ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ، الْمُتَوَاتِرِ بِالْمُتَوَاتِرِ، وَالْآحَادِ فِمَنَعَ بِالْآحَادِ، وَكَذَا الْآحَادِ بِالْمُتَوَاتِرِ، وَاخْتَلَفُوا فِي نَسْخِ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ فَمَنَعَ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ إِذَا كَانَ صَحِيحًا، وَهُوَ الْجُمْهُورُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ إِذَا كَانَ صَحِيحًا، وَهُو الْجُمْهُورُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ إِذَا كَانَ صَحِيحًا، وَهُو الْجُمْهُورُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ إِذَا كَانَ صَحِيحًا، وَهُو الْجُمْهُورُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ إِذَا كَانَ صَحِيحًا، وَهُو الْجُمْهُورُ، وَالصَّحِيحُ اللهُ الْجُمِيعَ، اللهُ الْجَمِيعَ، اللهُ الْجَمِيعَ، اللهُ الْجَمِيعَ، اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضَّالِيَّهُ عَنْ أُدُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَامْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» (٢)، فَنَسَخَ النَّهْيَ فِي نَفْسِ النَّصِّ بِالْجَوَازِ أَوِ الْإِسْتِحْبَابِ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَإِمْسَاكِ فَنَسَخَ النَّهْيَ فِي نَفْسِ النَّصِّ بِالْجَوَازِ أَوِ الْإِسْتِحْبَابِ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَإِمْسَاكِ لَكُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَرَخَّصَ فِي الْإِنْتِبَاذِ فِي الْأَسْقِيَةِ الَّتِي نَهَىٰ عَنِ الْإِنْتِبَاذِ

<sup>(</sup>۱) صحيح: أبو داود (۲۸۷۰)، الترمذي (۲۱۲۰)، النسائي (۳۲٤۱)، ابن ماجه (۲۷۱۳)، أحمد (۲/۲۷۱) الدارمي (۳۲۲۰).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۷۷).

فِيهَا، كَمَا فِي حَدِيثِ زَيْنَبَ قَالَتْ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ (١).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ بَابِ الاَّثَنُونِ إِلَىٰ قُبَاءَ، حَتَىٰ إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ بَابِ عِنْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ». عِتْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ». فَقَالَ عِنْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَقَالَ عِبْبَانُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «إِنَّهَا الْمَاءُ مِنَ الْهَاءِ» (\*) نُسِخَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسُلُ ""، وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».

الرَّابِعُ: نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرَّانِ:

عَلَىٰ الرَّاجِحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَوَافَقَ فِي الْآخَرِ الْجُمْهُورَ بِالْجَوَازِ.

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضَالِكُ عَنْهُا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّىٰ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٨٧)، مسلم (١٧).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳٤۳).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (٢٩١)، مسلم (٣٤٨).

يُوجَّهَ إِلَىٰ الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ فَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ﴾ فَتَوجَّه نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُودُ: ﴿ مَا وَلَنَهُمْ عَن قِبْلَئِمُ الَّيَ كَافُواْ عَلَيْها الْكَعْبَةِ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُودُ: ﴿ مَا وَلَنَهُمْ عَن قِبْلَئِمُ الَّيَ كَافُواْ عَلَيْها الْكَعْبَةِ الْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ مَهْ لِنَّاسِ وَهُمُ الْيَهُودُ: ﴿ مَا وَلَنَهُمْ عَن قِبْلَئِمُ النَّيِّ كَافُواْ عَلَيْها فَلُ النَّهِ الْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ مَهْ لَنَّيْ عَلَيْ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ رَجُلُ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى ، فَمَرَّ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَعْدَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ (١) فَنُسِخَتِ السُّنَّةُ بِالْقُوْآنِ.

النَّسْخُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ:

الأَوَّلُ: نَسْخُ الْحُكْم مَعَ بَقَاءِ التِّلَاوَةِ:

مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ ٱرْبَعَةً مِّنصَانِهِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَ ٱلْمَوْتُ آوْ عَلَيْهِنَ ٱرْبَعَةً مِّنصَةً مِّن يَتَوَفَّهُنَ ٱلْمَوْتُ آوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَ سَبِيلًا ﴿نَ وَاللَّهُ مِن يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا أَفَانِ تَابَا وَأَصَلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ قَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿نَا ﴾ (٢).

نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجَلِدُواْ كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِأْنَةَ جَلْدَةً ﴾ (٣).

الثَّانِي: نَسْخُ التِّلَاوَةِ مَعَ بَقَاءِ الْحُكْمِ:

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٣٩٩)، مسلم (٥٢٥).

<sup>(</sup>۲) النساء: (۱۵، ۱۲).

<sup>(</sup>٣) النور: (٢).

مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَىٰ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَتُّ عَلَىٰ مَنْ زَنَىٰ إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الإعْتِرَافُ»(١)، فَإِنَّ الْآيَةَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي الْمُصْحَفِ مَعَ ثُبُوتِ الْحُكْم وَهُوَ الرَّجْمُ لِلْمُحْصَنِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَهْل الْعِلْم قَدْ ذَكَرُوا الْآيَةَ الْمَنْسُوخَةَ حُكِمًا عَلَىٰ خِلَافٍ بَيْنَهُمْ، وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّىٰ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَتُّى إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلُ أَوِ اعْتِرَافٌ، وَقَدْ قَرَأْتُهَا: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخُةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ» رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ (٢).

قَالَ يَحْيَىٰ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: (قَوْلُهُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ) يَعْنِي الثَّيِّبَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٦٨٣٠)، مسلم (١٦٩١).

<sup>﴿ (</sup>٢) صِحيح: ابن ماجه (٢٥٥٣)، أحمد (٢٠٧٠٢)، مالك (١٥٦٠).

وَالثَّيِّبَةَ (فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ)(١).

الثَّالِثُ: نَسْخُ الْحُكْم وَالتَّلَاوَةِ:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشُرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (٢) أَيْ: أَنَّهُ كَانَ قَدْ نَزَلَ مَنَ الْقُرْآنِ آيَةٌ تَنُصُّ عَلَيٰ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ آنَةٌ تَنُصُّ عَلَيٰ أَنَّ الرَّضَاعَةَ الْمُحَرَّمَةَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَأَكْثَرُ، ثُمَّ نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ فَيْ إِنَّا مِعْضَ الصَّحَابَةِ رَضَالِيَةُ مَنْهُ لَمْ يَعْلَمْ بِالنَّسْخِ إِلَّا النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِأَيَّامٍ قَلِيلَةٍ، حَتَّىٰ إِنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ رَضَالِيَةُ عَنْهُمْ لَمْ يَعْلَمْ بِالنَّسْخِ إِلَّا النَّيْعِ إِلَّا النَّيْ عَيْهُ وَاقِ النَّبِي عَلَيْهِ بِأَيَّامٍ قَلِيلَةٍ، حَتَّىٰ إِنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ رَضَالِيَّةُ عَنْهُمْ لَمْ يَعْلَمْ بِالنَّسْخِ إِلَّا النَّسْخِ إِلَّا النَّسْخِ إِلَّا النَّيْقِي عَلَيْهُ بِالنَّسْخِ إِلَّا النَّهُ عَنْهُمْ وَفَاةِ النَّبِي عَلَيْهُ إِلَا النَّهُ عَلَيْهُ وَفَاةِ النَّبِي عَلَيْهُ وَالْقَاقِ النَّبِي عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَاقِ النَّهِ عَلَيْهُ وَاقِهُ النَّهُ مِ الصَّحَابَةِ وَفَاقِ النَّبِي عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّ الْمَالِقُونَ النَّهُ عَلَيْهُ وَاقَاقِ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَالِي الْمَلْعُ الْمُعَالِي الْمَلْعُ الْمُعَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَاعِلَةِ النَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعْتَمُ الْمُحَدِّ الْمُعَلِيقِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَعِلَيْهِ الْمُعَالِقِ الْمَلِيقِ الْمَاعُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِيْهِ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِيقِ الْمُعْتَى الْمُ الْمُلْلِقُ الْمُ الْمُعُلِقُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ الْمُعِلَقِيقِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَعِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَقُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُلْعُلِقُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ اللَّه

طُرُقُ مَعْرِفَةِ النَّسْخ (٣):

يُعْرَفُ النَّسْخُ بِطُرُقٍ ثَلاَثٍ:

الْأُولَىٰ: دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَيْهِ:

مِثَالُ ذَلِكَ: عَنْ بُرَيْدَةَ رَضَيَّكُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ رَخَالِيَهُ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا رِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» (٤٠).

<sup>(</sup>١) الموطأ.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱٤٥۲).

<sup>(</sup>٣) تيسير علم أصول الفقه ص (٣٣٢).(٤) مسلم (٩٧٧).

فعن أبي هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ" ()، فَجَاءَ النَّسْخُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: "كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهِ عَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ (٢).

الثَّانِيَةُ: قَرِينَةٌ فِي سِيَاقِ النَّصِّ:

مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَاسَّتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الْرَبْعَةُ مِّنَا يَتَوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الرَّبْعَةُ مِّنَا يَتَوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴿ اللّٰهُ لَمُنَ سَبِيلًا ﴿ اللّٰهُ لَمُنَ سَبِيلًا ﴿ اللّٰهُ لَمُنَ سَبِيلًا ﴿ اللّٰهُ لَمُنَ سَبِيلًا ﴿ اللّٰهُ لَكُنَ سَبِيلًا ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ كُنَ سَبِيلًا ﴿ اللّٰهُ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ اللّٰهُ ﴾ (٣).

فَاتَّفَقَ السَّلَفُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّفْسِيرِ - مِنْهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ -: أَنَّ حَدَّ الزَّانِيَيْنِ الْمُحْصَنِ وَغَيْرِ الْمُحْصَنِ - كَانَ الْحَبْسَ وَالْأَذَىٰ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الزَّانِيَيْنِ الْمُحْصَنِ وَالرَّجْم لِلْمُحْصَنِ وَالرَّجْم لِلْمُحْصَنِ. هَذِهِ الْآيَةِ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ عَنْهُمَا بِالْجَلْدِ لِغَيْرِ الْمُحْصَنِ وَالرَّجْم لِلْمُحْصَنِ.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِاتَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ عَلَيْ فِي الشَّيَاقِ أَنَّ الْحَدِيثَ نَسَخَ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ ﷺ: جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ﴿ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أبو داود (١٩٢)، الترمذي (٨٠)، النسائي (١٨٥).

<sup>(</sup>٣) النساء: (١٦،١٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦٩٠).

# الضَّابِطُ الثَّانِي: الإِجْمَاعُ لَا يَنْسَخُ نَصًّا مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

«قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» وَذَلِكَ بَعْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَأَمْسِكُوهُكَ فِالْبُيُوتِ حَقَّىٰ يَتَوَفَّنَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴾.

الثَّالِثَةُ: مَعْرِفَةُ تَارِيخِ الْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَأَخِّرِ:

فَإِذَا عُلِمَ الْمُتَقَدِّمُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِ، كَانَ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّم.

حَدِيثُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، فَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ ائمًا (١).

ثُمَّ شَرِبَ قَائِمًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُمَا قَائِمٌ شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ» (٢). قَالَ: «سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ» (٢).

### **\$\$\$\$\$**

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّانِي: الْإِجْمَاعُ لَا يَنْسَخُ نَصًّا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ).

لِأَنَّ النَّصَّ إِنْ كَانَ قَطْعِيَّ الدَّلَالَةِ امْتَنَعَ انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ خِلَافِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَأْتِيَ إِجْمَاعٌ يَنْسَخُ نَصَّا، فَالْإِجْمَاعُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَأْتِي إِجْمَاعٌ يَنْسَخُ نَصَّا، فَالْإِجْمَاعُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ عَنْ رَسْمِهِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَهُ ﷺ وُجُودُ النَّاسِخِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا يُنْعَقِدُ بِدُونِهِ، بَلْ يَكُونُ قَوْلُهُمُ الْمُخَالِفُ سُنَّةٍ، وَأَمَّا فِي حَيَاتِهِ فَالْإِجْمَاعُ لَا يَنْعَقِدُ بِدُونِهِ، بَلْ يَكُونُ قَوْلُهُمُ الْمُخَالِفُ لِقَوْلِهِ لَا لِقَوْلِهِ لَا يَقُولُهِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، وَقَوْلُهُمُ الْمُوافِقُ لِقَوْلِهِ لَا لَيُعَلِّلُونَ اللَّهُ الْمُوافِقُ لِقَوْلِهِ لَا يَقَوْلِهِ لَا يَعْقِدُ بِلُونِهِ، وَقَوْلُهُمُ الْمُوافِقُ لِقَوْلِهِ لَا يَعْتَدُ بِهِ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، وَقَوْلُهُمُ الْمُوافِقُ لِقَوْلِهِ لَا يَعْقِدُ لِلْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللل

<sup>(</sup>۱)مسلم (۲۰۲٤). (۲) متفق عليه:البخاري (۱٦٣٧)، مسلم (۲۰۲۷).

# الضَّابِطُ الثَّالِثُ: النَّصُّ لَا يَنْسَخُ إِجْمَاعًا.

اعْتِبَارَ بِهِ، بَلِ الْاعْتِبَارُ بِقَوْلِهِ وَحْدَهُ، وَالْحُجَّةُ فِيهِ لَا فِي غَيْرِهِ.

فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بَعْدَ آيَّامِ النَّبُوَّةِ، وَبَعْدَ آيَّامِ النَّبُوَّةِ، وَبَعْدَ آيَّامِ النَّبُوَّةِ فَقَدِ انْقَطَعَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةُ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْإِجْمَاعُ نَاسِخًا لِلْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ.

### **\$\$\$\$\$**

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّالِثُ: النَّصُّ لَا يَنْسَخُ إِجْهَاعًا).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ النَّاسِخَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَأَخِّرًا عَنِ الْمَنْسُوخِ، وَالنَّصُوصُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَىٰ الْإِجْمَاعِ كَمَا سَبَقَ، فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ إِلَّا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَىٰ الْإِجْمَاعِ كَمَا سَبَقَ، فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ إِلَّا بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَالنَّصُوصُ انْقَطَعَتْ بِمَوْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَلَا يُنْسَخُ الْإِجْمَاعُ بِالنَّصِّ. 
بِالنَّصِّ.

قَالَ ابْنُ عُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللّهُ: لَا يُمْكِنُ أَنْ تَجْتَمِعَ الْأُمَّةُ عَلَىٰ خِلَافِ دَلِيلِ صَحِيحٍ صَرِيحٍ غَيْرِ مَنْسُوخٍ، يَعْنِي: إِذَا اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ حَقِّ؛ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَىٰ خِلَافِ دَلِيلِ صَحِيحٍ صَرِيحٍ غَيْرِ مَنْسُوخٍ؛ لِأَنَّ هَذَا بَاطِلُ، فَالَّذِي يُخَالِفُ الدَّلِيلَ الصَّحِيحَ الصَّرِيحَ الَّذِي لَمْ يُنْسَخْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَاطِلًا، وَالْأُمَّةُ لَا بُدَّ أَنْ لَا تَجْتَمِعَ عَلَىٰ بَاطِلً<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) شرح الأصول من علم الأصول ص (٥٠٣).

الضَّابِطُ الرَّابِعُ: القِيَاسُ لَا يَنْسَخُ نَصًّا وَلَا إِجْمَاعًا. الضَّابِطُ الخَامِسُ: لَا يُقَالُ بِالنَّسْخ إِذَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ النَّصَّيْنِ.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الرَّابِعُ: الْقِيَاسُ لَا يَنْسَخُ نَصًّا وَلَا إِجْمَاعًا).

لِأَنَّ الْقِيَاسَ إِنَّمَا يُلْجَأُ إِلَيْهِ عِنْدَ عَدَمٍ وُجُودِ الْحُكْمِ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوْ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِنَصِّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِلْ عَمْاعِ؛ لِذَلِكَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِنَصِّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِلْجَمَاعِ، بَلْ مِنْ شُرُوطِ الْقِيَاسِ أَنْ لَا يُخَالِفَ نَصَّا.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَا يَجُوزُ نَسْخُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ بِالْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ يُسْتَعْمَلُ مَعَ عَدَمِ النَّصِّ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْسَخَ النَّصَّ، وَلِأَنَّهُ دَلِيلُ الْقِيَاسَ يُسْتَعْمَلُ، وَالنَّسْخُ يَكُونُ بِأَمْ مِقْطُوعٍ، وَلِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْقِياسِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي مُحْتَمَلُ، وَالنَّسْخُ يَكُونُ بِأَمْ مِقْطُوعٍ، وَلِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْقِياسِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْأُصُولِ بِالْقِيَاسِ تَحْقِيقُ الْقِيَاسِ دُونَ شَرْطِهِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ، وَلِأَنَّهُ إِنْ عَارَضَ نَصَّا أَوْ إِجْمَاعًا فَالْقِيَاسُ فَاسِدُ الْوَضْعِ (١).

### **\$\$\$\$**

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الْخَامِسُ: لَا يُقَالُ بِالنَّسْخِ إِذَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ النَّصَيْنِ). وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْأَدِلَّةِ كُلِّهَا أَوْلَىٰ مِنَ الْعَمَلِ بِبَعْضِهَا؛ لِذَا إِذَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ؛ لَا يُلْجَأُ لِلنَّسْخِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ لَجَأْنَا إِلَىٰ النَّسْخِ، وَهَذا هُوَ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ مِنْ شُرُوطِ النَّسْخ.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (ج٣/٢٠٦).

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ إِلَىٰ قُبَاءَ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ بَابِ عِبْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الرَّجُلَ ». فَقَالَ عِبْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ الْمُعْجَلُنَا الرَّجُلَ». فَقَالَ عِبْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿إِنَّهَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ﴾ أَمْ يُعْجَلُ عَنِ المُولَ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّهَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ﴾ أَمْ يَعْجَلُ عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُسُلِّ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسُلِّ إِذَا كَانَ فِي الْيَقَظَةِ، وَيَبْقَي الْعَمَلُ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْإِحْتَلَامِ أَنَّهُ لَا يَغْتَسِلُ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي الْيَقَظَةِ، وَيَبْقَي الْعَمَلُ بِحَدِيثِ أَي سَعِيدٍ فِي الإَحْتَلَامِ أَنَّهُ لَا يَغْتَسِلُ إِلَّا إِذَا رَأَىٰ الْمَاءَ وَهَذَا الْجَمْعُ طَيِّبُ لَهُ وَجُهُ، وَيُؤِيِّدُهُ الْأَذِلَةُ الْأَخْرَىٰ كَحَدِيثٍ أُمِّ سَلِيمٍ.

مِثَالٌ آخَرُ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ (٣)، قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّهُ مَنْسُوخُ بِحَدِيثِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَىٰ الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ الْجُمُعَة وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ

<sup>(</sup>١) مسلم (٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٢٩١)، مسلم (٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري ٨٥٨)، مسلم (٨٤٦).

مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا »(١).

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ حَدِيثَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ» - ليَسَ بِمَنْسُوخٍ، بَلْ هُوَ مُحْكَمٌ مَعْمُولٌ بِهِ، لَكِنَّهُ مِنْ بَابِ التَّأَكُّدِ وَالنَّدْبِ الْمُقَارِبِ لِلْوُجُوبِ، وَلِذَلِكَ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَالنَّدْبِ الْمُقَارِبِ لِلْوُجُوبِ، وَلِذَلِكَ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «حَقُّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللهُ تَعَالَىٰ - يَعْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ» (٢)، فَالرَّاجِحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ - أَنْ غُسْلَ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - أَنْ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَالْأَحَادِيثُ مَعْمُولٌ بِهَا.

فَحَدِيثُ: «وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ» يَدُلُّ عَلَىٰ تَأَكُّدِهِ، وَحَدِيثُ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَىٰ الْجُمُعَةَ» يَدُلُّ عَلَىٰ الإِكْتِفَاءِ بِالْوُضُوءِ، وَبِهَذَا الْقَوْلِ تَتَآلَفُ الْأَدِلَّةُ وَيُعْمَلُ بِهَا جَمِيعًا وَهُوَ الْوَاجِبُ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

مِثَالٌ آخَرُ: حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» فَهَذَا نَهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتِدْبَارِهَا مَعَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ﴿ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۵۷).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٨٩٨)، مسلم (٨٤٩).

# الضَّابِطُ السَّادِسُ: لَا يُقَالُ بِالنَّسْخِ إِلَّا إِذَا عُرِفَ المُتَقَدِّمُ وَالمُتَأَخِّرُ.

مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ» (١) وَرَخَّصَ بِالْفِعْلِ فَظَاهِرُ الْحَدِيثَيْنِ التَّعَارُضُ، لَكِنْ جَمَعَ الْعُلَمَاءُ بَيْنَهُمَا بِالرُّخْصَةِ فِي الْبُنْيَانِ وَالْمَنْعِ فِي الصَّحْرَاءِ، وَهَذَا فَهْمُ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ وَجَمْعِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، فَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَةِ أَوْلَىٰ مِنَ الْقَوْلِ بِالنَّسْخِ. ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَجَمْعِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، فَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَةِ أَوْلَىٰ مِنَ الْقَوْلِ بِالنَّسْخِ. لَكِنْ إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ فَإِنَّنَا نَلْجَأُ إِلَىٰ النَّسْخِ، كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَكِنْ إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ فَإِنَّنَا نَلْجَأُ إِلَىٰ النَّسْخِ، كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تَوضَّنُوا مِمَا مَسَّتِ النَّارُ» (٢).

فَجَاءَ النَّسْخُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ (٣)؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالتَّرْكِ؛ فَلَزِمَ الْقَوْلُ بِالنَّسْخ.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ السَّادِسُ: لَا يُقَالُ بِالنَّسْخِ إِلَّا إِذَا عُرِفَ الْمُتَقَدِّمُ وَالْمُتَأَخِّرُ). وَهَذَا الشَّرْطُ الثَّانِي مِنْ شُرُوطِ النَّسْخِ مَعْرِفَةُ التَّارِيخِ كَمَا سَبَقَ فِي الْأَمْثِلَةِ، مِنْهَا: الْعِلْمُ بِتَأَنُّرِ النَّاسِخِ عَنِ الْمَنْسُوخِ، وَهَذَا يُعْلَمُ إِمَّا بِالنَّصِّ أَوْ بِخَبَرِ الصَّحَابِيِّ أَوِ التَّارِيخ.

مِثَالُ مَا عُلِمَ تَأَخُّرُهُ بِالنَّصِّ: حَدِيثُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١٤٨)، مسلم (١٤٤٤).

<sup>(</sup>Y) amla (10T).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أبو داود (١٩٢)، الترمذي (٨٠)، النسائي (١٨٥).

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الإسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا»(١).

مِثَالُ مَا عُلِمَ تَأَخُّرُهُ بِخَبَرِ الصَّحَابِيِّ: حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ»(٢).

مِثَالُ مَا عُلِمَ تَأَخُّرُهُ بِالتَّارِيخِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَغُلِبُواْ مِأْنَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَغُلِبُواْ مِأْنَكُ مِّ اللَّهِ مَا ثَنَّ يُغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مَ قَوْمٌ لَآ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَآ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَآ يَغُلُمُونَ ﴾ (٣).

﴿ أَكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنَكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُمُ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِائْنَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ ٱلْفُ يَغْلِبُوٓا ٱلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴾ (١٠) فَقَوْلُهُ: الْآنَ. ظَرْفٌ لِلْحَاضِرِ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَا قَبْلَهُ مُغَايِرٌ لِمَا بَعْدَهُ.

تَمَّ بِحَمْدِ اللهِ الْبَابُ الْعَاشِرُ.

### **% % %**

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۶۰۶).

<sup>(</sup>۲) مسلّم (۱۲۵۲).

<sup>(</sup>٣) الأنفال: (٦٥).

البَابُ الحَادِي عَشَرَ التَّعَارُضُ وَالتَّرْجِيحُ رَفْعُ معب (الرَّحِمُ الْمُجَنِّي (سِيلَتُ (الْهِرُوكُ فِي (سِيلَتُ (الْهِرُوكُ فِي (سِيلَتُ (الْهِرُوكُ فِي (سِيلَتُ (الْهِرُوكُ فِي

# البَابُ الحَادِي عَشَرَ التَّعَارُضُ وَالتَّرْجِيحُ

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ هَذَا الْبَابَ يَأْتِي بَعْدَ الْانْتِهَاءِ مِنْ أَبْوَابِ الْأَدِلَّةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا وَالْمُوْلِ فِي الْعَامَّةِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَظْهَرُ لِمَنْ يَنْظُرُ فِي بَعْضِ عَلَيْهَا وَالْمُخْتَلَفِ فِيهَا وَالْقَوِاعِدِ الْعَامَّةِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَظْهَرُ لِمَنْ يَنْظُرُ فِي بَعْضِ الْأَدِلَّةِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ فَيَجِدُ أَنَّهَا مُتَعَارِضَةٌ فِي ظَاهِرِهَا فَيَلْزَمُهُ التَّرْجِيحُ بَيْنَهَا، وَلَا قَلَهُ عُلَمَاءُ اللهُ صُولِ رَحِمَهُ وَلِسَّهُ فِي فَجَاءَ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ) بِهَذَا الْبَابِ، وَكَذَا سَبَقَهُ عُلَمَاءُ اللهُ صُولِ رَحِمَهُ وَاللهُ فِي إِذْرَاجِ هَذَا الْبَابِ بَعْدَ أَبُوابِ الْأَدِلَةِ.

التَّعَارُضُ لُغَةً: التَّقَابُلُ وَالتَّمَانُعُ. وَمِنْهُ تَعَارُضُ الْبِيِّنَاتِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ تَعَارُضُ الْبِيِّنَاتِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ تَعْرَضِ الْأُخْرَىٰ وَتَمْنَعُ نُفُوذَهَا. وَقِيلَ: بِمَعْنَىٰ التَّمَانُعِ، يُقَالُ: سِرْتُ فَعَرَضِ لِي جَبَلٌ أَوْ نَهْرٌ. بِمَعْنَىٰ: مَنَعَنِي مِنَ الْمَسِيرِ.

وَقِيلَ: تَفَاعَلَ مِنَ الْعُرْضِ - بِضَمِّ الْعَيْنِ - وَهُوَ النَّاحِيَةُ وَالْجِهَةُ. كَأَنَّ الْكَلَامَ الْمُتَعَارَضَ يَقِفُ بَعْضُهُ فِي عَرْضِ بَعْضٍ، أَيْ: نَاحِيَتِهِ وَجِهَتِهِ، فَيَمْنَعُهُ مِنَ النُّفُوذِ إِلَىٰ حَيْثُ وَجْهِهِ، فَهُوَ إِذَنْ بِمَعْنَىٰ التَّقَابُل وَالتَّمَانُع.

وَاصْطِلَاحًا: تَقَابَلَ الدَّلِيلَيْنِ بِحَيْثُ يُخَالِفُ أَحَدُهَما الْآخَرُ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ،

وَفِيهِ ضَابِطَانِ:

الضَّابِطُ الأَوَّلُ: لَا تَعَارُضَ بَيْنَ نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ فِي الحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي المُجْتَهِدِ.

فَقَضَىٰ بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»(١).

التَّرْجِيحُ لُغَةً: التَّمْيِيلُ: وَهُوَ زِيَادَةُ الْمَوْزُونِ، تَقُولُ: رَجَّحْتُ الْمِيزَانَ. ثَقُولَةُ كَفَّتُهُ بِالْمَوْزُونِ. وَ: رَجَّحْتُ الشَّيْءَ - بِالتَّثْقِيلِ - فَضَّلْتُهُ. وَعُرْفًا: تَقْوِيَةُ أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ بِوَجْهٍ مُعْتَبَرِ.

وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِزِيَادَةِ وُضُوحٍ فِي أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ.

وَبَعْضُهُمْ بِالتَّقْوِيَةِ لِأَحَدِ الْمُتَعَارِضَيْنِ، أَوْ تَغْلِيبِ أَحَدِ الْمُتَقَابِلَيْنِ.

وَاصْطِلَاحًا: اقْتِرَانُ أَحَدِ الصَّالِحَيْنِ لِلدَّلَالَةِ عَلَىٰ الْمَطْلُوبِ مَعَ تَعَارُضِهِمَا بِمَا يُوجِبُ الْعَمَلَ بِهِ وَإِهْمَالَ الْآخَرِ.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الْأَوَّلُ: لَا تَعَارُضَ بَيْنَ نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا فِي ذِهْنِ الْمُجْتَهِدِ).

وَالتَّعَارُضُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي نَظرِ وَذِهْنِ الْمُجْتَهِدِ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ لَا تَعَارُضَ فِيهِمَا وَلَا بَيْنَهُمَا:

<sup>(</sup>١) ضعيف: أبو داود (٣٦١٣)، النسائي (٤٢٤)، ابن ماجه (٢٣٣٠)، أحمد (١٩١٠).

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرُءَانَ ۚ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا صَالَةُ لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ وَلَا تَعَارُضٌ بَيْنَ آيَاتِهِ.

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلَفِهِ ۚ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (٢)، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ تَعَارُضٌ بَيْنَ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، فَسَلِمَ مِنَ الْإِخْتِلَافِ وَعُصِمَ مِنَ الْبَاطِلِ.

وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عَلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ سَالِمَةٌ مِنَ التَّعَارُضِ؛ لِأَنَّهَا وَحْيُ أَيْضًا مِنَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ﴿ آ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحُيُّ يُوحَىٰ ﴾ (٣)، وقَالَ. تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَنفَكُرُونَ ﴾ (٤).

فَالسُّنَّةُ وَحْيٌ كَالْقُرْآنِ طَالَمَا أَنَّهَا ثَابِتَةٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (وَإِنَّهَا هُوَ فِي ذِهْنِ الْمُجْتَهِدِ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ النُّصُوصَ لَيْسَ بَيْنَهَا تَعَارُضٌ، إِنَّمَا يَكُونُ فِي ذِهْنِ الْمُجْتَهِدِ فَقَطْ لِسَلَامَةِ النُّصُوصِ مِنْ ذَلِكَ.

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: إِنَّمَا يُوجَدُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ، لِقُصُورٍ فِي الْفَهْمِ، أَوْ قُصُورٍ فِي الْفَهْمُ وَالنَّهُ بُرُ، لَا قُصُورٍ فِي الْعَلْمُ وَالْفَهْمُ وَالتَّدَبُّرُ، لَا قُصُورٍ فِي التَّدَبُّرِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِلْمُ وَالْفَهْمُ وَالتَّدَبُّرُ، لَا قُصُورٍ فِي التَّدَبُر، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِلْمُ وَالْفَهْمُ وَالتَّدَبُّرُ، لَا يُمْكِنُ التَّعَارُضُ أَبَدًا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ مِنَ يُمْكِنُ التَّعَارُضُ أَبَدًا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَلِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ مِنَ يُمْكِنُ التَّعَارُضُ أَبَدًا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَلِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ مِنَ

<sup>(</sup>١) النساء: (٨٢).

<sup>(</sup>٢) فُصِّلت: (٤٢).

<sup>(</sup>٣) النجم: (٣، ٤). (٤٤).

الضَّابِطُ التَّانِي: المُرَجِّحَاتُ عِنْدَ التَّعَارُضِ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ مُرَجِّحًا:

الْخَطَإِ لِذَا يُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ أَوَّلًا.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّانِي: الْمُرَجِّحَاتُ عِنْدَ التَّعَارُضِ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ مُرَجِّحًا). أَوَّلًا: الْجَمْعُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ: أَيْ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ إِذَا أَمْكَنَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ قَدَّمَهُ عَلَىٰ غَيْرِه حَتَّىٰ يُعْمِلَ الْأَدِلَّةَ كُلَّهَا، وَهُوَ أَوْلَىٰ بِاتِّفَاقٍ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضَالِيَهُ عَنَهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ إِلَىٰ قُبَاءَ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ بَابِ عِتْبَانَ، فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ بَابِ عِتْبَانَ، فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ بَابِ عِتْبَانَ، فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ"، نُسِخَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَالِيَهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعُسُلُ" (\*)، وَفِي رِوَايَةٍ: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" وَقَالَ بَعْضُ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعُسُلُ" (\*)، وَفِي رِوَايَةٍ: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" وَقَالَ بَعْضُ أَلَا الْعِلْمِ: بَلِ النَّسْخُ إِذَا كَانَ فِي الْيَقَطَةِ، وَيَبْقَي الْعَمَلُ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْعَمَلُ بِحَدِيثِ أَبِي النَّسُلُ إِلَّا إِذَا رَأَىٰ الْمَاءَ، وَهَذَا الْجَمْعُ طَيِّلُ لَهُ وَجُهُ، ويُؤَيِّدُهُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۳٤۳).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٢٩١)، مسلم (٣٤٨).

الْأَدِلَّةُ الْأُخْرَىٰ كَحَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَهَذَا الْجَمْعُ أَوْلَىٰ مِنَ النَّسْخِ أَوِ التَّرْجِيحِ. ثَانِيًا: الْقَوْلُ بِالنَّسْخِ: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا، فَالْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا نَاسِخُ لِلْمُتَقَدِّمِ إِذَا عُلِمَ التَّارِيخُ، فَيُعْمَلُ بِالْمُتَأَخِّرِ وَيَكُونُ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّم.

مِثَالَ: مَا عُلِمَ تَأَخُّرُهُ حِدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشُرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّقَي عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّقِي عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّقِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ»(۱).

مِثَالُ: مَا عُلِمَ تَأَخُّرُهُ بِالتَّارِيخِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَدَيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاثَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِائكُ يَغْلِبُواْ اَلْفَا مِن الَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَنَهُمْ قَوَمُ لَا يَغْلِبُواْ مَاثَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مَعْفَا يَغْلِبُواْ مَاثَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلَقُ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذِنِ يَكُن مِنكُمْ أَلْقُ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذِنِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَا لَكُ مَعْفَا اللَّهُ مَعَ الصَّدِينَ ﴾ (٣)، فقولُهُ: الآنَ. ظَرْفٌ لِلْحَاضِرِ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَا يَثَلُمُ مُغَايِرٌ لِمَا بَعْدَهُ.

تَالِثًا: التَّرْجِيحُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ: عِنْدَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ أَوِ الْقَوْلِ بِالنَّسْخِ يُلْجَأُ إِلَىٰ التَّرْجِيحِ بِأَحَدِ الْمُرَجِّحَاتِ الْآتِيةِ:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) الأنفال: (٦٥).

<sup>(</sup>٣) الأنفال: (٦٦).

## ١ - يُرَجَّحُ المُتَوَاتِرُ عَلَىٰ الآحَادِ.

قَوْلُهُ: (يُرَجَّحُ الْمُتَوَاتِرُ عَلَىٰ الْآحَادِ):

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُتَوَاتِرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ - قَطْعِيُّ الثُّبُوتِ مِنْ جِهَةِ الْمِتْنِ، وَلِذَلِكَ سَبَقَ الْقَوْلُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَنْسَخُ الْآخَرَ.

تَعْرِيفُ الْمُتَوَاتِرِ:

التَّوَاتُرُ لُغَةً: التَّتَابُعُ، وُهَوَ مَجِيءُ الْوُاحِدِ بَعْدَ الْآخَرِ.

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثَرَا ۗ ﴾ (١) وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْوَتْرِ، وَهُوَ الْفَرْدُ حَيْثُ إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَجِيءُ بَعْدَ الْآخَرِ مُنْفَرِدًا.

وَاصْطِلَاحًا: مَا رَوَاهُ عَدَدٌ كَثِيرٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَىٰ الْكَذِبِ، عَنْ مِثْلِهُم إِلَىٰ مُنْتَهُاهُ، وَكَانَ مُسْتَنَدُ انْتِهَائِهِمْ الْحِسَّ، وَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْحَدِيثِ يُفِيدُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْأُمَّةِ.

تَعْرِيفُ الْآحَادِ: الْآحَادُ جَمْعُ أَحَدٍ كَحَجَرٍ وَأَحْجَارٍ، وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الْوَاحِدِ. وَخَبَرُ الْوَاحِدِ. وَخَبَرُ الْوَاحِدِ فِي اللَّغَةِ هُوَ مَا يُلْقِيهِ الْوَاحِدُ.

اصْطِلَاحًا: مَا فَقَدَ شُرُوطَ الْمُتَوَاتِرِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَوْ أَحَدَهَا، سَوَاءَ كَانَ رُوُاتُهُ وَاحَدًا أَوْ عَدَدًا، وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ السُّنَّةِ الْحَدِيثُ عَنِ الْمُتَوَاتِرِ.

فَلَوْ تَعَارَضَ آيَةٌ قَرْآنِيَةٌ أَوْ حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ مَعَ حَدِيثِ آحَادٍ قُدِّمَ الْمُتَوَاتِرُ

<sup>(</sup>١) المؤمنون: (٤٤).

# ٢- يُرَجَّحُ المُتَّصِلُ عَلَىٰ المُرْسَل.

مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَىٰ مِنْ حَيْثُ كَثْرَةِ الرُّوَاةِ لَهُ، مَعَ اشْتِرَاطِ اسْتِحَالَةِ تَوَاطُئِهِمْ عَلَىٰ الْكَذِبِ بِخِلَافِ الْآحَادِ قَدْ يَقَعُ الْوَهَمُ أَوِ الْكَذِبُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَثَوَاتِرٌ رَجَّحَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» (١) هَذَا حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ رَجَّحَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ عَلَيْهِ وَأَنَا غُلَامٌ مَا لَىٰ عَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ عَلَيْهِ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ: «أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ» (٢) رَجَّحَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ الْعِلْمِ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ، وَقَالُوا: بَلْ تَطْهُرُ جُلُودُ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ مُتُواتِرٌ وَالثَّانِي آحَادٌ.

قَوْلُهُ: (يُرَجَّحُ الْمُتَّصِلُ عَلَىٰ الْمُرْسَلِ):

## تَعْرِيفُ الْمُتَّصِلِ:

اصْطِلَاحًا: هُوَ: مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ، بِأَخْذِ كُلِّ رَاوِي عَمَّنْ فَوْقَهُ إِلَّىٰ مُنْتَهَاهُ، فَيَكُونُ الْإِسْنَادُ مُتَّصِلًا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْلِيْهِ.

الْمُرْسَلُ: لُغَةً هُوَ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ (أَرْسَلَ) بِمَعْنَىٰ أَطْلَقَ.

وَاصْطِلَاحًا: مَا أَضَافَهُ التَّابِعِيُّ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ مِمَّا سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِهِ.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۳۲۶).

<sup>(</sup>۲) صحيح: أبو داود (٤١٢٨)، الترمذي (١٧٢٩)، النسائي (٤٢٤٩)، ابن ماجه (٣٦١٣)، وأحمد (١٨٣٠٣)، قال الألباني: صحيح، الإرواء (٣٨).

وَقِيلَ: مَا سَقَطَ مِنْ آخِرِهِ مِنْ بَعْدِ التَّابِعِيِّ. هُوَ مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ وَمَنْ دُونَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ التَّابِعِيُّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ سَقَطَ مِنْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ سَقَطَ مِنْ إِلْنَّ الصَّحَابَةَ كُلُّهُمْ عُدُولٌ.

فَإِذَا تَعَارَضَ حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ مَعَ حَدِيثٍ مُرْسَلٍ قُدِّمَ الْمُتَّصِلُ عَلَىٰ الْمُرْسَلِ وَلَامُرْسَل مِنْ أَقْسَامِ الضَّعِيفِ. الْمُرْسَل مِنْ أَقْسَامِ الضَّعِيفِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّتَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّتَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي مُصَّالًةُ دَخَلْتُ هُرَيْرَةَ رَضَيَّلَيُّ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَىٰ النَّبِي عَيِّي فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُوَدِّي الزَّكَاةَ الْمَغْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَىٰ هَذَا. فَلَمَّا وَلَىٰ الْمَغْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَىٰ هَذَا. فَلَمَّا وَلَىٰ قَالَ النَّبِيُّ عَيْقِ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا» ().

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ لَهَذَا.

أَوْرَدَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ الْحَدِيثَ بِالْإِسْنَادِ الْأُوَّلِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَالِلُهُ عَنْهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا... فَأَوْصَلَ الْإِسْنَادَ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَالِلُهُ عَنْهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا... فَأَوْصَلَ الْإِسْنَادَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البُخاري (١٣٩٧)، مسلم (١٤).

# ٣- تُرَجَّحُ رِوَايَةُ الأَوْثَقِ وَالأَضْبَطِ وَالأَفْقَهِ عَلَىٰ مَنْ دُونَهُ.

إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ مُتَّصِلًا، ثُمَّ أَوْرَدَ الْإِسْنَادَ الثَّانِي، فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، عَنْ يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِهَذَا لِيُشْبِتَ سَمَاعَ يَحْيَىٰ بْنِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ لَكِنَّهَا مُرْسَلَةٌ.
سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ مِنْ أَبِي زُرْعَةَ لَكِنَّهَا مُرْسَلَةٌ.

قَالَ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَتْحِ (1): قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَىٰ) هُو الْقِطَّانُ. قَوْله: (عَنْ أَبِي حَيَّان) هُو يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَادِ الْفَطَّانُ. قَوْله: (عَنْ أَبِي حَيَّانَ بِسَمَاعِهِ لَهُ مِنْ أَبِي زُرْعَةَ، الَّذِي قَبْلَهُ، وَأَفَادَتْ هَذِهِ الرِّوايَةُ تَصْرِيحَ أَبِي حَيَّانَ بِسَمَاعِهِ لَهُ مِنْ أَبِي زُرْعَةَ، وَبَطَلَ التَّرَدُّدُ وَقَعَ عِنْدَ الْجُرْجَانِيِّ، لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ يَحْيَىٰ القَطَّانُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَبَطَلَ التَّرَدُّدُ وَقَعَ عِنْدَ الْجُرْجَانِيِّ، لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ يَحْيَىٰ القَطَّانُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَبَا هُرَيْرَةً كَمَا هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرِّ وَغَيْرِهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَثَبَتَ ذِكْرُهُ فَيْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، وَهُو خَطَأْ فَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "التَّتَبُعِ" أَنَّ رِوَايَة الْقَطَّانِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، وَهُو خَطَأْ فَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "التَّتَبُعِ" أَنَّ رِوَايَة الْقَطَّانِ مُرْسَلَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمَةِ. اهـ.

فَرَجَّحَ الْعُلَمَاءُ الرِّوَايَةَ الْأُولَىٰ الْمُتَّصِلَةَ عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ الْمُرْسَلَةِ لِصِحَّةِ الْمُتَّصِل، وَالتَّصْرِيح بِالسَّمَاع مِنَ الصَّحَابِيِّ.

قَوْلُهُ: (تُرَجَّحُ رِوَايَةُ الْأَوْتَقِ وَالْأَضْبَطِ وَالْأَفْقَهِ علَىٰ مَنْ دُونَهُ: ).

فَلَوْ كَانَ الرَّاوِي ثِقَةً ثَبْتًا قُدِّمَ حَدِيثُةُ عَلَىٰ الرَّاوِي الثِّقَةِ فَقَطْ.

مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ يَحْيَىٰ بْنِ يَحْيَىٰ التَّمِيمِيِّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣/ ٣١٢ - ٣١٣).

نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي كَانَ أُرِيَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَّ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ»(١) فَمَدَارُ الْحَدِيثِ عَلَىٰ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، فَرَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ قَالَ... وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ، عَنْ نُعَيْم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَابَعَهُ أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْهَاشِمِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ مَالِكًا أَحْفَظُ وَأَضْبَطُ.

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ: وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: قَدْ عَرَفْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟

وَرَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>۱) مسلم (۵۰۵).

### ٤- يُرَجَّحُ الأَكْثَرُ رُوَاةً عَلَىٰ الأَقَلِّ.

مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ أَبِي: حَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ، وَحَدِيثُ دَاوُدَ خَطَأٌ. قِيلَ: لِأَبِي: إِنَّ مُوسَىٰ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، أَبَا سَلَمَةَ، قَدْ رَوَىٰ عَنْ حِبَّانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو مُطْرَفٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ كُرَيْزٍ، قَالَ: حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْهَاشِمِيُّ أَبُو مُطْرَفٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ كُرَيْزٍ، قَالَ: حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ يَعْنِي: أَبَا جَعْفَرٍ، عَنِ النَّهِ بِيْ الْهَاشِمِيُ مَن النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنْ اللَّهِ بَنْ عَلَيْ الْهَاشِمِي تَعَدْ اللَّهِ بْنَ عَلِي الْهَاشِمِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي عَنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ أَحْفَظُ، وَالْحَدِيثُ حَدِيثُ مَالِكٍ (١).

قَوْلُهُ: (يُرَجَّحُ الْأَكْثَرُ رُواةً عَلَىٰ الْأَقَلِّ):

وَذَلِكَ لِتَوَاتُرِ الْكَثْرَةِ وَيُعْدِهِمْ عَنِ الْوَهْمِ وَالْخَطَإِ بِخِلاَفِ الْقِلَّةِ:

قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ (٢):

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الأَرْبَعَةُ وَالأَكْثُرُ: أَنَّ السَّنَدَ "يُرَجَّحُ بِالأَكْثَرِ رُوَاةً"، وَهُوَ بِأَنْ تَكُونَ رُوَاتُهُ أَكْثَرَ مِنْ رُوَاةِ غَيْرِهِ؛ لأَنَّ الْعَدَدَ الْكَثِيرَ أَبْعَدُ عَنِ الْخَطَإِ مِنَ الْخَشِرِ يُفِيدُ ظَنَّا، فَإِذَا انْضَمَّ إلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ الْكَثِيرِ يُفِيدُ ظَنَّا، فَإِذَا انْضَمَّ إلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ الْكَثِيرِ يُفِيدُ ظَنَّا، فَإِذَا انْضَمَّ إلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ الْكَثِيرِ يُفِيدُ ظَنَّا، فَإِذَا انْضَمَّ إلَىٰ غَيْرِهِ قَوْيَ، فَيَكُونُ مُقَدَّمًا لِقُوَّةِ الظَّنِّ، وَقَدْ رَجَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْلَ ذِي الْيَدَيْنِ بِمُوافَقَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لِهَا قَالَهُ، وَعَمِلَ بِذَلِكَ الصَّحَابَةُ بَعْدَهُ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: مَسْأَلَةُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي غَيْرِ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ عِنْدَ رُكُوعِ وَرَفْعِ

<sup>(</sup>١) العلل لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٢٨ - ٦٣٢).

مِنْهُ، فَرَوَىٰ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَام ثُمَّ لا يَعُودُ<sup>(1)</sup>.

وَرَوَىٰ ابْنُ عُمَر: أَنَّهُ عَلَيْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ (٢)، وَرَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ وَأَبُو كُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ (٢)، وَرَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ وَأَبُو أَسَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فِي عَشَرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ: أَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو أُسَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَأَنسٌ، وَجَابِرٌ، وَابْنُ النَّيْرِ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَجَمْعٌ غَيْرُهُمْ، بَلَغُوا ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ صَحَابِيًّا رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُمْ. اهد. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ رَحِمَانُ اللَّهُ عَنْهُمْ، بَلَغُوا ثَلَاثَيْنَ صَحَابِيًّا رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُمْ. اهد. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ (رَحِمَانُ اللَّهُ) (٣٠):

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: التَّرْجِيحُ بِاعْتِبَارِ الْإِسْنَادِ.

التَّرْجِيحُ بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ، فَيْرَجَّحُ مَا رُوَاتُهُ أَكْثَرُ عَلَىٰ مَا رُوَاتُهُ أَقَلُّ، لِقُوَّةِ الظَّنِّ بِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ إِلَىٰ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ وَشَبَّهَهُ بِالشَّهَادَاتِ، وَبِهِ قَالَ لْكُرْخِيُّ.

قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إِنْ لَمْ يُمْكِنِ الرُّجُوعُ إِلَىٰ دَلِيلٍ آخَرَ، قُطِعَ بِاتِّبَاعِ الْأَكْثَرِ،

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٧٤٨)، الترمذي (٢٥٧)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٧٣٥)، مسلم (٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) إرشاد الفحول (٢/ ٤٨٣).

فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ مِنَ الْإِلْغَاءِ؛ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَوْ تَعَارَضَ لَهُمْ خُبَرَانِ هَذِهِ صِفَتُهُمَا لَمُ مُونَ هَذَا. اهـ.

فَغَلَبَتْ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِ وَتَرَجَّحَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَخَوْلِيَّكُ عَنْهُمْ فَيَكُونُ السُّنَّةُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ: عَنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ لِلثَّالِثَةِ.

مِثَالٌ آخَرُ: قَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتْيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِل -قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ صَلَاةً، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ. قَالَ: فَلَمَّا قَضَىٰ أَبُو مُوسَىٰ الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا. قَالَ: مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: أَنَا قُلْتُهَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: ﴿إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذْ قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. فَقُولُوا: آمِينَ. يُجِبْكُمُ اللَّهُ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا كَبُرَ وَسَجَدَ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. يَسْمَعِ اللَّهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَإِذَا كَبَرَ وَسَجَدَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَإِذَا كَبَرَ وَسَجَدَ فَكَبَرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَكَبَرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَكَبُرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الطَّيِّبُ وَيَرْفَعُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عُكَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى عَبَادِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُالِعُ اللَّهُ اللَّهُ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وحَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَجَّحَ مُسِلِمٌ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ عَلَىٰ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَجَّحَ مُسِلِمٌ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ عَلَىٰ الْوَاحِدِ، فَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ جَمْعٌ، مِنْهُمْ: هِشَامُ الدُّسْتُوائِيُّ وَشُعْبَةُ الْوَاحِدِ، فَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ جَمْعٌ، مِنْهُمْ: هِشَامُ الدُّسْتُوائِيُّ وَشُعْبَةُ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرُوبَةَ وَأَبَانُ وَهَمَّامُ وَأَبُو عَوانَةَ وُمَعْمَرُ وَغَيْرُهُمْ كُلُّهُمْ بِدُونِ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرُوبَةَ وَأَبَانُ وَهَمَّامُ وَأَبُو عَوانَةَ وُمَعْمَرُ وَغَيْرُهُمْ كُلُّهُمْ بِدُونِ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرُوبَةَ وَأَبَانُ وَهَمَّامُ وَأَبُو عَوانَةَ وُمَعْمَرُ وَغَيْرُهُمْ كُلُّهُمْ بِدُونِ وَيَادَةٍ: (وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا) إِنَّمَا رَوَاهَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ قَتَادَةً، فَأَخَذَ الْعُلَمَاءُ بِحَدِيثِ الْجَمَاعَةِ؛ لِذَا قَالَ مُسْلِمٌ رَحَمَّهُ اللَّهُ: وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَرَادِي فَالْمَاءُ وَلَيْ مُرْبِعُ مُولِهُ اللَّهُ وَالْمَاءُ وَلَيْ الْمَعْرِيثِ وَلَاكُ مُسْلِمٌ وَعَيْدُهُ اللَّهُ وَقِي حَدِيثٍ جَدِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلِمُ وَاللَّهُ وَالْمَاءُ وَلَيْ الْوَالِولَ الْفَالِمُ الْمُعْرَادُ وَلَا الْقَالَ مُسْلِمٌ وَعَيْهُ اللَّهُ وَلَا عَلْمُولُولُولُولُولُهُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِمُ الْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعُمْ ولَهُ اللَّهُ الْمُعَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (٤٠٤).

# ٥- تُرَجُّحُ رِوَايَةُ الرَّاوِي المُتَّفَقِ عَلَىٰ عَدَالَتِهِ عَلَىٰ المُخْتَلَفِ فِي عَدَالَتِهِ.

قَتَادَةَ مِنَ الزِّيَادَةِ: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ: فَإِنَّ اللَّهُ قَالَ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ عَيَالًا : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. إِلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلِ وَحْدَهُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، قَالَ أَبُو إِسْحَقَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أُخْتِ أَبِي النَّضْوِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَقَالَ مُسْلِمٌ: تُرِيدُ أَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً؟ فَقَالَ مُسْلِمٌ: هُو صَحِيحٌ، يَعْنِي: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» فَقَالَ: هُو عِنْدِي صَحِيحٌ. فَقَالَ: لَمْ تَضَعْهُ هَاهُنَا؟ قَالَ: لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هَاهُنَا، إِنَّمَا وَضَعْتُهُ هَاهُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ) (۱).

قُوْلُهُ: (تَرْجِيحُ رِوَايَةِ الرَّاوِي الْمُتَّفَقِ عَلَىٰ عَدَالَتِهِ عَلَىٰ الْمُخْتَلَفِ فِي عَدَالَتِهِ): لِأَنَّ الرَّاوِيَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكُونُ أَقْوَىٰ مِنْ حَيْثُ الضَّبْطِ الرِّوَايَةِ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْب، حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَىٰ التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»(٢)، وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلَا شَيْءَ لَا شَيْءَ كَلَيْهِ» (٢)، وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلَا شَيْءَ لَكُه» فَظَاهِرُهُ التَّعَارُضُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ،

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أبو داود (٣١٩١)، وابن ماجه (١٥١٧)، وأحمد (٩٤٣٧).

حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةً، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمَّا تُوُفِّي سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَمُرُّوا بِجَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا فَوُقِفَ بِهِ عَلَىٰ حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِرِ الَّذِي كَانَ إِلَىٰ الْمَقَاعِدِ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: مَا كَانَتِ الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: «مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَىٰ أَنْ يَعِيبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ سُهَيْل بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ»(١) فَرَجَّحَ الْعُلَمَاءُ حَدِيثَ مُسْلِم بِجَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ رُوَاتَهُ كُلَّهُمْ عُدُولٌ مِنْ رُوَاةِ مُسْلِمٍ. أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ صَالِحٌ مَوْلَىٰ التَّوْأَمَةِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْم.

فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: صَالِحُ الْحَدِيثِ مَا أَرَىٰ بِهِ بَأْسًا. وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ: ثِقَةٌ ثَبْتُ خَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ. وَقَالَ الْعِجْلِيُّ: ثِقَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لِآ بَأْسَ بِهِ إِذَا سَمِعُوا مِنْهُ قَدِيمًا. مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ: ضَعَّفَهُ وَتَرَكَ السَّمَاعَ مِنْهُ. وَقَالَ يَحْيَىٰ الْقَطَّانُ: لَمْ يَكُنْ بِثِقَةٍ. وَقَالَ يَحْيَىٰ الْقَطَّانُ: لَمْ يَكُنْ بِثِقَةٍ. وَقَالَ الْحَافِظُ: صَدُوقٌ اخْتَلَطَ. لِذَا رُجِّحَتْ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ عَلَىٰ لِمَ يَكُنْ بِثِقَةٍ. وَقَالَ الْحَافِظُ: صَدُوقٌ اخْتَلَطَ. لِذَا رُجِّحَتْ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ عَلَىٰ رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ، فَيَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۷۳).

## ٦- يُرَجَّحُ مَا سَلِمَ مِنَ الإضْطِرَابِ عَلَىٰ المُضْطَرِبِ.

قَوْلُهُ: (يُرَجَّحُ مَا سَلِمَ مِنَ الإضْطِرَابِ عَلَىٰ الْمُضْطَرِبِ):

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا اضْطَرَبَ ضَعُفَ الْاسْتِدْلَالُ بِهِ، وَقُدِّمَ مَا سَلَمِ عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: وَتُقَدَّمُ رِوَايَةٌ مُتَّفِقَةٌ - أَيْ: لَمْ يَخْتَلِفْ لَفْظُهَا وَلَا مَعْنَاهَا وَلَا مَعْنَاهَا وَلَا مَعْنَاهَا وَلَا مَعْنَاهَا وَلَا مُعْنَاهَا وَلَا مُعْنَاهَا وَلَا مُضْطَرِبَةٍ مُطْلَقًا عَلَىٰ الصَّحِيجِ(١).

مِثَالُ ذَلِكَ: الْخِلَافُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي سَاعَةِ الْإِجَابَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: حَدِيثُ مُسْلِمٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَسِمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُ مَقُولُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: هِي مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَىٰ أَنْ تُقْضَىٰ الصَّلَاةُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) الكوكب المنير (٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸۵۳).

قَالَ النَّوَوِيُّ: قَوْلُهُ: (عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ) هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا اسْتَدْرَكَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَىٰ مُسْلِمٍ، وَقَالَ: لَمْ يُسْنِدُهُ غَيْرُ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مِنْ قَوْله، وَمِنْهُمْ مَنْ بَلَغَ بِهِ أَبَاهُ مُوسَىٰ وَلَمْ يَرْفَعهُ قَالَ: وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ، كَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَىٰ الْقَطَّانُ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، وَتَابَعَهُ وَاصِلُ الْأَحْدَبِ وَمُجَالِدُ رَوَيَاهُ عَنْ أَبِي بُرْدَة مِنْ قَوْله، وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَام، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا، وَلَا يَثْبُتُ قَوْلُهُ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، عَنْ حَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ قُلْتُ لِمَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ مِنْ أَبِيكَ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا. هَذَا كَلَامُ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَهَذَا الَّذِي اسْتَدْرَكَهُ بَنَاهُ عَلَىٰ الْقَاعِدَةِ الْمَعْرُوفَةِ لَهُ وَلِأَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ: أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ فِي رِوَايَة الْحَدِيث وَقْفٌ وَرَفْعٌ، أَوْ إِرْسَالٌ وَاتِّصَالٌ، حَكَمُوا بِالْوَقْفِ وَالْإِرْسَال، وَهِيَ قَاعِدَةٌ ضَعِيفَةٌ مَمْنُوعَةٌ، وَالصَّحِيحُ طَرِيقَةُ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَمُحَقِّقِي الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِالرَّفْعِ وَالِاتِّصَالِ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةُ ثِقَةٍ (١)، فَهَذَا الْحَدِيثُ رُوِيَ مَرْفُوعًا، وَرُوِيَ مَوْقُوفًا، وَرُوِيَ مُرْسَلًا، فَعُلَّ بِالإِضْطِرَابِ، وَاعْتَرَضَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ كَمَا أَشَارَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُٱللَّهُ آنِفًا، لِذَا رَجَّحَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْحَدِيثَ الْآخَرَ وَهُوَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم نووي (٦/ ٢٠١).

قَالَ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ»(١).

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا بَعْدَ الْعَصْرِ، وَهَذَا أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَّامٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَخَلْقٍ، وَحُجَّةُ هَذَا الْقَوْلِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي سَلَّامٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَرَّوَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ (٢).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «يَوْمُ الْجُمْعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ - يُرِيدُ سَاعَةً - لا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهُ عَرَّفِيَلَ شَيْئًا إِلَّا أَتَاهُ اللَّهُ عَرَّفِيَلَ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (٣)، وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَةَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (٣)، وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَةَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قُلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ فِي يَوْمِ سَلَامٍ قَالَ: قُلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ فِي يَوْمِ اللَّهِ فِي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا قَضَىٰ لَهُ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا قَضَىٰ لَهُ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا قَضَىٰ لَهُ عَلْتُ عَبْدُ اللَّهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهٍ: «أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ» فَقُلْتُ: حَاجَتَهُ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ مَسُولُ اللَّهِ عَيْهٍ: «أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ» فَقُلْتُ: حَاجَتَهُ. قَالَ عَبْدُ سَاعَةٍ، قُلْتُ: «هِيَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهارِ» وَلَا عَبْدُ سَاعَةٍ هِيَ. قَالَ: «هِيَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهارِ» وَلَا بَعْضُ سَاعَةٍ. قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ. قَالَ: «هِيَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهارِ»

(٢) صحيح: أحمد (٧٦٣١).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أبو داود (۱۰٤۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أبو داود (١٠٤٨)، النسائي (١٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: الترمذي (٨٥)، النسائي (١٦٥)، أحمد (١٥٨٥١).

### ٧- يُرَجُّحُ مَا لَهُ شَوَاهِدُ عَلَىٰ مَا لَا شَاهِدَ لَهُ.

قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ. قَالَ: «بِلَىٰ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّىٰ ثُمَّ جَلَسَ لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ».

فَتَرَجَّحَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ الثَّابِتَةُ عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الْأُولَىٰ؛ لِأَنَّهَا مُضْطَرِبَةٌ كَمَا سَبَقَ بَيْنَ الرَّفْع وَالْوَقْفِ وَالْإِرْسَالِ.

قَوْلُهُ: (يُرَجَّحُ مَا لَهُ شَاهِدٌ عَلَىٰ مَا لَا شَاهِدَ لَهُ).

فَمِنَ الْمُرَجِّحَاتِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ تَرْجِيحُ مَا لَهُ شَاهِدٌ عَلَىٰ مَا لَيْسَ لَهُ شَاهِدٌ عَلَىٰ مَا لَيْسَ لَهُ شَاهِدٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يِهِمُ أَوْ يَغْلَطُ الْمُنْفَرِدُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا حَتَّىٰ قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَیْ فَبَایَعْنَاهُ وَصَلَّیْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَیٰ الصَّلَاةَ جَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيُّ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَرَیٰ فِي رَجُلِ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ وَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيُّ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَرَیٰ فِي رَجُلِ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: ﴿ وَهَلْ هُو إِلّا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ؟ ﴾ (١)، فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَمْ يَأْمُر طَلْقَ بِنْ عَلِيٍّ بِالْوُضُوءِ، وَعَارَضَهُ حَدِيثُ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ﴿ مَنْ مَسَ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّىٰ يَتَوَضَّا ﴾ (١).

قَالَ التُّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَرْوَىٰ

<sup>(</sup>١) صحيح: الترمذي (٨٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح بشواهده: رواه ابن ماجه (٤٨١).

ابْنَةِ أُنَيْسٍ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ أَبُو عِيسَىٰ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وشهد له حديث حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّىٰ بْنُ مَنْصُورٍ حَ، وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ مَنْ مَلْ فَوْلَ اللَّهِ عَنْ مَنْ مَلْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ» (١).

قَالَ الْمَبَارْكَفُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ (٢): قَوْلُهُ: (وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَرْوَىٰ ابْنَةِ أُنَيْسٍ، وَعَائَشَةَ، وَجَابِرٍ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) وَأَيْضًا فِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، وَالنَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَأَنسٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاوَيَةَ بْنِ حَيْدَةَ، وَقُبَيْصَةَ.

فَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةٍ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه وَالْأَثْرَمُ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو زُرْعَةَ، كَذَا فِي الْمُنْتَقَىٰ، وَقَالَ الْخَلَّالُ فِي الْعِلَلِ: صَحَّحَ أَحْمَدُ حَدِيثَ أُمِّ حَبِيبَةَ. وَقَالَ الْخَلَّالُ فِي الْعِلَلِ: صَحَّحَ أَحْمَدُ حَدِيثَ أُمِّ حَبِيبَةَ. وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ: لَا أَعْلَمُ بِهِ عِلَّةً. كَذَا فِي التَّلْخِيصِ.

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (١/ ٢٤١ - ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) السابق.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَتَقَدَّمَ تَخْريجُهُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَرْوَىٰ ابْنَةِ أُنَيْسٍ - بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ النُّونِ مُصَغَّرًا - فَا خُرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ: وَسَأَلَ التِّرْمِذِيُّ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ بِهَذَا، لَا تَشْتَغِلْ بِهِ.

وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ، قَالَ الْحَافِظُ: وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو.

وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه وَالْأَثْرَمُ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إِسْنَادُهُ صَالِحٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: سَمِعْتُ جَمَاعَةً صَالِحٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: سَمِعْتُ جَمَاعَةً مِنَ الْحُفَّاظِ غَيْرَ ابْنِ نَافِعٍ يُرْسِلُونَهُ. وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَرٍ و فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُ و بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّنِي مَحْمَدُ وَانْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّنِي مَحْدَة وَوَعَهُ: «أَيُّهَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ، وَأَيُّهَا امْرَأَةٍ مَسَّتَ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأَ» جَدِّهِ رَفَعَهُ: «أَيُّهَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوضَّأَ، وَأَيُّهَا امْرَأَةٍ مَسَّتَ فَرْجَهَا فَلْتَتَوضَاً » قَالَ التَّرْمِذِيُ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْبُخَارِيِّ: هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدِ بَنِ أَبِي وَقَاصٍ فَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ

# ٨- تُرَجَّحُ رِوَايَةُ الصَّحَابِيِّ صَاحِبِ الوَاقِعَةِ عَلَىٰ غَيْرِهِ.

الْبَيْهَقِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ الضَّحَّاكُ بْنُ حَمْزَةَ وَهُوَ مُنْكُرُ الْحَدِيثِ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَلَيِّ بْنِ طَلْقٍ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَصَحَّحَهُ. الطَّبَرَانِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَذَكَرَهُ ابْنُ مْنَدَه، وَكَذَا حَدِيثُ أَنَسٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ وَقُبَيْصَةً. اهـ.

فَهَذَا الْجَمْعُ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِي بَلَغَ حَدَّ التَّوَاتُرِ بِنَفْسِ رِوَايَةِ بُسْرَةَ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا تَشْهَدُ كُلُّهَا لِحَدِيثِ بُسْرَةَ؛ لِذَا رَجَّحَ أَهْلُ الْعِلْمِ حَدِيثَ بُسْرَةَ فَقَالُوا بِأَنَّ مَسَّ الذَّكَرِ يُنْقِضُ الْوُضُوءَ.

قَوْلُهُ: (تُرَجَّحُ رِوَايَةُ الصَّحَابِيِّ صَاحِبِ الْوَاقِعَةِ عَلَىٰ غَيْرِهِ).

وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِالْوَاقِعَةِ مِنْ غَيْرِهِ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ (رَحِمَهُٱللَّهُ): النَّوْعُ الْعَاشِرُ - أَيْ مِنَ الْمُرَجِّحَاتِ - أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَ الْوَاقِعَةِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِالْقِصَّةِ.

#### مِثَالُ ذَلِكَ:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَىٰ بِهَا وَهُوَ حَلالٌ»(١).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٤٢٥٩)، مسلم (١٤١٠).

# ٩ - تُرَجَّحُ رِوَايَةُ الرَّاوِي عَلَىٰ رَأْيِهِ.

فَهَذَا الْحَدِيثُ يَتَعَارَضُ مَعَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، حَدَّثَنْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالُ، قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالُ، قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ الْبَيْ عَبَّاسِ (١).

فَهَذِهِ مَيْمُونَةُ رَضَّالِلَهُ عَنْهَا تُخْبِرُ عَنْ نَفْسِهَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ الْمُو رَافِع أَخْبَرَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالُ، فَهُوَ كَذَلِكَ الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا أَبُو رَافِع أَخْبَرَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ تَزَوَّجَهَا وَهُو حَلَالُ، فَهُو كَذَلِكَ صَاحِبُ الْقِصَّةِ فَقُدِّمَ قَوْلُهُمَا عَلَىٰ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

عَنْ أَبِي رَافِع، قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَىٰ بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَىٰ بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ فِيمَا بَيْنَهُمَا» (٢)؛ لِذَا رَجَّحَ أَهْلُ الْعِلْمِ حَدِيثَ مَيْمُونَةَ وَأَبِي رَافِع وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ.

قَوْلُهُ: (تُرَجَّحُ رِوَايَةُ الرَّاوِي عَلَىٰ رَأْيِهِ).

فَإِذَا رَوَىٰ الرَّاوِي حَدِيثًا ثُمَّ خَالَفَهُ فِي الْعَمَلِ، فَإِنَّ الرِّوَايَةَ تُقَدَّمُ عَلَىٰ الرَّأْيِ أَوِ الْفِعْلِ؛ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ أَقْوَىٰ مِنَ الرَّأْيِ، مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الرَّأْيِ أَوِ الْفِعْلِ؛ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ أَقْوَىٰ مِنَ الرَّأْيِ، مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ» (٣)، فَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ» (٣)، فَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱٤۱۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح: الترمذي (٨٤١)، أحمد (٢٦٦٥٦)، ومالك (٧٧٩)، والدارمي (١٨٥٢)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أبو داود (١٢٩٥)، الترمذي (٥٩٧)، النسائي (١٦٦٦)، ابن ماجه (١٣٢٢)، أحمد (٤٧٧٦)، وقال الألباني: صحيح.

# ١٠ - تُرَجَّحُ رِوَايَةُ المُثْبِتُ عَلَىٰ النَّافِي.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمُّ ذَكَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَخَوَلِكُهُ النَّهُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمُّ ذَكَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَخِوَلِكُ عَنْهُا أَنَّهُ صَلَىٰ أَرْبَعًا مُتَّصِلَةً.

مِثَالٌ آخَرُ: حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَمَا الْعَمَلَ وَهُو يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ سُبْحَةَ الضُّحَىٰ قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا (''. فَقَدْ رَوَتْ سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ سُبْحَةَ الضُّحَىٰ قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا (''. فَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ لَمْ يُصَلِّ الضَّحَىٰ قَطُّ، ثُمَّ أَخْبَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّيهَا، وَعَلَلْتَ مُخَالَفَتَهَا لِلرِّوَايَةِ بِقَوْلِهَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَيكُ لَيكُ الْعَمَلَ وَهُو يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَالْفَكَمَلَ وَهُو يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَالْفَكَمَلُ وَهُو يُحِبُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثَ أُخْرَىٰ أَنَّهُ أَمْرَ بِصَلَاةِ الضَّحَىٰ، وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا سُنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ ('').

قَوْلُهُ: (تُرَجَّحُ رِوَايَةُ الْمُثْبِتِ عَلَىٰ النَّافِي).

لِأَنَّ الْمُثْبِتَ مَعَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ، وَالنَّافِي قَدْ يَنْفِي الشَّيْءَ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِهِ، أَوْ لِأَنَّهُ لَمْ يُشَاهِدْهُ، فَيُقَدَّمُ الْمُثْبِتُ عَلَىٰ النَّافِي؛ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١١٢٨)، مسلم (٧١٨).

<sup>(</sup>٢) من الأدلة علىٰ ذلك حديث أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ (رَكْعَنَيِ الضُّحَىٰ، وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَىٰ وِتْرٍ) صَحِيح رواه أصحاب السنن.

# ١١ - يُرَجَّحُ مَا اتَّفِقَ عَلَىٰ رَفْعِهِ عَلَىٰ مَا اخْتُلِفَ فِي رَفْعِه وَوَقْفِهِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضَالِكُعَنَهَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ» (') فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَنْفِي عَائِشَةُ رَضَالِكُعَنَهَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يَصُومُ شَيْئًا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ قَطُّ، ثُمَّ ثَبَتَ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ الْمَرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَصُومُ تِسْعَ الْمَرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَصُومُ تِسْعَ إِنْ وَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ» ('') فَقَدَّمَ الْعُلَمَاءُ الْحَدِيثَ الثَّانِي عَلَىٰ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ زِيَادَةَ وَالْخَمِيسَ » ('') فَقَدَّمَ الْعُلَمَاءُ الْحَدِيثَ الثَّانِي عَلَىٰ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ زِيَادَةَ عِلْمٍ، وَهِيَ اسْتِحْبَابُ صِيَامِ التَسْعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

مِثَالٌ آخَرُ: حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا»(")، فَهَذِهِ عَائِشَةُ تَنْفِي أَنْ يَكُونَ النَّبِيُ عَلَيْ قَدْ بَالَ قَائِمًا، لَكِنْ جَاءَ حِدِيثُ حُذَيْفَةَ قَالَ: «أَتَىٰ النَّبِيُ عَلَيْ سُبَاطَةَ وَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ، فَتَوضَّأً»(نَ فَأَثْبَتَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ بَالَ قَائِمًا، فَقَدَّمَ الْعُلَمَاءُ الْمُثْبِتَ عَلَىٰ النَّافِي فَقَالُوا بِجَوَازِ الْبَوْلِ قَائِمًا.

قَوْلُهُ: (يُرَجَّحُ مَا اتُّفِقَ عَلَىٰ رَفْعِهِ عَلَىٰ مَا اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۱۷٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أبو داود (٢٤٣٧)، أحمد (٢١٨٢٩)، قال الألباني: صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح: النسائي (٢٩)، ابن ماجه (٣٠٧)، أحمد (٢٤٥٢٤)، قال الألباني: صحيح.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري (٢٢٤)، مسلم (٢٧٣).

لِأَنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ لَهُ مِزْيَةٌ عَلَىٰ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، وَهِيَ أَنَّهُ أَصَحُّ وَأَقُوىٰ مِنْهُ. مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «كُلُّ صَلاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِي خِدَاجٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَرَاءَ إِمَامٍ» (١)، وَرُويَ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا عَلَىٰ جَابِرِ كَمَا فِي الْمُوطَّإِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال: «مَنْ صَلَّىٰ مَوْقُوفًا عَلَىٰ جَابِرِ كَمَا فِي الْمُوطَّإِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال: «مَنْ صَلَّىٰ رَحْعَةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ» (٢)، فَقَدْ رُويَ هَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ كَمَا ذَكَرَ الْأَلْبَانِيُّ رَحْمَهُ أَلِكَهُ فَقَالَ الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُ كَمَا ذَكَرَ الْأَلْبَانِيُّ رَحْمَهُ أَلِكَهُ فَقَالَ الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُ كَمَا ذَكَرَ الْأَلْبَانِيُّ رَحْمَهُ أَلِكَهُ فَقَالَ الْحَدِيثُ مَوْفُوفًا وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُ كَمَا فَيهِ مَوْقُوفً كُمَا سَبَقَ بَيَانُهُ بَعْدَ حَدِيثِ جَابِرِ الْمَرْفُوعِ: ضَعِيفٌ. وَالصَّوَابُ فِيهِ مَوْقُوفٌ كُمَا سَبَقَ بَيَانُهُ عَلَى اللَّذِي قَبْلَهُ (٣)، ثُمَّ جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّذِي قَبْلَهُ (٣)، ثُمَّ جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّذِي عَبْلَهُ مَا مَعْ أَلْهُ وَالْ فَهِي خِدَاجٌ - ثَلَاثًا - غَيْرُ تَهَامٍ» (١٤).

وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ لُكِتَاب» (٥٠).

فَاتَّفَقَتِ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، سَوَاءَ

<sup>(</sup>۱) ضعيف: الطحاوي (۱/۸۲۱)، الدارقطني (۱۲۶)، من طريق يحيى بن سلام، وهو ضعيف، الإرواء (۲/۳۷۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح موقوف: الترمذي (٣١٣)، مالك (١٨٨).

<sup>(</sup>٣) الإرواء (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري (٧٥٦)، مسلم (٣٩٤).

كَانَ وَرَاءَ الْإِمَامِ أَوْ مُنْفِرَدًا، فَتُقَدَّمُ عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الْأُولَىٰ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا.

لِذَا قَالَ التَّرْمِذِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ بَعْدَ حَدِيثِ عُبَادَةً: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَعَائِشَةً وَأَنْسٍ وَأَبِي قَتَادَةً وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أَبُو عِيسَىٰ: حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَيْكُ، عَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَيْكِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَيْكِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ وَعَلَيْ بْنُ مِنْ أَلْدِ وَعَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعِمْرَانُ بْنُ مِنْهُمْ: عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعِمْرَانُ بْنُ مُصَدِّنٍ وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ. وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ (١).

وَمِثَالُ ذَلِكَ الْقُبْلَةُ لِلصَّائِمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ»(٢).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخُ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابُّ(٣).

عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ (١٠).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٢٤٧) الصلاة باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب.

<sup>(</sup>٢) صحيح موقوف: رواه مالك (٦٥١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٣٨٧)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري (١٩٢٧)، مسلم (١١٠٦).

# ١٢ - يُرَجُّحُ مَا ٱتُّفِقَ عَلَىٰ وَصْلِهِ عَلَىٰ مَا اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ.

عَنْ عَائِشَةَ رَضَاً لِنَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ (١).

عَنْ عَائِشَةَ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمُ (٢).

فَبِالنَّظِرِ إِلَىٰ أَثَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيْلِلَهُ عَنْهُمْ نَجِدُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ وَخُصَ وَمَنَع مِنَ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ يُقبِّلُ وَهُو صَائِمٌ حَتَّىٰ فِي رَمَضَانَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْمَوْقُوفِ وَالْمَرْفُوعِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ فَلَا رَيْبَ فِي جَوَازِهَا، وَكَذَلِكَ مِنْ فَعْلِهِ عَلَيْهِ فَلَا رَيْبَ فِي جَوَازِهَا، وَكَذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَشَشْتُ مِنْ قَوْلِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَشَشْتُ مِنْ قَوْلِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَشَشْتُ مِنْ قَوْلِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَشَشْتُ مَنْ قَوْلِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَشَشْتُ مَنْ قَوْلِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَشَشْتُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟» قَالَ عِيسَىٰ بْنُ وَاللَّهُ فِي حَدِيثِهِ: قُلْتُ: لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ اتَّفَقًا قَالَ: «فَمَهُ» (٣).

قَوْلُهُ: (يُرَجَّحُ مَا اتُّفِقَ عَلَىٰ وَصْلِهِ عَلَىٰ مَا اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ أَوْ إِرْسَالِهِ).

كَالَّذِي قَبْلَهُ فِي مِزْيَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَلَىٰ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ سَلِمَ مِنَ الْقَدْحِ فِي سَنَدِهِ، وَمُتَّصِلُ السَّنَدِ مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، بِخِلَافِ الْمَقْطُوعِ أَوِ الْمُرْسَلِ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۱۰۱). (۲) مسلم (۱۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أبو داود (٢٣٨٥)، أحمد (١٣٩)، وصححه الألباني.

١٣ - تُرَجَّحُ رِوَايِةُ مَنْ لَا يُجَوِّزُ رِوَايَةَ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَىٰ عَلَىٰ مَنْ يُجَوِّزُ ذَلِكَ.

فَإِنَّهُ يُعَدُّ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ.

قَوْلُهُ: (تُرَجَّحُ رِوَايَةُ مَنْ لَا يُجَوِّزُ رِوَايَةَ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَىٰ عَلَىٰ مَنْ يُجَوِّزُ ذَلِكَ).

لِأَنَّ الَّذِي يَرْوِي الْحَدِيثَ بِالْمَعْنَي قَدْ لَا يَضْبِطُ النُّصُوصَ بِخِلَافِ الَّذِي لَا يُضْبِطُ النُّصُوصَ بِخِلَافِ الَّذِي لَا يُخَوِّزُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ أَضْبَطُ لِحَدِيثِهِ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَىٰ عَلَىٰ ثَمَانِيَةِ مَذَاهِبَ نَذْكُرُهَا مُجْمَلَةً:

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٢):

الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ مِنْهَا: أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ مِنْ عَارِفٍ بِمَعَانِي الْأَلْفَاظِ، لَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَارِفًا، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَىٰ. قَالَ الْقَاضِي فِي «التَّقْرِيبِ»: بِالْإِجْمَاعِ، وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ أَنْ يَأْتِي بِلَفْظٍ مُرَادِفٍ، كَالْجُلُوسِ مَكَانَ الْقُعُودِ أَوِ الْعَكْسِ، وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ مَا جَاءَ بِهِ مُسَاوِيًا لِلْأَصْلِ فِي الْجَلَاءِ وَالْخَفَاءِ، فَلَا يَأْتِي مِكَانَ الْعَامِّ بِالْخَاصِّ، وَشَرَطَ فَلَا يَأْتِي مِكَانَ الْعَامِّ بِالْخَاصِّ، وَشَرَطَ فَلَا يَأْتِي مَكَانَ الْعَامِ بِالْخَاصِّ، وَشَرَطَ فَلَا يَأْتِي مَكَانَ الْعَامِّ بِالْخَاصِّ، وَشَرَطَ

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول (٢/ ٢٨٥).

بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الطُّوَالِ، وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْقِصَارُ فَلَا يَحُوزُ رِوَايَتُهَا بِالْمَعْنَىٰ وَلَا وَجْهَ لِهَذَا. قَالَ الْأَبْيَارِيُّ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ: لِلْمَسْأَلَةِ ثَلَاثُ صُورٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يُبَدَّلَ اللَّفْظُ بِمُرَادِفِهِ كَالْجُلُوسِ بِالْقُعُودِ وَهَذَا جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ. وَثَانِيهَا: أَنْ يَظُنَّ دَلَالَتَهُ عَلَىٰ مِثْلِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْطَعَ بِذَلِكَ، فَلَا خِلَافَ فِي امْتِنَاعِ التَّبْدِيلِ.

تَالِثُهَا: أَنْ يَقْطَعَ بِفَهْمِ الْمَعْنَىٰ، وَيُعَبِّرُ عَمَّا فَهِمَ بِعِبَارَةٍ يَقْطَعُ بِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ الْمَعْنَىٰ الَّذِي فَهِمَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ الْأَلْفَاظُ مُتَرادِفَةً فَهَذَا مَوْضِعُ الْخِلَافِ. وَالْأَكْثَرُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ مَتَىٰ حَصَلَ الْقَطْعُ بِفَهْمِ الْمَعْنَىٰ مُسْتَنِدًا إِلَىٰ اللَّفْظِ إِمَّا بِمُجَرَّدِهِ أَوْ إِلَيْهِ مَعَ الْقَرَائِنِ الْتَحَقَ بِالْمُتَرَادِفِ.

الْمَذْهَبُ الثَّانِي: الْمَنْعُ مِنَ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَىٰ مُطْلَقًا، بَلْ يَجِبُ نَقْلُ اللَّفْظِ بِصُورَتِهِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْعَارِفِ وَغَيْرِهِ. هَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ وَأَهْلِ التَّحَرِّي فِي الْحَدِيثِ، وَقَالَ: إِنَّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَنَقَلَهُ الْجُوَيْنِيُّ وَالْقُشَيْرِيُّ عَنْ مُعْظَمِ الْمُحَدِّثِينَ وَبَعْضِ الْأَصُولِيِّينَ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ مِنَ الْحَنفِيَةِ مُعْظَمِ الْمُحَدِّثِينَ وَبَعْضِ الْأَصُولِيِّينَ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ مِنَ الْحَنفِيَةِ وَهُو مَذْهَبُ الظَّهِرِيَّةِ نَقَلَهُ عَنْهُمُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَنَقَلَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمُ ابْنُ سِيرِينَ، وَبِهِ قَالَ الْأَسْتَاذُ أَبُو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمُ ابْنُ سِيرِينَ، وَبِهِ قَالَ الْأَسْتَاذُ أَبُو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمُ ابْنُ سِيرِينَ، وَبِهِ قَالَ الْأَسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِينِيُّ، وَلَا يَخْفَىٰ مَا فِي هَذَا الْمَذْهَبِ مِنَ الْحَرَجِ الْبَالِغِ وَالْمُخَالَفَةِ إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِينِيُّ، وَلَا يَخْفَىٰ مَا فِي هَذَا الْمَذْهَبِ مِنَ الْحَرَجِ الْبَالِغِ وَالْمُخَالَفَةِ

لِمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ مِنَ الرُّوَاةِ، كَمَا تَرَاهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يُرْوِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّ غَالِبَهَا بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ مَعَ الِاتِّحَادِ فِي الْمَعْنَىٰ يُرْوِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمُ يَأْتِي فِي بَعْضِ الْمَقْصُودِ، بَلْ قَدْ تَرَىٰ الْوَاحِدَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمُ يَأْتِي فِي بَعْضِ الْمَقْصُودِ، بَلْ قَدْ تَرَىٰ الْوَاحِدَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمُ يَأْتِي فِي بَعْضِ الْمَقْصُودِ، بَلْ قَدْ تَرَىٰ الْوَاحِدَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمُ يَأْتِي فِي بَعْضِ الْمَقْطُودِ، بَلْ قَدْ تَرَىٰ الْوَاحِدَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمُ يَأْتِي فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ بِلَفْظٍ فِي «رِوَايَةٍ»، وَفِي أُخْرَىٰ بِغَيْرِ ذَاكَ اللَّفْظِ مِمَّا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ، وَهَذَا أَمْرٌ لَا شَكَ فِيهِ.

الْمَذْهَبُ التَّالِثُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَا مَجَالَ لِلتَّأْوِيلِ فِيهَا، وَبَيْنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَا مَجَالَ لِلتَّأْوِيلِ فِيهَا، وَبَيْنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لِلتَّأْوِيلِ فِيهَا مَجَالُ، فَيَجُوزُ: النَّقْلُ بِالْمَعْنَىٰ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، حَكَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ: التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَحْفَظَ الرَّاوِي اللَّفْظَ أَمْ لَا، فَإِنْ حَفِظَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ بِغَيْرِهِ ؟ لِأَنَّ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْفَصَاحَةِ مَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يُحَفْظِ اللَّفْظَ جَازَ لَهُ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى، وَبِهَذَا جَزَمَ الْمَاوَرُدِيُّ وَالرُّوْيَانِيُّ.

الْمَذْهَبُ الْخَامِسُ: التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْأُوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَيَيْنَ الْأَخْبَارِ، فَتَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَىٰ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، قَالَ الْمَاوُرْدِيُّ وَالرَّوْيَانِيُّ: أَمَّا الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي فَيَجُوزُ رِوَايَتُهَا بِالْمَعْنَىٰ، كَقَولُهِ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ» وَرُوِيَ وَالنَّوَاهِي فَيَجُوزُ رِوَايَتُهَا بِالْمَعْنَىٰ، كَقَولُهِ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ» وَرُويَ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَقَوْلِهِ عَلَيْةِ: «اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ»، وَرَويَ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الذَّهُ مِ بِالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَقَوْلِهِ عَلَيْةِ: «اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ»، وَرَويَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: هَذَا جَائِزُ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ افْعَلْ وَرَويَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: هَذَا جَائِزُ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ افْعَلْ

أَمْرٌ وَلَا تَفْعَلْ نَهْيٌ فَيَتَخَيَّرُ الرَّاوِي بَيْنَهُمَا. «وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ خَفِيَّ الْمَعْنَى مُحْتَمَلًا كَقَوْلِهِ: «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»، وَجَبَ نَقْلُهُ بِلَفْظِهِ وَلَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِغَيْرِهِ.

الْمَذْهَبُ السَّادِسُ: التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْمُحْكَمِ وَغَيْرِهِ، فَتَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَىٰ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، كَالْمُجْمَل وَالْمُشْتَرَكِ وَالْمَجَازِ الَّذِي لَمْ يَشْتَهِرْ.

الْمَذْهَبُ السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَىٰ مُودَعًا فِي جُمْلَةٍ لَا يَفْهَمُهُ الْعَامِّيُّ إِلَّا بِأَدَاءِ تِلْكَ الْجُمْلَةِ بِلَفْظِهَا، كَذَا قَالَ الْجُمْلَةِ بِلَفْظِهَا، كَذَا قَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّيْرَفِيُّ.

الْمَذْهَبُ الثَّامِنُ: التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يُورِدَهُ عَلَىٰ قَصْدِ الْإحْتِجَاجِ وَالْفُتْيَا، أَوْ يُورِدَهُ لِلْمَذْهِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي. فَهَذِهِ يُورِدَهُ لِقَصْدِ الرِّوَايَةِ، فَتَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَىٰ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي. فَهَذِهِ يُورِدَهُ لِقَصْدِ الرِّوَايَةِ، فَتَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَىٰ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي. فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ مَذَاهِبَ. وَيَتَخَرَّجُ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي اشْتَرَطَهَا أَهْلُ الْمَذَاهِبِ الْأُولِ مَذَاهِبُ غَيْرَ هَذَهِ الْمَذَاهِبِ. اهد.

فَهَذِهِ مَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِي الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَىٰ فَإِذَا وُجِدَ رَاوِي يَرْوِي بَرْوِي بِالْمَعْنَىٰ وَإِذَا وُجِدَ رَاوِي يَرْوِي بِالْمَعْنَىٰ وَآخَرُ يَرْوِي بِاللَّفْظِ فَالثَّانِي أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ أَفْصَحَ الْعَرَبِ جَمِيعًا، فَمَهْمَا جَاءَ الرَّاوِي بِلَفْظٍ مُرَادِفٍ لِلَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ أَبَدًا.

مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهَىٰ أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهَىٰ أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ

يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَىٰ(١).

هَذَا الْحَدِيثُ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْهَانَ بْنِ حَرْبِ بِلَفْظِ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَىٰ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَفِي ثَوْبِهِ " فَخَالَفَ الرِّوَايَاتِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا وَهِي: «لَا الْيُسْرَىٰ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَفِي ثَوْبِهِ " فَخَالَفَ الرِّوَايَاتِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا وَهِي: «وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ " فَخَطَّأَ الْعُلَمَاءُ الْعُلَمَاءُ شَلَيْمَانَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرْوِي الْحَدِيثَ بِالْمَعْنَىٰ.

وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَىٰ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَفِي ثَوْبِهِ».

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مَا رُوِيَ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ إِأَنْ يَبْزُقَ عَنْ يَسَارِهِ - أَصَحُّ مِنَ هْذَا الّذِي ذُكِرَ: «وَلا يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ».

قُلْتُ: أَخْطاً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ فِيمَا رَوَىٰ مِنْ مَتْنِ هَذَا الْحَدِيثِ: بِأَنْ لَا يَنْزُقَ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَدْ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ. وَآدَمُ الْعَسْقَلَانِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَسَارِهِ، فَقَدْ حَدَّثَنَا أَبِي مَنْ أَبِي الْوَلِيدِ. وَآدَمُ الْعَسْقَلَانِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي وَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٤١٤)، مسلم (٥٤٨).

# ١٤ - يُرَجَّحُ النَّصُّ عَلَىٰ الظَّاهِرِ.

قَالَ الْخَطِيبُ: كَانَ سُلَيْمَانُ يَرْوِي الْحَدِيثَ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ فَتَتَغَيَّرُ أَلْفَاظُهُ فِي رِوَايَتِهِ (٢).

قَوْلُهُ: (يُرَجَّحُ النَّصُّ عَلَىٰ الظَّاهِرِ).

مِثَالُ ذَلِكَ: زَكَاةُ الْحُلِيِّ وَرَدَ فِيهَا حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا نَصُّ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيطَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتَعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «أَيسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» هَذَا؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «أَيسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عَنَّىَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ (\*\*).

وَوَرَدَ حَدِيثٌ عَامٌ فِيهَا، وَهُوَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

<sup>(</sup>١) العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد (٩/ ٣٦)، وانظر: تهذيب الكمال (١١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٣) حسن: أبو داود (١٥٦٣)، النسائي (٢٤٧٩)، وقال الألباني: حسن.

### ٥١- يُرَجَّحُ الظَّاهِرُ عَلَىٰ المُؤَوَّلِ.

صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُوىٰ بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَطَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّىٰ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرُدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَىٰ سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَىٰ النَّارِ»(١).

قَالَ الْعُثَيْمِينُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

فَعِنْدَمَا نَسْتَدِلُّ لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنْ نَبْدَأَ بِالْخَاصِّ؛ لِأَنَّهُ نَصُّ فِي الْمَوْضُوعِ؛ إِذْ إِنَّ الْعَامَّ يُمْكِنُ لِلْمُعَارِضِ أَنْ يَقُولَ: «خَرَجَ مِنْ عُمُومِهِ نَصُّ فِي الْمَوْضُوعِ؛ إِذْ إِنَّ الْعَامَّ يُمْكِنُ لِلْمُعَارِضِ أَنْ يَقُولَ: «خَرَجَ مِنْ عُمُومِهِ كَذَا وَكَذَا»، لَكِنِ النَّصُّ الَّذِي يَخُصُّ هَذَا الشَّيْءَ بِعَيْنِهِ لَا يُمْكِنُ الْمُنَازَعَةُ فِيهِ، كَذَا وَكَذَا» لَكِنِ النَّصُّ عَلَىٰ المُنَازَعَةُ فِيهِ، إِلَّا فِي ثُبُوتِهِ إِذًا يُقَدَّمُ النَّصُّ عَلَىٰ الظَّاهِرِ (٢). وَوَلَهُ: (يُرَجَّحُ الظَّاهِرُ عَلَىٰ الْمُؤَوَّلِ).

سَبَقَ أَنْ بَيَّنَا أَنَّ الْأَصْلَ حَمْلُ النَّصِّ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ، وَأَنَّنَا لَا نَلْجَأُ إِلَىٰ التَّأْوِيلِ إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ حَمْلُ النَّصِّ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ، وَذَكَرْنَا أَنَّ مِنْ فَوَائِدِ حَمْلِ النَّصِّ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ: اللَّوَّلُ: أَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ السَّلَفِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْمِلُونَ النُّصُوصَ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا.

الثَّانِي: أَنَّهُ أَحْوَطُ أَنْ يُجْرِيَ الْإِنْسَانُ النَّصَّ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ حَتَّىٰ يَسْتَرِيحَ وَيَأْمَنَ

<sup>(</sup>۱)مسلم (۹۸۷).

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول من علم الأصول ص: (٥٨٩).

# ١٦ - يُرَجَّحُ المَنْطُوقُ عَلَىٰ المَفْهُومِ.

الْعَاقِبَةَ وَلَا يُعَرِّضَ نَفْسَهُ لِلْخَطَرِ.

التَّالِثُ: أَنَّهُ أَبْرَأُ لِلذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَجْرَىٰ النُّصُوصَ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا، فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ وَصَارَ لَهُ حُجَّةً عِنْدَ اللهِ.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ أَقْوَىٰ فِي التَّعَبُّدِ وَالِانْقِيَادِ؛ لِأَنَّ كَمَالَ التَّعَبُّدِ أَنْ تَذِلَّ لِلْمَعْبُودِ عَنَّفَجَلَّ وَتَخْضَعَ لِكَلَامِهِ؛ لِذَا لَوْ جَاءَ نَصَّانِ أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَىٰ الْمَسْأَلَةِ ظَاهِرً وَالثَّانِي عَلَىٰ خِلَافِهَا تَأْوِيلًا، أَخَذْنَا بِالظَّاهِرِ (١).

مِثَالُ ذَلِكَ: فِي الْمُعَامَلَاتِ حَدِيثُ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَحَمْلُهُ عَلَىٰ لَا نِكَاحَ تَامَّا إِلَّا بِوَلِيِّ، وَحَمْلُهُ عَلَىٰ لَا نِكَاحَ تَامَّا تَأْوِيلُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ دَلِيلِ، فَيَتَرَجَّحُ الظَّاهِرُ عَلَىٰ الْمُؤَوَّلِ.

قَوْلُهُ: (يُرَجَّحُ الْمَنْطُوقُ عَلَىٰ الْمَفْهُومِ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ الْمَنْطُوقَ هُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِي مَحَلِّ النَّطْقِ، وَالْمَفْهُومُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِي مَحَلِّ النَّطْقِ، وَالْمَفْهُومُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ لَا فِي مَحَلِّ النَّطْقِ، فَإِذَا تَعَارَضَ مَنْطُوقٌ وَمَفْهُومٌ قُدِّمَ الْمَنْطُوقُ عَلَىٰ الْمَفْهُومِ؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنَ اللَّفْظِ مُبَاشَرَةً، وَلَا يُعْمَلُ بِالْمَفْهُومِ إِلَّا إِذَا وَافَقَ الْمَنْطُوقَ، وَكَذَلِكَ الْمَفْهُومُ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْإِسْتِدْلَالِ بِهِ، وَالْأَكْثَرُ عَلَىٰ الْمَنْطُوقَ، وَكَذَلِكَ الْمَفْهُومُ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْإِسْتِدْلَالِ بِهِ، وَالْأَكْثَرُ عَلَىٰ الْمَنْطُوقَ، وَكَذَلِكَ الْمَفْهُومُ الْحَلَمَاءُ فِي الْإِسْتِدْلَالِ بِهِ، وَالْأَكْثَرُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١)السابق ص: (٩٠).

<sup>(</sup>۲) صحيح: أبو داود (۲۰۸۵)، الترمذي (۱۱۰۱)، ابن ماجه (۱۸۸۰)، أحمد (۱۹۰۲٤)، قال الألباني: صحيح.

### ١٧ - يُرَجَّحُ القَوْلُ عَلَىٰ الفِعْل.

أَنَّ دَلَالَةَ الْمَفْهُومِ ضَعِيفَةٌ، فَإِذَا تَعَارَضَ مَعَ الْمَنْطُوقِ يُرَجَّحُ الْمَنْطُوقُ عَلَيْهِ. مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّه، أَنتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةً؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَىٰ فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتَنُ، فَقَالَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةً؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَىٰ فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتَنُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنجِّسُهُ شَيْءٌ» (١)، فَمَنْطُوقُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنجِّسُهُ شَيْءٌ اللَّهُ عَلَيْلًا أَوْ كَثِيرًا.

وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثُ ﴾(١) يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ أَنَّ مَا دُونَ الْقُلْتَيْنِ يَنْجُسُ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ، وَإِنْ لَمْ يَتُعَيَّرُ أَحَدُ أَوْصَافِهِ، فَتَعَارَضَ مَنْطُوقُ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الَّذِي نَصَّ عَلَىٰ أَنَّ يَتَعَيَّرُ أَحَدُ أَوْصَافِهِ، مَعَ مَفْهُومِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الَّذِي نَصَّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا إِذَا تَعَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ، مَعَ مَفْهُومِ الْحَدِيثِ الثَّانِي، فَيُرَجَّحُ الْأَوَّلُ عَلَىٰ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْمَنْطُوقَ أَقْوَىٰ.

قَوْلُهُ: (يُرَجَّحُ الْقَوْلُ عَلَىٰ الْفِعْلِ).

أَيْ: قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَىٰ فِعْلِهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُشَرِّعُ الَّذِي يُتَعَبَّدُ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ

<sup>(</sup>۱) صحيح: أبو داود (٦٦)، الترمذي (٦٦)، النسائي (٣٢٦)، أحمد (١٠٨٦٤)، الدارمي (١٠١٢)، والدارمي (١٠١٢)، قال الألباني: صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أبو داود (٦٣)، الترمذي (٦٧)، النسائي (٥٢)، ابن ماجه (٥١٧)، أحمد (٤٧٨٨)، الدارمي (٧٣١)، قال الألباني: صحيح.

دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْبَشَرِ، فَإِذَا تَعَارَضَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ قُدِّمَ الْقُوْلُ لِصَرَاحَتِهِ وَالْإِتِّفَاقِ عَلَى دَلَالَةِ الْفِعْلِ، وَلِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ وَالْإِتِّفَاقِ عَلَى دَلَالَةِ الْفِعْلِ، وَلِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مُخْتَصًّا بِهِ ﷺ وَسَبَقَ الْكَلَامُ بِالتَّفْصِيل فِي بَابِ الشَّنَّةِ النَّبُويَّةِ فَلْتُرَاجَعْ.

وَلَكِنِ الْمَقْصُودُ هُنَا هُوَ إِذَا تَعَارَضَ الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِذَا عُلِمَ الْمُتَأَخِّرُ مِنُهُمَا كَانَ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ، وَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ قُدِّمَ الْقَوْلُ عَلَىٰ الْفِعْلِ لِمَا ذَكَرْنَا.

وَمَثَّلَ الْأُصُولِيُّونَ لِذَلِكَ بِأَمْثِلَةٍ، مِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَىٰ (۱).

فَإِنَّهُ تَعَارَضَ مَعَ فِعْلِهِ ﷺ، كَمَا فِي حَدِيثِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَالسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ لِيَعْضِ حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ اللَّهِ عَلَيْ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ اللَّهِ عَلَيْ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٣٩٤)، مسلم (٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (١٤٨)، مسلم (٢٦٦).

### ١٨ - يُرَجَّحُ مَا ذُكِرَتْ عِلَّتُهُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُذْكَرْ.

تَعَارَضَ مَعَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُا أَنَّ النَّبِي عَلَيْ الْعَلَمَاءُ حَدِيثَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْ ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مُرَجِّحَاتٌ عَلَىٰ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِهِ عَلِيْ ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مُرَجِّحَاتٌ عَلَىٰ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْ ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مُرَجِّحَاتٌ أَخْرَىٰ كَحَدِيثِ مَيْمُونَةً وَأَبِي رَافِعِ وَغَيْرِهَمَا كَمَا سَبَقَ.

قَوْلُهُ: (يُرَجَّحُ مَا ذُكِرَتْ عِلَّتُهُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُذْكَرْ).

لِأَنَّ ذِكْرَ الْعِلَّةِ مِنَ الْمُرَجِّحَاتِ فَإِنَّهَا تَنُصُّ عَلَىٰ الْمَقْصُودِ مِنَ الْحَدِيثِ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (١٧٣٧)، مسلم (١٤١٠).

### ١٩ - يُرَجَّحُ الحَظْرُ عَلَىٰ الإِبَاحَةِ.

فَتَتَرَجَّحُ عَلَىٰ مَا لَمْ تَظْهَرْ عِلَّتُهُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْمٌ "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَصَبٍ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَمْنَ المُنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللّهِ اللهِ ا

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ وَجَدَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتُهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ: ﴿هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا». قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: ﴿إِنَّهَا حَرُمَ أَكُلُهَا»»(٢).

أَخَذَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الْحَدِيثِ الثَّانِي جَوَازَ الِانْتِفَاعِ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَيَّنَ أَنَّ الْعِلَّةَ مِنَ التَّحْرِيمِ إِنَّما هِيَ حُرْمَةُ الْأَكْلِ مِنْهَا بَعْدَ الْمَوْتِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا». فَرَخَّصُوا فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ.

قَوْلُهُ: (يُرَجَّحُ الْحَظْرُ عَلَىٰ الْإِبَاحَةِ).

فَلَوْ جَاءَ نَهْئِي وَأَمْرُ قُدِّمَ النَّهْئِي عَلَىٰ الْإِبَاحَةِ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الْمَفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ، فَيُقَدَّمُ النَّهْئِي، وَلِأَنَّ النَّهْئِي يُفِيدُ التَّكْرَارَ بِخِلَافِ الْأَمْرِ الَّذِي يَفِيدُ التَّكْرَارَ بِخِلَافِ الْأَمْرِ الَّذِي يُفِيدُ عَدَمَ التَّكْرَارِ، وَكَحَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُفِيدُ عَدَمَ التَّكْرَارِ، وَكَحَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُنكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنكَحُ وَلَا يَخْطُبُ "". فَهَذَا نَهْيٌ عَنِ الْخِطْبَةِ وَالنِّكَاحِ

<sup>(</sup>١) صحيح: أبو داود (٢١٢٧)، الترمذي (١٧٢٩)، ابن ماجه (٣٦١٣)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (١٤٩٢)، مسلم (٣٦٣).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱٤۰۹).

# ٠ ٢ - يُرَجَّحُ الخَاصُّ عَلَىٰ العَامِّ.

لِلْمُحْرِمِ، فَإِنَّهُ يُرَجَّحُ عَلَىٰ الْإِبَاحَةِ الْوَارِدَةِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُا أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ الْإِبَاحَةِ الْوَارِدَةِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُا أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» (١)، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مُرَجِّحَاتٌ أُخْرَىٰ كَمَا سَبَقَ لَكِنْ هَذَا مِنَ الْمُرَجِّحَاتِ أَيْضًا.

وَكَذَا لَوِ اشْتَبَهَ مُبَاحٌ بِمُحَرَّمٍ غَلَبَ جَانِبُ الْحُرْمِ وَالْحَظْرِ، كَمَنِ اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّاتٍ أَوْ لَحْمٌ حَلَالٌ بِلَحْمٍ حَرَامٍ أَوْ مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ، فَإِنَّ جَانِبَ الْحُرْمَةِ وَالْحَذَرِ يَغْلِبُ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِنَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَحِلُّ لِلْمَرْ أَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ... الْحَدِيثُ» (٢).

فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرَادَتْ أَنْ تَصُومَ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ عَاشُورَاءَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْأَيَّامِ الْمُسْتَحَبَّةِ لَا يَجُوزُ لَهَا الصَّوْمُ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ تَعَارَضَتِ السُّنَّةُ مَعَ النَّهْي الشَّرْعِيِّ فَقُدِّمَ النَّهْيُ عَلَىٰ السُّنَّةِ.

قَوْلُهُ: (يُرَجَّحُ الْخَاصُّ عَلَىٰ الْعَامِّ).

فَلَوْ جَاءَ حَدِيثٌ عَامٌ فِإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَىٰ الْخَاصِّ، وَيُرَجَّحُ الْخَاصُّ عَلَىٰ الْغَامِّ، وَيُرَجَّحُ الْخَاصُّ عَلَىٰ الْعَامِّ، مِثْلُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضَاً اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ رَضَاً النَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضَاً اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ لَرَضَا اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ لَيْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ أَبِيهِ لَيْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ لَمُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ لَيْ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ لَيْ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ لَمُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ لَمُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ لَيْ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ لَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ لَعْلَى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ لَمُ اللّهُ عَنْ أَبِيهِ لَيْ اللّهُ عَنْ أَبِيهِ لَا لَهُ عَنْ أَبِيهِ لَا لَهُ عَنْ أَبِيهِ لَمُ اللّهُ عَنْ أَبِيهِ لَمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ لِللّهُ عَنْ أَبِيهِ لَمُ اللّهُ عَنْ أَبِيهِ لَيْ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ أَلّهُ عَنْ أَبِيهِ لَا لَهُ عَنْ أَلْهُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ عَنْ أَلِيهِ لَهُ اللّهُ عَنْ أَبِيهِ لَا لَهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَلِيهِ لَا لَهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (١٧٣٧)، مسلم (١٤١٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (١٩٥٥)، مسلم (١٠٢٦).

### ٢١- يُرَجَّحُ المُقَيَّدُ عَلَىٰ المُطْلَقِ.

السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْح نِصْفُ الْعُشْرِ»(١).

فَإِنَّهُ مَحْصُوصٌ بِقَوْلِهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةً أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (٢). فَلَوْ صَاعًا قُلْنَا بِالْعُمُومِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ لَقُلْنَا: إِنَّ كُلَّ مَا خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَوْ صَاعًا وَاحِدًا وَجَبَ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فِيهِ وَلَوْ جَنِي فَاكِهَةً أَوْ خَضْرَوَاتٍ لَوَجَبَتِ الزَّكَاةُ وَاحِدًا وَجَبَ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فِيهِ وَلَوْ جَنِي فَاكِهَةً أَوْ خَضْرَوَاتٍ لَوَجَبَتِ الزَّكَاةُ وَاحِدًا وَجَبَ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فِيهِ وَلَوْ جَنِي فَاكِهَةً أَوْ خَضْرَوَاتٍ لَوَجَبَتِ الزَّكَاةُ وَلَا الْعَمُلُ بِالْحَدِيثِ الثَّانِي يُخَصِّصُ مِنْ لِأَنَّ الْعُمُومَ شَامِلٌ لِلنَّوْعِ وَالْقَدْرِ لَكِنَّ الْعَمَلَ بِالْحَدِيثِ الثَّانِي يُخَصِّصُ مِنْ وَجْهَةِ النَّوْعِ فَتَجِبُ فِي الَّذِي يُوسَقُ وَجْهَيْنِ: مِنْ جِهَةِ الْكَمِّ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَمِنْ جِهَةِ النَّوْعِ فَتَجِبُ فِي الَّذِي يُوسَقُ وَجْهَيْنِ: مِنْ جِهَةِ الْكَمِّ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَمِنْ جِهَةِ النَّوْعِ فَتَجِبُ فِي الَّذِي يُوسَقُ فَقَطْ كَالْحُبُوبِ وَالْأَعْنَابِ وَغَيْرِهَا، فَنَقُولُ هُنَا: الْعَمَلُ بِالْخَاصِ وَالْأَعْنَابِ وَغَيْرِهَا، فَنَقُولُ هُنَا: الْعَمَلُ بِالْخَاصِ وَالْأَعْنَابِ وَغَيْرِهَا، فَنَقُولُ هُنَا: الْعَمَلُ بِالْخَاصِ وَالْأَعْنَابِ وَغَيْرِهَا، الْعَامِّ وَالْخَاصِ مُفَصَّلًا.

قَوْلُهُ: (يُرَجَّحُ الْمُقَيَّدُ عَلَىٰ الْمُطْلَقِ).

سَبَقَ الْكَلَامُ عَنِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، وَقُلْنَا: إِنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَىٰ الْمُقَيَّدِ إِذَا اتَّفَقَا فِي الْحُكْمِ وَالسَّبِ، وَيَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّعَارُضِ كَذَلِكَ.

مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ ﴾ (٣). وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىّٰ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَآ أَن

<sup>(</sup>١) البخاري (١٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (١٤٤٧)، مسلم (٩٧٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (١٩٤٦)، مسلم (١١١٥).

<sup>(</sup>٣) البقرة: (١٧٣).

### ٢٢ - يُرَجَّحُ المُبَيَّنُ عَلَىٰ المُجْمَل.

يَكُونَ مَيْتَةَ أَوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ وِجُسُ (() فَبِالنَّظَرِ إِلَى الْآيَتِنِ نَجِدُ لَفْظَ (الدَّمِ) فِي الْآيَةِ الأَّولَىٰ مُطْلَقًا وَفِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ مُقَيَّدًا بِالْمَسْفُوحِ فَنَظُرُ إِلَىٰ الْحُكْمِ فِيهِمَا نَجِدُهُ وَاحِدًا وَهُوَ حُرْمَةُ الدَّمِ، وَكَذَلِكَ السَّبَ بَيَانُ حُكْمِ الْمَحَرَّمَةِ فِي الْآيَتِيْنِ وَالْحُكْمُ فِيهِمَا وَاحِدٌ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿مِّنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۗ ﴾.

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِّ ﴾ (٢) فَأَطْلَقَ الدَّيْنَ فِي النَّانِي بِكَوْنِهِ غَيْرَ مُضَارً أَيْ: لَمْ الدَّيْنَ فِي النَّانِي بِكَوْنِهِ غَيْرَ مُضَارً أَيْ: لَمْ يُقْصَدِ بِهِ الْإِضْرَارُ بِالْوَرَثَةِ.

قَوْلُهُ: (يُرَجَّحُ الْمُبَيَّنُ عَلَىٰ الْمُجْمَلِ).

وَكَذَلِكَ سَبَقَ الْكَلَامُ بِالتَّفْصِيلِ عَلَىٰ الْمُجْمَلِ وَالْمُبَيَّنِ وَقُلْنَا: إِنَّ الْمُجْمَلَ يُحْمَلُ عَلَىٰ الْمُبَيَّنِ، وَضَرَبْنَا أَمْثِلَةً لِذَلِكَ مِنْهَا:

بَيَانُهُ بِالْفِعْلِ: قِيَامُهُ بِأَفْعَالِ الْمَنَاسِكِ أَمَامَ الْأُمَّةِ بَيَانًا لِمُجْمَلِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾(٣).

فَعَنْ جَابِرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَرْمِي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ

<sup>(</sup>١)الأنعام: (١٤٥).

<sup>(</sup>۲) النساء: (۱۲).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: (٩٧).

# ٢٣- يُرَجَّحُ الحَقِيقَةُ عَلَىٰ المَجَازِ.

وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ (() فَإِذَا تَعَارَضَ الْمُجْمَلِ؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ فَإِذَا تَعَارَضَ الْمُجْمَلِ؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ الْمُرَادُ بِخِلَافِ الْمُجْمَلِ.

وَكَذَلِكَ بَيَانُهُ عَلَيْ لِأَفْعَالِ الصَّلَاةِ، وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَصِفَتُهَا.

فَبَيَّنَهَا بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ: بَيَانًا لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ (٢) فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلَاةِ بِالْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّى » (٣).

قَوْلُهُ: (يُرَجَّحُ الْحَقِيقَةُ عَلَىٰ الْمَجَازِ).

الْحَقِيقَةُ فِي اللُّغَةِ: هِيَ الشَّيْءُ الثَّابِتُ الْمُؤَكَّدُ.

وَاصْطِلَاحًا: اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ.

وَالْمَجَازُ هُوَ: اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: كَلِمَةُ (أَسَدٍ)، الْحَقِيقَةُ: أَنَّهَا تُقَالُ لِلْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ الْمَعْرُوفِ، وَمَجَازًا تُقَالُ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ.

مِثَالُ كَلِمَةِ: الصَّلَاةِ، فَالْحَقِيقَةُ اللَّغَوِيَّةُ مَعْنَاهَا: الدُّعَاءُ، وَالْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ مَعْنَاهَا: الدُّعَاءُ، وَالْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ مَعْنَاهَا: الصَّلَاةُ الْمَعْرُوفَةُ، فَلَوْ جَاءَتْ كَلِمَةُ الصَّلَاةِ فَالْأَصْلُ حَمْلُهَا عَلَىٰ الصَّلَاةِ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۹۷).

الْمَشْرُوعَةِ، كَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّىٰ يَتَوَضَّاً» (1). فَالْمَقْصُودُ هُنَا الصَّلَاةُ الشَّرْعِيَّةُ فَالْأَصْلُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ الظَّاهِرَةِ، وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَىٰ الْمَجَازِ إِلَّا بِدَلِيلِ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ الظَّاهِرَةِ، وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَىٰ الْمَجَازِ إِلَّا بِدَلِيلِ صَحِيحٍ، مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ خُذَمِنَ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّهِم عَهَا وَصَلِ عَلَيْهِم فَي اللَّهُمَّ أَوْلَهُ عَلَىٰ الْمَجَادِ إِلَّا بِدَلِيلِ عَلَيْهِم أَوْلُهُ عَلَىٰ الْمَجَادِ إِلَّا بِدَلِيلِ عَلَيْهِم أَوْلَكُ مَعْلَىٰ اللَّهُ مَلَىٰ وَصَلِ عَلَيْهِم عَلَيْهِم أَوْلُهُ وَصَلِ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَىٰ الْمَقْصُودُ هُنَا الْحَقِيقَةُ اللَّغُويَّةُ ، وَلَيْسَتِ الْحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُقْصُودُ هُنَا الْحَقِيقَةُ اللَّغُويَّةُ ، وَلَيْسَتِ الْحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَيْهِمْ اللَّهُمَّ صَلًا عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَىٰ النَّيْقُ عَلَىٰ إِللَّهُمْ صَلًا عَلَيْهِمْ اللَّهُمُ صَلًا عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلًّ عَلَىٰ آلِ أَبِي أَوْفَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلًا عَلَىٰ آلِ أَبِي أَوْفَىٰ اللَّهُمَّ صَلًا عَلَيْهِمْ اللَّهُ الْمَ الْمِي الْوَقَىٰ اللَّهُ الْمَ الْمُؤْمَى اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَوْلِ عَلَىٰ اللَّهُمْ صَلًا عَلَىٰ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُ الْمَوْلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُقَالِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُقَالِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُقَالِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُقَالِ الللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْ

وَأَمَّا الْحَقِيقَةُ الْعُرْفِيَّةُ مِثْلُ كَلِمَةِ (الدَّابَّةِ) فَإِنَّ حَقِيقَتَهَا الْعُرْفِيَّةَ تُحْمَلُ عَلَىٰ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ، فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ وَهَكَذَا، فَعِنْدَ التَّعَارُضِ يُحْمَلُ الْكَلَامُ عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ، وَيَتَرَجَّحُ بِهَا عَلَىٰ الْمَجَازِ.

تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ



<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٦٩٥٤)، مسلم (٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) التوبة: (١٠٣).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (٤١٦٦)، مسلم (١٠٧٨).

عِي (الرَّبِي (الْجَثَّرِيَّ) عِي (الْمِزَّكِي (الْجَثَّرِيَّ) (الْمُلِكِيّر (الْمِزْرُوكِ) www.moswarat.com

# البَابُ الثَّانِي عَشَرَ الإحتهادُ والتقلي

رَفَحُ عِمِں ((رَجِحِنِ) (الْبَخَرَّي رُسِلَتِر) (اِنْدِرُ) (اِنْدِووکِ www.moswarat.com

# الْبَابُ الْثَّانِي عَشَرَ الإجْتِهَادُ وَالْتَّقْلِيدُ

وَفِيهِ سَبَعَةُ ضَوَابِطَ:

الضَّابِطُ الأَوَّلُ: الإجِتِهَادُ: بَذْلُ العَالِمِ المُؤَهَّلِ وُسْعَهُ فِي اسْتِنْبَاطِ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ.

انْتَقَلَ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ) إِلَىٰ بَابِ الإَجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ بَعْدَ الإِنْتِهَاءِ مِنْ أَبُوابِ الْأَصُولِ مِنْ حَيْثُ الْأَحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ وَالْوَضْعِيَّةُ وَالْأَرْلَةُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا وَالْمُخْتَلَفُ فِيهَا وَبَاقِي أَبُوابِ الْأُصُولِ جَاءَ بِهَذَا الْبَابِ؛ لِيُبَيِّنَ أَنَّ النَّاسَ عَلَيْهَا وَالْمُخْتَلَفُ فِيهَا وَبَاقِي أَبُوابِ الْأُصُولِ جَاءَ بِهَذَا الْبَابِ؛ لِيُبَيِّنَ أَنَّ النَّاسَ فِي الْفِقْهِ وَالْأَصُولِ يَنْقَسِمُونَ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ: الْأُوَّلُ: الْمُجْتَهِدُ، وَالثَّانِي: الْمُقَلِّدُ فَيَالَ:

#### **♥♥**

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الأَوَّلُ: الِاجِتِهَادُ: بَذْلُ الْعَالِمِ الْمُؤَهَّلِ وُسْعَهُ فِي اسْتِنْبَاطِ الْحُكْم الشَّرْعِيِّ).

أَوَّلاً: الإجْتِهَادُ:

الِاجْتِهَادُ لُغَةً: بَذْلُ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ، وَقِيلَ: بَذْلُ الْجُهْدِ لِإِدْرَاكِ أَمْرٍ شَاقً، وَقِيلَ: بَذْلُ الْجُهْدِ لِإِدْرَاكِ أَمْرٍ شَاقً، وَلَا يُقَالُ: وَلَا يُقَالُ: وَلَا يُقَالُ: اجْتَهَدَ فِي حَمْلِ الرَّحَىٰ. وَلَا يُقَالُ: اجْتَهَدَ فِي حَمْلِ الرَّحَىٰ. وَلَا يُقَالُ: اجْتَهَدَ فِي حَمْلِ الرَّحَىٰ. وَلَا يُقَالُ: اجْتَهَدَ فِي حَمْلِ النَّوَاةِ.

وَفِي الْاصْطِلَاحِ: بَذْلُ الْعَالِمِ الْمُؤَهَّلِ وُسْعَهُ فِي اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ. وَقِيلَ: «بَذْلُ الْوُسْعِ فِي النَّظَرِ فِي الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لِاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ شَرْعِيَّةِ».

وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْرِيفِ عِدَّةُ أُمُورٍ هِيَ:

أَوَّلًا: أَنْ يَبْذُلَ الْمُجْتَهِدُ وُسْعَهُ بِاسْتِفْرَاغِ غَايَةِ جُهْدِهِ بِحَيْثُ يَعْجَزُ عَنِ مَزيدِ عَلَيْهِ.

تَانِيًا: أَنْ يَكُونَ الْبَاذِلُ جَهْدَهُ مُجْتَهِدًا، فَإِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فَلَا يُقْبَلُ. تَالِقًا: أَنْ يَكُونَ الْبَاذِلُ جَهْدَهُ مُجْتَهِدًا، فَإِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الإَجْتِهَادِ مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ دُونَ غَيْرِهَا.

رَابِعًا: أَنْ يَكُونَ التَّعَرُّفُ عَلَىٰ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِطَرِيقِ الْاسْتِنْبَاطِ (١). حُكْمُ الاجْتِهَادِ:

إِنَّ تَنَوَّعَ الْحَوَادِثِ وَحَاجَةَ الْمُكَلَّفِينَ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ دِينِهِمْ فِيهَا، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ يُحَقِّقُ الْكِفَايَةَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ وَمَا كَابَ الْمُؤَمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلُولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْفَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَلَفَقَهُواْ فِي كَابَ الْمُؤَمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلُولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْفَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَلَفَقَهُواْ فِي اللّهِ يَوْلِينُورُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يَعَذَرُونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) الوجيز في أصول الفقه ص(٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) التوبة: (١٢٢).

قَالَ الْجُدَيْءُ: وَالْأُمَّةُ وَنَبِيُّهَا عَلَيْ بَيْنَ أَظْهُرِهَا كَانَ إِلَيْهِ مَرْجِعُهَا، فَكَانَ الْحُكْمُ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، أَوْ يَقَعُ بِاجْتِهَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَيُسَدِّدُهُ اللهُ - تَعَالَىٰ - فِيهِ، فَلَمَّا مَاتَ النَّبِي عَلَيْهِ مَا أَشْكُلَ، وَيُجِيبُونَهُمْ عَمَّا أَعْضَلَ، وَلَمْ يَزَلْ تَارِيخُ الْأُمَّةِ شَاهِدًا عَلَىٰ اسْتِمْرَارِ مُرْجُودِ أَهْلِ الإَجْتِهَادِ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ يَقْصُرُ ذَلِكَ فِي أَحْيَانٍ لَكِنَّهُ لَمْ يُعْدَمُ، وَجُودٍ أَهْلِ الإَجْتِهَادِ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ يَقْصُرُ ذَلِكَ فِي أَحْيَانٍ لَكِنَّهُ لَمْ يُعْدَمُ، فَالِاجْتِهَادُ بَاقٍ مَا بَقِيَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، وَإِيجَادُ الْمُجْتَهِدِينَ فَرْضٌ عَلَىٰ الْأُمَّةِ الْمُشْلِمَةِ حَتَّىٰ تَتَحَقَّقَ كِفَايَتُهَا، لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ أَنْ يُلْغِي ذَلِكَ.

وَلَقَدْ كَانَ مِنْ أَبْطَلِ النَّاسِ قَوْلًا مَنْ زَعَمَ أَنَّ الِاجْتِهَادَ قَدْ أُغْلِقَ بَابُهُ، بَلْ هَذَا الْقَوْلُ مِنَ الْمُبرِّرَاتِ(١).

الأُمُورُ الَّتِي لاَ يَجُوزُ الإجْتِهَادُ فِيهَا:

١ - الْعَقَائِدُ:

فَهِيَ كُلُّهَا تَوْقِيفِيَّةٌ لَا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ فِيهَا، وَلَا لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ بِرَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ فِي أُمُورِ الْعَقَائِدِ.

٢ - الْمَقْطُوعُ بِحُكْمِهِ:

وَهُوَ كُلُّ مَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ كَفَرْضِيَّةِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَهُو كُنْ مَةِ الزِّنَا وَالرِّبَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ، فَإِنَّ هَذَهِ شَرَائِعَ أُحْكِمَتْ لَا

<sup>(</sup>١) تيسير أصول الفقه ص(٣٤٢).

تَقْبَلُ الإسْتِنْبَاطَ.

#### ٣- النَّصُّ الْمَقْطُوعُ بِصِحَّتِهِ:

كَالنُّصُوصِ الْقَطْعِيَّةِ فِي الْحُدُودِ كَرَجْمِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَجَلْدِ الزَّانِي الْبِكْرِ وَكَفَرَائِضِ الْوَرَثَةِ، وَغَيْرِهَا مِنَ النُّصُوصِ الثَّابِتَةِ الَّتِي يُقَالُ فِيهَا: لَا اجْتِهَادَ مَعَ النَّصِّ.

#### أُمَّا مَجَالُ الإجْتِهَادِ فَهُوَ فِي أَمْرَيْنِ:

الْأَوَّلُ: إِثْبَاتُ النُّصُوصِ الظَّنَيَّةِ الثُّبُوتِ فِي صِحَّةِ نَقْلِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَنْ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ اللهِ عَنْ مَا اللهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللهِي الللّهِ اللللللّهِ اللللهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللهِ الل

الثَّانِي: هُوَ دَلَالَةُ النَّصِّ عَلَىٰ الْحُكْمِ وَهَذَا فِي النُّصُوصِ ظَنَّيَّةِ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ الْحُكْمِ وَهَذَا فِي النُّصُوصِ ظَنَّيَّةِ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ الْحُكْم، أَمَّا الْقِطْعِيَّةُ فَلَا اجْتِهَادَ فِيهَا.

فَائِدَةٌ: قَالَ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ) إِنَّ النُّصُوصَ مِنْ حَيْثُ الدَّلَالَةِ وَالثُّبُوتِ

تَنْقَسِمُ إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ هِيَ:

١ - قَطْعِيِّ الدَّلَالَةِ قَطْعِيِّ الثُّبُوتِ.

٢ - ظَنِّيِّ الدَّلَالَةِ ظَنِّيِّ النُّبُوتِ.

٣- قَطْعِيِّ الدَّلَالَةِ ظَنِّيِّ الثَّبُوتِ.

٤ - ظَنِّي الدَّلَالَةِ قَطْعِيِّ الثُّبُوتِ.

## الضَّابِطُ الثَّانِي: الاِتِّبَاعُ: قَبُولُ قَوْلِ القَائِلِ مَعَ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّانِي: الِاتِّبَاعُ: قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ مَعَ مَعْرِفَةِ الدَّلِيلِ).

أَيْ: أَنَّ الْمُتَّبِعَ دُونَ الْمُجْتَهِدِ فِي الْمَنْزِلَةِ؛ حَيْثُ لَمْ يَرْتَقِ إِلَىٰ دَرَجَةِ الإجْتِهَادِ، إِنَّمَا هُوَ مُتَّبِعٌ أَيْ: فِي مَنْزِلَةٍ بَيْنَ الإجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَتَّبِعُ الْإِمَامَ فِي قَوْلِهِ وَيَعْرِفُ أَدِلَّتَهُ، كَأَتْبَاعِ الْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ؛ فَإِنَّ أَتْبَاعَ الْإِمَامِ أَبُو يَتَّبِعُ الْإِمَامَ فِي قَوْلِهِ وَيَعْرِفُ أَدِلَّتَهُ، كَأَتْبَاعِ الْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ؛ فَإِنَّ أَتْبَاعَ الْإِمَامِ أَبُو يَتَبِعُونَ قَوْلَهُ لَكِنَّهُمْ يَعْرِفُونَ الْأَدِلَّةَ الَّتِي اسْتَنْبَطَ مِنْهَا الْإِمَامُ هَذَا الْحُكْمَ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَئِمَةِ وَأَتْبَاعِهِمْ.

فَمَثَلًا الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرَىٰ نَقْضَ الْوُضُوءِ بِأَكْلِ لَحْمِ الْإِبِلِ وَيَسْتَدِلُّ بِدَلِيلَيْنِ هُمَا:

حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَأْتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأُ. قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ» (١٠).

وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا». وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: «لَا تَتَوَضَّئُوا مِنْهَا» (٢).

<sup>(</sup>۱) مسلم,(۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أبو داود (١٨٤)، الترمذي (٨٦)، ابن ماجه (٤٩٤)، وقال الألباني: صحيح.

# الضَّابِطُ التَّالِثُ: التَّقْلِيدُ: قَبُولُ قَوْلِ القَائِلِ بِدُونِ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ.

فَأَتْبَاعُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ يَتَبِعُونَ الْإِمَامَ فِي قَوْلِهِ، فَيَقُولُونَ بِنَقْضِ الْوُضُوءِ بِأَكْلِ لَحْمِ الْإِبِلِ، وَيَعْرِفُونَ دَلِيلَهُ، فَإِذَا طُلِبَ مِنْهُمُ الدَّلِيلَ أَجَابُوا بِهِ.

#### **\$\$\$\$**

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّالِثُ: التَّقْلِيدُ: قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ بِدُونِ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ). التَّقْلِيدُ فِي اللَّغَةِ: مَأْخُوذٌ مِنَ الْقِلَادَةِ الَّتِي يُقَلِّدُ الْإِنْسَانُ بِهَا غَيْرَهُ، وَقِيلَ: جَعْلُ الشَّيْءِ فِي الْعُنُقِ.

وَاصْطِلَاحًا: اتِّبَاعُ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةً.

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةً» اتّبَاعُ النّبِيِّ ﷺ وَاتّبَاعُ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ، وَاتّبَاعُ الطّبِيِّ وَاتّبَاعُ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ، وَاتّبَاعُ الطّبِيِّ، إِذَا قُلْنَا: إِنَّ قَوْلَهُ حُجَّةٌ، فَلَا يُسَمَّىٰ اتّبَاعُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَقْلِيدًا؛ لِأَنّهُ اتّبَاعُ لِلْحُجَّةِ، لَكِنْ قَدْ يُسَمَّىٰ تَقْلِيدًا عَلَىٰ وَجْهِ الْمَجَازِ وَالتّوَسُّعِ.

#### مَوَاضِعُ التَّقْلِيدِ:

يَكُونُ التَّقْلِيدُ فِي مَوْضِعَيْنِ:

الْأُوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْمُقَلِّدُ عَامِيًّا لَا يَسْتَطِيعُ مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ بِنَفْسِهِ فَفَرْضُهُ التَّقْلِيدُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَسَّئَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَامُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) النحل، من الآية: (٤٣).

الضَّابِطُ الرَّابِعُ: قَدْ يَكُونُ العَالِمُ مُجْتَهِدًا فِي إِثْبَاتِ النَّصِّ، مُقَلِّدًا فِي الشَّابِطُ الحُكْم، وَالعَكْسُ؛

مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَسْأَلَ شَخْصٌ مَا مِنْ عَامَّةِ النَّاسِ عَالِمًا مِنَ الْعُلَمَاءِ عَنْ مَسْأَلَةٍ مِنَ الْمَسَائِل، فَيُفْتِيهِ الْعَالِمُ بِالْجَواب، فَيُقَلِّدُهُ الْعَامِيُّ دُونَ مَعْرِفَةِ الدَّلِيل.

الثَّانِي: أَنْ يَقَعَ لِلْمُجْتَهِدِ حَادِثَةٌ تَقْتَضِي الْفَوْرِيَّةَ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا فَيَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ حِينَئِذٍ، فَيَطْرَأُ عَلَىٰ الْمُجْتَهِدِ أَمْرٌ، فَلَا يَسَعُهُ الْوَقْتُ فِي النَّظَرِ فِي الْأَدِلَّةِ، فَيَأْخُذُ الْمُجْتَهِدُ بِرَأْيِ عَالِمٍ مِمَّنْ سَبَقَهُ فَيُقَلِّدُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَتَّىٰ يَتَمَكَّنَ مِنَ الْبَحْثِ وَالنَّظَرِ فِي الْمَسْأَلَةِ.

قَوْلُه: ﴿ الضَّابِطُ الرَّابِعُ: قَدْ يَكُونُ الْعَالِمُ مُجْتَهِدًا فِي إِثْبَاتِ النَّصِّ، مُقَلِّدًا فِي اسْتِنْبَاطِ الْحُكْم، وَالْعَكْسُ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ كَما سَيَأْتِي فِي الشُّرُوطِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِجُلِّ الْعُلُومِ الْمُؤَمِّلَةِ لِلِاجْتِهَادِ؛ لِذَا يَصْعُبُ عَلَىٰ شَخْصٍ وَاحِدٍ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِجَمِيعِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ مُجْتَهِدًا فِي كُلِّ الْعُلُومِ.

قَالَ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ): «قَدْ يَكُونُ الْعَالِمُ مُجْتَهِدًا فِي إِثْبَاتِ النَّصِّ، مُقَلِّدًا فِي الْبُبَاتِ النَّصِّ، مُقَلِّدًا فِي اسْتِنْبَاطِ الْحُكْم، وَالْعَكْسُ».

أَيْ: يَجْتَهِدُ فِي مَعْرِفَةِ عِلَلِ الْحَدِيثِ وَرِجَالِهِ وَدَرَجَةِ كُلِّ رَاوٍ وَأَقْوَالِ أَهْلِ

الْعِلْمِ فِيهِ، وَيَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ أَوْ بِهِ عِلَّةُ كَذَا وَكَذَا. كَعُلَمَاءِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، فَمِنَ الْمُحَدِّثِينَ الْمُجْتَهِدِينَ فِي إِثْبَاتِ النُّصُوصِ الْأَعْمَشُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ مَعِينِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل وَغَيْرُهُمْ كَثِيرٌ.

وَمِنَ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يَجْتَهِدُونَ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ، وَيُقَلِّدُونَ فِي إِثْبَاتِ النَّصِّ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا. النَّصِّ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَدَيٍّ فِي الْكَامِلِ فِي أَخْبَارِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَة ، ثَنَا الْمُزَنِيُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَىٰ ، ثَنَا عَلَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمْرِ و الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ الْأَعْمَشُ : يَا نُعْمَانُ - يَعْنَي أَبَا حَنِيفَة - مَا تَقُولُ فِي كَذَا ؟ قَالَ : كَذَا . قَالَ : مِنْ أَيْنَ قُلْتُ ؟ قَالَ : فَالَ : كَذَا ؟ قَالَ : كَذَا . قَالَ : مِنْ أَيْنَ قُلْتُ ؟ قَالَ : فَي كَذَا ؟ قَالَ : كَذَا . قَالَ : مِنْ أَيْنَ قُلْتُ ؟ قَالَ : فَي كَذَا ؟ قَالَ : كَذَا . قَالَ : مِنْ أَيْنَ قُلْتُ ؟ قَالَ : فَالْ الْأَعْمَشُ : يَا مَعْشَرَ الْفُقَهَاءِ ، أَنْتُمُ الْأَطِّبَاءُ ، وَنَحْنُ الصَّيَادِلَةُ (١) فَانْظُرْ - رَحِمَكَ الله - كَيْفَ بِالْأَعْمَشِ وَهُوَ مُحَدِّثُ الزَّمَانِ وَنَحْنُ الْوَقْهِ وَالْاسْتِنْبَاطِ ثُمَّ يَسْأَلُ عَنْ مَصْدَرِهَا فَيَرُدُ لَي يَسْأَلُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ مَسَائِلَ فِي الْفِقْهِ وَالْاسْتِنْبَاطِ ثُمَّ يَسْأَلُ عَنْ مَصْدَرِهَا فَيَرُدُ الْإِمْامُ الْأَمْرَ إِلَيْهِ.

وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ رَحْمُهُ ٱللَّهُ كَانَ يُقَلِّدُ فِي الْحَدِيثِ وَيَسْتَنْبِطُ الْفِقْهَ.

فَقَدْ رَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ

<sup>(</sup>١) الكامل في الضعفاء.

أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ يَقُولُ: قَالَ أَبِي، قَالَ لَنَا الشَّافِعِيُّ: «إِذَا صَحَّ عِنْدَكُمُ الْحَدِيثُ فَقُولُوا لَنَا؛ حَتَّلً نَذْهَبَ إِلَيْهِ»(١).

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا عُثْمَانَ الْخَوَارِزْمِيَّ فَيمَا كَتَبَ إِلَيَّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْفَضْلِ الْبَزَّازَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَجَجْتُ مَعَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، وَنَزَلْنَا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ دُرْتُ الْمَسْجِدَ، فَجِئْتُ إِلَىٰ مَجْلِسِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً، وَكُنْتُ أَدُورُ مَجْلِسًا مَجْلِسًا طَلَبًا لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَتَّىٰ وَجَدْتُ أَحْمَدَ عِنْدَ شَابٍّ أَعْرَابِيِّ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ جُمَّةٌ، فَزَاحَمْتُهُ حَتَّىٰ قَعَدْتُ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، تَرَكْتَ ابْنَ عُيَيْنَةَ عِنْدَهُ الزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَزِيَادُ بْنُ عَلَاقَةَ، وَالتَّابِعُونَ، مَا اللهُ بِهِ عَلِيمٌ. فَقَالَ لِي: اسْكُتْ. فَإِنْ فَاتَكَ حَدِيثٌ بِعُلُوٍّ تَجِدُهُ بِنُزُولٍ، وَلَا يَضُرُّكَ فِي دِينِكَ، وَلَا فِي عَقْلِكَ، وَإِنْ فَاتَكِ عَقْلُ هَذَا الْفَتَىٰ أَخَافُ أَنْ لَا تَجِدَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْقَهَ فِي كِتَابِ اللهِ عَنَّهَ جَلَّ مِنْ هَذَا الْفَتَىٰ الْقُرَشِيِّ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ

سُبْحَانَ اللهِ، الشَّافِعِيُّ يَسْأَلُ أَحْمَدَ عَنِ الْحَدِيثِ، وَأَحْمَدُ يَبْحَثُ عَنْ عَقْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ يَبْحَثُ عَنْ عَقْلِ الشَّافِعِيِّ وَالْإِسْتِنْبَاطِ مَعَ بَيَانِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ كَانَ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ أَيْضًا،

<sup>(</sup>١) معرفة السنن والآثار (١/ ٤٢٤) سير أعلام النبلاء (١١/ ٢١٣). .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٧/ ١١٣٠).

......وَقَدْ يَكُونُ مُجْتَهِدًا فِي بَابٍ، مُقَلِّدًا فِي غَيْرِهِ.

### الضَّابِطُ الخَامِسُ: شُرُوطُ المُجْتَهِدِ تِسْعَةٌ:

وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ كَانَ فَقِيهًا لَكِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اجْتَهَدَ فِي بَابٍ فَأَتْقَنَهُ، فَهَذَا فِي الْفِقْهِ وَهَذَا فِي الْفِقْهِ وَهَذَا فِي الْخَدِيثِ، وَهَكَذَا.

قَوْلُهُ: (وَقَدْ يَكُونُ مُجْتَهِدًا فِي بَابِ مُقَلِّدًا فِي غَيْرِهِ).

يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشُّرُوطِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِي جَمِيعِ الْأَبْوَابِ سَوَاءَ الْفِقْهِ أَوْ عِلْمِ الرِّجَالِ بَلْ قَدْ يَعْلُو كَعْبُهُ فِي بَابٍ مِنَ الْأَبْوَابِ.

قَالَ الْعُثَيْمِينُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

وَالصَّحِيحُ أَنَّ الِاجْتِهَادَ يَتَجَزَّأُ، يَعْنِي: أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَجْتَهِدُ فِي مَسْأَلَةٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ مُعَيَّنٍ مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ مُجْتَهِدًا فِي غَيْرِ ذَلِكَ. اهـ(١).

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الْخَامِسُ: شُرُوطُ الْمُجْتَهِدِ تِسْعَةٌ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا بُدَّ أَنْ تَتَوَافَرَ فِيهِ عِدَّةُ شُرُوطٍ حَتَّىٰ يَتَسَنَّىٰ لَهُ الإجْتِهَادُ وَقَدْ عَرَّفَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمُجْتَهِدَ فَقَالُوا: الْمُجْتَهِدُ: الْمُجْتَهِدُ هُوَ الْفَقِيهُ،

<sup>(</sup>١) شرح الأصول من علم الأصول ص: (٦٣٢).

الضَّابِطُ الخَامِسُ: شُرُوطُ المُجْتَهِدِ تِسْعَةٌ:

١- الإشكرم.

٧- التَّكْلِيفُ.

وَهُوَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ الْقُدْرَةُ عَلَىٰ اسْتِفَادَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

وَقِيلَ: الَّذِي صَارَتِ الْعُلُومُ عِنْدَهُ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ أَمَّا إِذَا احْتَاجَ إِلَىٰ تَعَبِ كَثِيرٍ فِي التَّعَلُم بَعْدُ فَهُوَ فِي ذَلِكَ الْفَنِّ عَاجِزٌ وَكَمَا يُمْكِنُهُ تَحْصِيلُهُ، فَالْعَامِّيُ كَثِيرٍ فِي التَّعَلُّم وَلَا يَلْزَمُهُ بَلْ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ الْاجْتِهَادِ.

وَقِيلَ: مَنْ هَذِهِ الْعُلُومُ مَلَكَةٌ لَهُ، وَأَحَاطَ بِمُعْظَمِ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ، وَمَارَسَهَا بِحَيْثُ اكْتَسَبَ قُوَّةً.

قَوْلُهُ: (شُرُوطُ الْمُجْتَهِدِ تِسْعَةٌ).

أَيْ: بِالْاسْتِقْرَاءِ وَالتَّتَبُّعِ وَجَدَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا بُدَّ أَنْ تَتَوَافَرَ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطُ.

١ - «الْإِسْلَامُ».

فَلَا يَصِحُّ الْإِجْتِهَادُ مِنَ الْكَافِرِ؛ لِأَنَّ الْإجْتِهَادَ يَكُونُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ، فَلَا يُقْبَلُ مِنَ الْكَافِرِ قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةٍ وَإِنَ بَلَغَ مَرْتَبَةَ الْمُجْتَهِدِ؛ لِأَنَّ قَوْلُهُ مَرْدُودٌ.

۲ - «التَّكْلِيفُ».

#### ٣- أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بَالقُرْ آنِ.

فَلَا يَصِحُّ الِاجْتِهَادُ مِنَ الصَّبِيِّ وَلَا مِنَ الْمَجْنُونِ؛ لِأَنَّ عُقُولَهُمَا قَاصِرَةٌ عَنِ الْفَهْمِ وَالْإِسْتِنْبَاطِ وَالنَّظَرِ فِي الْأَدِلَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ آلَاتِ الْإجْتِهَادِ، وَهَذَا الْأَمْرُ لَا خِلَافَ فِيهِ بِحَمْدِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ.

٣- «أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْقُرْآنِ».

وَالْمَقْصُودُ أَنْ يَعْرِفَ كَيْفَ يَسْتَفِيدُ الْأَحْكَامَ مِنْ نُصُوصِهِ، وَهُوَ يَتَطَلَّبُ مَعْرِفَةَ خَمْسَةِ عُلُوم مِنْ عُلُومِهِ عَلَىٰ التَّحْدِيدِ:

(أ) أُحْكَامُ الْقُرْآنِ.

وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ الْآيَاتِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَىٰ الْأَحْكَامِ مِنْهُ، وَقِيلَ: هِيَ نَحْوُ خَمْسِ مِئَةِ آيةٍ، وَمِمَّا يُسَاعِدُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ طَائِفَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ اعْتَنَوْا بِآيَاتِ خَمْسِ مِئَةِ آيةٍ، وَمِمَّا يُسَاعِدُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ طَائِفَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ اعْتَنَوْا بِآيَاتِ الْأَحْكَامِ خَاصَةً فَأَفرَدُوهَا بِالتَّصْنِيفِ، كَكِتَابِ (أَحْكَامِ الْقُرْآنِ) لِلْجَصَّاصِ الْأَحْكَامِ خَاصَةً فَأَفرَدُوهَا بِالتَّصْنِيفِ، كَكِتَابِ (أَحْكَامِ الْقُرْآنِ) لِلْجَصَّاصِ الْحَنَفِيِّ، وَمِنَ الْجَوَامِعِ فِيهِ (الْجَامِعُ الْحَنَفِيِّ، وَمِنَ الْجَوَامِعِ فِيهِ (الْجَامِعُ الْحَنَفِيِّ، وَمِنَ الْجَوَامِعِ فِيهِ (الْجَامِعُ الْمَنْفَعَةِ غَزِيرُ الْعُربِيِّ اللهِ الْقُرْطُبِيِّ، وَهَذَا الْأَخِيرُ عَظِيمُ الْمَنْفَعَةِ غَزِيرُ الْعُلْم.

(ب) عِلْمُ أَسْبَابِ النُّزُولِ.

وَأَجَلُّهُ مَعْرِفَةُ أَسْبَابِ النَّزُولِ، وَفِيهِ الْوُقُوفُ عَلَىٰ حِكَمِ التَّشْرِيعِ وَمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، وَإِدْرَاكِ الْوَجْهِ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ مَعْنَىٰ الْآيَةِ، وَالْجَهْلُ بِهِ مُورِدٌ لِزَلَلٍ الشَّرِيعَةِ، وَإِدْرَاكِ الْوَجْهِ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ مَعْنَىٰ الْآيَةِ، وَالْجَهْلُ بِهِ مُورِدٌ لِزَلَلٍ فِي الْفَهْمِ وَوَضْعِ لِلنَّصِّ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، وَخُذْ لَهُ مِثَالًا:

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ: اذْهَبْ يَا رَافِعُ - لِبَوَّابِهِ - إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ: لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِيْ مِنَّا فَرِحَ بِمَا أَتَىٰ وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ - مُعَذَّبًا لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ الْآيَةِ؟ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ تَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذَ وَلِهَذِهِ الْآيَةِ وَلَيْ اللَّهِ مُعْدَلًا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذَ النَّهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ لَتُبَيِّنُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ (١) هَذِهِ الْآيَةَ، وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَالْآيَةُ وَيَكُنُونَ اللَّهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ لَتُبَيِّنُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ (١) هَذِهِ الْآيَةَ، وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَا تَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُواْ مِا لَمُ يَفْعَلُواْ ﴾ (١) ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَا تَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُواْ مِا لَمُ يَفْعَلُواْ ﴾ (١) ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَا تَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَقْرَحُونَ بِمَا آلَوْا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُواْ مِا لَمُ الْمَعْمُولُ الْمَ عَبَّاسٍ عَلَى اللَّهُ مَا لَوْ يُعْمَدُوا اللَّهُ مِنْ عَلَوْا ﴾ (١) ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَا تَعْسَبَنَ ٱلَذِينَ يَقُرَحُونَ بِمَا آلَوا وَيُعِبُونَ أَن يُعْمَدُواْ مِا لَمْ يَعْعَلُوا ﴾ (١)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَأَلَهُمُ النَّبِيُ ﷺ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ فَخَرَجُوا قَدْ أَرُوْهُ أَنْ قَدْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ، وَاسْتَحْمَدُوا بِذَلِكَ إِلَيْهِ وَفَرِحُوا بِمَا أَتَوْا مِنْ كِتْمَانِهِمْ إِيَّاهُ مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ (٣).

### (ج) عِلْمُ النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ.

وَهُوَ قَلِيلٌ فِي الْقُرْآنِ، إِلَّا أَنَّ مَعْرِفَتَهُ لَا بُدَّ مِنْهَا لِلْمُجْتَهِدِ، لِمَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ مِنْ إِبْطَالِ الْعَمَل بِنَصِّ وَبِنَاءِ الْحُكْمِ عَلَىٰ خِلَافِهِ.

#### (د) عِلْمُ اخْتِلَافِ الْقِرَاءَاتِ.

وَالَّذِي يَحْتَاجُهُ مِنْهُ هُوَ الْوُقُوفُ عَلَىٰ وُجُوهِ الْقِرَاءَاتِ الثَّابِتَةِ لِآيَاتِ الْأَحْكَامِ، فَلَهَا تَأْثِيرٌ عَلَىٰ اسْتِفَادَةِ الْحُكْمِ، تَارَةً بِالْإِبَانَةِ عَنْهُ وَإِيضَاحِهِ، وَتَارَةً بِإِفَادَةِ

<sup>(</sup>۱) آل عمران: (۱۸۷).

<sup>(</sup>۲) آل عمران: (۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (٦٨ ٤٥)، مسلم (٢٧٧٨).

#### ٤ - أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالسُّنَّةِ مُمَيِّزًا صَحِيحَهَا مِنْ سَقِيمِهَا.

حُكْم جَدِيدٍ، وَبِغَيْرِ ذَلِكَ.

(هـ) عِلْمُ التَّفْسِيرِ.

يَعْرِفُ مِنْهُ مَا يَتَّصِلُ بِقَوَاعِدِهِ، وَيَرْجِعُ كَثِيرٌ مِنَهَا فِي الْحَقِيقَةِ إِلَىٰ (عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ) وَ(أُصُولِ الْفِقْهِ)، لَكِنْ مِنْهُ جَوَانِبُ خَاصَّةٌ بِهِ كَمَعْرِفَةِ وُجُوهِ التَّبَايُنِ فِي أَقْوَالِ الْمُفَسِّرِينَ وَمَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ، وَمَعْرِفَةِ أَهْلِهِ وَالْعَارِفِينَ بِهِ، وَتَمْيِيزِ فِي الْإَسْرَائِيلِيَّاتِ حَذَرَ التَّأَثُّرِ بِهَا فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ (۱).

قَوْلُهُ: (أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالسُّنَّةِ مُمَيِّزًا صَحِيحَهَا مِنْ سَقِيمِهَا).

فَالْأَحَادِيثُ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمُجْتَهِدُ هِيَ أَحَادِيثُ الْأَحْكَامِ الْمَوْجُودَةِ فِي كُتُبِ السُّنَةِ الْمُعْتَمَدَةِ، كَالصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَالْمُسْنَدِ وَالْمُوطَّإِ وَغَيْرِهَا، وَيَحْسُنُ لِلْمُجْتَهِدِ حِفْظُ أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ وَمِمَّنْ جَمَعَ وَيَحْسُنُ لِلْمُجْتَهِدِ حِفْظُ أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ وَمِمَّنْ جَمَعَ أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ وَمِمَّنْ جَمَعَ أَحَادِيثَ الْأَحْكَامِ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي كِتَابِ (بُلُوغِ الْمَرَامِ) وَعُمْدَةُ الْأَحْكَامِ لِلْمَقْدِيسِيِّ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ فَقَطْ، كَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لِلْمَقْدِيسِيِّ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ فَقَطْ، كَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لِلْمَقْدِيسِيِّ، وَإِنْ كَانَ قَدِ الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ.

ثُمَّ يَكُونُ الْمُجْتَهِدُ عَلَىٰ عِلْمٍ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ وَالْحَسَنَةِ وَالضَّعِيفَةِ، وَيُمَيِّزُ ذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ وَعِلْمِ الرِّجَالِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَعِلَلِ الْحَدِيثِ،

١٠) تيسير علم أصول الفقه (ص/ ٣٤٩) بتصرف.

أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِاللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ.

٦- أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِأُصُولِ الفِقْهِ.

٧- أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَسَائِلِ الإِجْمَاعِ.

لَكِنْ لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَىٰ تَصْحِيحِ مَنْ سَبَقَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنَ النَّظَرِ وَالْفَهْمِ لِذَلِكَ حَتَّىٰ يُرَجِّحَ عَنْدَ الإِخْتِلَافِ، وَكَذَلِكَ مَتَّىٰ يُرَجِّحَ عَنْدَ الإِخْتِلَافِ، وَكَذَلِكَ مَعْرِفَةُ الْمُتَوَاتِرِ وَالْآحَادِ.

قَوْلُهُ: (أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِاللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ).

فَيَنْبَغِي عَلَىٰ الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِلِسَانِ الْعَرَبِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ لُغَةُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَالَّتِي يَسْتَنْبِطُ مِنْهَا الْأَحْكَامَ، فَيَكُونَ لَهُ مَلَكَةٌ فِي النَّحْوِ وَالصَّرْفِ وَالسُّنَّةِ، وَالْإِلْمَامِ بِأَسَالِيبِ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ مِنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَالْحَذْفِ، وَالْبَلَاغَةِ، وَالْإِلْمَامِ بِأَسَالِيبِ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ مِنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَالْحَذْفِ، وَالْبَلَاغَةِ التَّفَاصِيلِ بِالرُّجُوعِ إِلَىٰ مَعَاجِمِ اللَّغَةِ لِمَعْرِفَةِ دَقَائِقِ الْأَسْرَارِ.

قَوْلُهُ: (أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِأُصُولِ الْفِقْهِ).

كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَبَاحِثِ الْأُصُولِ السَّابِقَةِ مِنَ الْأَدِلَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْوَضْعِيَّةِ وَالْمُجْمَلِ وَالْمُشْتِثْنَائِيَّةِ وَالْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ وَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ وَالْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ وَالْمُجْمَلِ وَالْمُبَيَّنِ وَقَوَاعِدِ التَّرْجِيحِ، كَذَلِكَ مَعْرِفَةُ الْقِيَاسِ مَعْرِفَةً خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطُّ وَالْمُبَيَّنِ وَقَوَاعِدِ التَّرْجِيحِ، كَذَلِكَ مَعْرِفَةُ الْقِيَاسِ مَعْرِفَةً خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطُ إِلْوَقَائِعِ الْجَدِيدَةِ وَنُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الإجْتِهَادُ هُوَ الْقِيَاسُ.

قَوْلُهُ: (أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَسَائِلِ الْإِجْمَاع).

لِئَلَّا يَخْرُجَ عَنْ إِجْمَاعِهِمْ وَلِيَنْحَصِرَ اجْتِهَادُهُ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا

٨-أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالنَاسِخِ وَالمَنْسُوخِ.
 ٩-أَنْ يَكُونَ ذَا ذَكَاءٍ وَفِطْنَةٍ.

لَهُ، وَالْإِجْمَاعُ كَمَا سَبَقَ فِي بَابِهِ، وَقَدْ نَصَّ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ، كَمَرَاتِبِ الْإِجْمَاعِ لِابْنِ الْمُنْذِرِ، وَنَقَلَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي كَمَرَاتِبِ الْإِجْمَاعِ لِابْنِ الْمُنْذِرِ، وَنَقَلَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُعْنِي وَالنَّوَوَيُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّىٰ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُجْتَهَدِ أَنْ لَمُغْنِي وَالنَّوَوَيُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّىٰ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُجْتَهَدِ أَنْ يَقِفَ عَلَىٰ يَقِفَ عَلَىٰ الْمُخَالِفِ وَالْمُوافِقِ لَهُ. أَقُوالِ الْمُخَالِفِ وَالْمُوافِقِ لَهُ.

قَوْلُهُ: (أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ).

مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ النَّبُوِيَّةِ كَمَا سَبَقَ فِي بَابِ النَّسْخِ؛ لِئَلَّا يَعْمَلَ بِحُكْمٍ مَنْسُوخٍ، وَيَكْفِي أَنْ يَكُونَ مُطَّلِعًا عَلَىٰ كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ، كَـ(النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ) لِلنَّحَاسِ و(النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ) وَالْمَنْسُوخِ) لِلنَّحَاسِ و(النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ) لِلنَّحَاسِ و(النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ) لِقَتَادَةَ السَّدُوسِيِّ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَنِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ قَبْلَ قَلِيلٍ.

قَوْلُهُ: (أَنْ يَكُونَ ذَا ذَكَاءٍ وَفِطْنَةٍ).

لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَسَاسُ فِي الْمُجْتَهِدِ؛ لِكَيْ يُحْسِنَ التَّصَرُّفَ فِي الْأَدِلَةِ وَالْإِسِنْفَادَةَ مِنْهَا فِي اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ وَيُحَصِّلُ الْمُجْتَهِدُ هَذِهِ الْأُمُورَ بِكَثْرَةِ الْمُطَالَعَةِ وَالْقِرَاءَةِ فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ وَالْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالتَّمَرُّنِ عَلَىٰ طَرِيقَتِهِمْ الْمُطَالَعَةِ وَالْقِرَاءَةِ فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ وَالْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالتَّمَرُّنِ عَلَىٰ طَرِيقَتِهِمْ وَكَيْفِيَّةِ النَّظَرِ فِي الْأَدِلَّةِ وَالْأَحْكَامِ، وَكَذَلِكَ كُتُبُ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ الَّتِي تَذْكُرُ الْخُلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ كِتَابُ (الْمُدَوَّنَةِ) لِلْإِمَامِ مَالِكٍ وَ(الْأُمِّ) الْخِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ كِتَابُ (الْمُدَوَّنَةِ) لِلْإِمَامِ مَالِكٍ وَ(الْأُمِّ)

### الضَّابِطُ السَّادِسِ : الإجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِاجْتِهَادٍ آخَرَ.

لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَ(الْمُغْنِي) لِابْنِ قُدَامَةَ وَ(الْمُحَلَّىٰ) لِابْنِ حَزْمٍ وَ(فَتَحْ الْبَارِي) لِابْنِ حَجَرٍ وَغَيْرِهَا فَهَذِهِ شُرُوطُ الْمُجْتَهِدِ وَيَا لَيْتَ طُلَّابَ الْعِلْمِ يَنْظُرُونَ فِيهَا لِابْنِ حَجَرٍ وَغَيْرِهَا فَهَذِهِ شُرُوطُ الْمُجْتَهِدِ وَيَا لَيْتَ طُلَّابَ الْعِلْمِ يَنْظُرُونَ فِيهَا لِيَعْلَمُ كُلُّ مِنْهُمْ قَدْرَهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَمْثَالِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِمْ.

#### قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ السَّادِسُ: الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِاجْتِهَادٍ آخَرَ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ الْمُجْتَهِدَ إِذَا اجْتَهَدَ فَحَكَمَ بِحُكْمٍ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعَ عَنْهُ فَإِنَّ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ الْمُجْتَهِدَ الْقِبْلَةِ وَمِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اجْتَهَدَ فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَةِ وَصَلَّىٰ الظُّهْرَ، ثُمَّ فِي الْعَصْرِ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ إِلَىٰ جِهَةٍ أُخْرَىٰ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعِيدَ الظَّهْرَ بَلْ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ اجْتِهَادَهُ الثَّانِي لَيْسَ بِأَوْلَىٰ مِنَ الْأَوَّلِ فَلَا يَنْقُضُهُ. الظَّهْرَ بَلْ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ اجْتِهَادَهُ الثَّانِي لَيْسَ بِأَوْلَىٰ مِنَ الْأَوَّلِ فَلَا يَنْقُضُهُ.

قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِر: الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُمُ نَقَلُهُ ابْنُ الصَّبَاغِ وَأَنَّ أَبَا بَكَرَ حَكَمَ فِي مَسَائِلَ خَالَفَهُ عُمَرُ فِيهَا وَلَمْ يَنْقُضْ حُكْمَهُ، وَحَكَمَ عُمَرُ فِي الْمُشْرِكَةِ بِعَدَمِ الْمُشَارَكَةِ ثُمَّ بِالْمُشَارَكَةِ، وَقَالَ: ذَلِكَ حُكْمَهُ، وَحَكَمَ عُمَرُ فِي الْمُشْرِكَةِ بِعَدَمِ الْمُشَارَكَةِ ثُمَّ بِالْمُشَارَكَةِ، وَقَالَ: ذَلِكَ عَلَىٰ مَا قَضَيْنَا، وَهَنَا عَلَىٰ مَا قَضَيْنَا. وَقَضَىٰ فِي الْجَدِّ قَضَايَا مُخْتَلِفَةً.

وَعِلَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ الِاجْتِهَادُ الثَّانِي بِأَقْوَىٰ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ حُكْمٌ، وَفِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ فَإِنَّهُ إِذَا نَقَضَ هَذَا الْحُكْمَ نُقِضَ ذَلِكَ النَّقْضُ وَهَلُمَّ جَرًّا.

لِأَنَّهُ لَوْ نُقِضَ بِهِ لَنُقِضَ النَّقْضُ أَيْضًا لِأَنَّهُ مَا مِنَ اجْتِهَادٍ إِلَّا وَيَجُوزُ أَنْ

الضَّابِطُ السَّابِعُ: لَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ: ١- أَنْ يَكُونَ المُقَلِّدُ عَامِّيًّا عَاجِزًا عَنْ فَهْمِ الدَّلِيل.

يَتَغَيَّرَ وَيَتَسَلْسَلَ فَيُؤَدِّي إِلَىٰ أَنَّهُ لَا تَسْتَقِرُّ الْأَحْكَامُ.

وَمِنْ ثَمَّ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا، وَإِنْ قُلْنَا: الْمُصِيبُ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَتَعَيَّنٍ وَلَوْ حَكَمَ الْقَاضِي الْمُجْتَهَدِ فِيهَا، وَإِنْ قُلْنَا: الْمُصِيبُ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَتَعَيَّنٍ وَلَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بِاجْتِهَادِهِ ثُمَّ تَعَيَّرَ بِاجْتِهَادٍ آخَرَ لَا يُنْقَضُ الْأَوَّلُ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَقُوى مِنْهُ غَيْرَ إِاجْتِهَادِهِ لَهُ لَا يَعْمَلُ إِلَّا بِالنَّانِي بِخِلَافِ مَا لَوْ بَانَ لَهُ الْخَطَأُ بِالْيَقِينِ فَإِنَّهُ أَنَّهُ إِذَا تَجَدَّدَ لَهُ لَا يَعْمَلُ إِلَّا بِالنَّانِي بِخِلَافِ مَا لَوْ بَانَ لَهُ الْخَطَأُ بِالْيَقِينِ فَإِنَّهُ يُنْقَضُ.

وَمِنْ هَذَا مَا حَدَّثَ بِهِ الْحَكَمُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَشْرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي النُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: قَضَيْتَ فِي هَذَا عَامَ أُوَّلَ بِغَيْرِ هَذَا، قَالَ: كَيْفَ قَضَيْتُ؟ قَالَ: جَعَلْتَهُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَمِّ وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْئًا، قَالَ: تِلْكَ عَلَىٰ مَا قَضَيْنَا، وَهَذِهِ عَلَىٰ مَا قَضَيْنَا الْأَلِ

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ السَّابِعُ: لَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ).

١ - أَنْ يَكُونَ الْمُقَلِّدُ عَامِّيًّا عَاجِزًا عَنْ فَهْمِ الدَّلِيلِ.

فَلَا يَجُوزُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْأَدِلَّةِ، أَوِ الْعَالِمِ أَنْ يَكُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه يعقوبُ بنُ سُفيانَ في (التاريخ) بسندٍ صحيحِ إلى الحكمِ.

#### ٧ - أَنْ يَسْتَفْتِيَ عَالِمًا ثِقَةً تَقِيًّا.

مُقَلِّدًا، بَلِ الْمُقَلِّدُ هُوَ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْأَدِلَةِ، وَيَسْتَنْبِطَ مِنْهَا الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ، كَذَلِكَ يَكُونُ عَاجِزا عَنْ فَهْمِ الدَّلِيلِ الْوَارِدِ فِي الْحُكْمِ أَوِ الْمَسَائِلِ الْحَادِثَةِ الشَّرْعِيَّ، كَذَلِكَ يَكُونُ عَاجِزا عَنْ فَهْمِ الدَّلِيلِ الْوَارِدِ فِي الْحُكْمِ أَوِ الْمَسَائِلِ الْحَادِثَةِ التَّي لَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ، بَلْ تَحْتَاجُ إِلَىٰ فَهْمٍ وَنَظَرٍ وَاسْتِدْ لَالٍ وَاسْتِنْبَاطٍ وَقِيَاسٍ وَغَيْرِ التَّي لَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ، بَلْ تَحْتَاجُ إِلَىٰ فَهْمٍ وَنَظَرٍ وَاسْتِدْ لَالٍ وَاسْتِنْبَاطٍ وَقِيَاسٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْأَلَ الْعَامِيُّ عَالِمًا مِنَ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ ثُمَّ يَأْخُذَ قَوْلَهُ فَيُقَلِّدَهُ.

٧- أَنْ يَسْتَفْتِيَ عَالِمًا ثِقَةً تَقِيًّا.

وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ وَهِيَ أَنْ يَبْحَثَ الْمُقَلِّدُ عَنْ عَالِمٍ ثِقَةٍ مَشْهُودٍ لَهُ بِالْعِلْمِ وَالتَّقْوَىٰ وَالْوَرَعِ وَالْخَشْيَةِ مِنَ اللهِ فِي قَوْلٍ وَفِعْلٍ، وَلَا يَبْحَثُ الْمُقَلِّدُ عَنْ عَالِمٍ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا يُوَافِقُ هَوَاهُ، أَوْ يَخَالِفُ قَوْلُهُ فِعْلَهُ؛ لِأَنَّ اللهَ عَرَّفَجَلَّ قَالَ: ﴿ فَنَ عَلَهُ اللهُ عَرَّفَجَلَّ اللهُ عَرَّفَجَلَّ قَالَ: ﴿ فَنَ عَلَوْ اللهُ عَرَّفَجَلَّ اللهُ عَرَّفَجَلَّ اللهُ عَرَّفَجَلَّ اللهُ عَرَّفَجَلَّ اللهُ عَنْ وَلَهُ اللهُ عَرَّفَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَالَهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ الله

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصَابَ رَجُلًا جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ثُمَّ احْتَلَمَ، فَأُمِرَ بِالإغْتِسَالِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ الشُّؤَالَ» (٢).

فَبَيَّنَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ أَنَّ الْجَاهِلَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْأَلَ الْعَالِمَ كَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

#### تَمَّ الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ

<sup>(</sup>١)سورة النحل (٤٣).

<sup>(</sup>٢) حسن: أبو داود (٣٣٦)، ابن ماجه (٥٧٢)، أحمد (٣٠٤٨) وحسنه الألباني.

رَفَحُ عِب (لرَّجِئِ) (الْبَخَلَيَّ (سِّكِنَهُ) (الِإُوكِ www.moswarat.com البَابُ الثَّالِثُ عَشَرَ كيفيةُ **الوُصولِ إِلَى** الحُكْمِ الشَّرْعِي رَفَّعُ عِب (لرَّحِيُ (الْبَخِّسَ يُّ رُسِّلِنَهُ (الْفِرُو وَكُرِّسَ رُسِّلِنَهُ (الْفِرُو وَكُرِسَ www.moswarat.com



### البَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ كَيْفِيَّةُ الوُصُولِ إِلَى الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ

وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ ضَوَابِطً:

الضَّابِطُ الأَوَّلُ: تَصَوُّرُ المَسْأَلَةِ تَصَوُّرًا صَحِيحًا.

هَذَا هُوَ الْبَابُ الْأَخِيرُ مِنْ أَبْوَابِ الْكِتَابِ، وَفِيهِ يُبَيِّنُ شَيْخُنَا (حَفِظَهُ اللهُ) الطَّرِيقَة الْعَمَلِيَّةَ لِتَطْبِيقِ قَوَاعِدِ أُصُولِ الْفِقْهِ الَّتِي سَبَقَتْ فِي الْأَبْوَابِ الْمَاضِيَةِ؛ لِكَيْ يَتَمَرَّنَ الْمُجْتَهِدُ عَلَىٰ طَرِيقَةِ الإَجْتِهَادِ وَالتَّرْجِيح.

قَوْلُهُ: (وَفِيهِ ثَهَانِيَةُ ضَوَابِطَ).

أَيْ: سَوْفَ يَتَّبِعُ الْمُجْتَهِدُ ثَمَانِيَ خُطُواتٍ لِكَيْ يَصِلَ إِلَىٰ الْحُكْمِ فِي الْمَسْأَلَةِ التَّي يَنْظُرُ فِيهَا.

#### **₩₩₩**

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الْأَوَّلُ: تَصَوُّرُ الْمَسْأَلَةِ تَصَوُّرًا صَحِيحًا).

يَبْدَأُ الْمُجْتَهِدُ فِي تَصَوُّرِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ الْبَحْثِ، فَنَأْخُذُ مِثَالًا عَلَىٰ ذَلِكَ (حُكْمَ غُسْل الْجُمُعَةِ) هَلْ هُوَ مُسْتَحَبُّ أَمْ وَاجِبٌ (١).

فَنَنْظُرُ أَوَّلًا: فِي تَصَوُّرِ الْمَسْأَلَةِ: فَالْمَسْأَلَةُ هِيَ حُكْمُ غُسْلِ الْجُمْعَةِ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ مُسْتَحَبُّ؟

<sup>(</sup>١) الإكليل شرح منار السبيل (ج١/ ١٩١ - ١٩٩).

الضَّابِطُ الثَّانِي: إِذَا كَانَ فِي المَسْأَلَةِ إِجْمَاعٌ فَلَا يُخَالِفْهُ.

الضَّابِطُ الثَّالِثُ: الِاطِّلَاعُ عَلَىٰ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَمَعْرِفَةُ أَدِلَّةِ الضَّابِطُ الثَّالِثُ: وَمَعْرِفَةُ أَدِلَّةٍ الْمَسْأَلَةِ، وَمَعْرِفَةُ أَدِلَّةٍ أَكْلًى فَرِيقٍ.

فَنَجِدُ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ:

الْأُوَّلُ: أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ.

وَالثَّانِي: أَنَّ غُسْلَ الْجُمْعَةِ مُسْتَحَبٌّ فَقَطْ وَلَا يَجِبُ.

وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ يُؤَثِّمُ مَنْ تَرَكَ الْغُسْلَ بِلا عُذْرٍ، وَمَنْ قَالَ بِالإسْتِحْبَابِ لَا يُؤَثِّمُهُ بَلْ تَرَكَ الْأَوْلَىٰ.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ النَّانِي: إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ إِجْمَاعٌ فَلَا يُخَالفهُ).

ثَانِيًا: نَنْظُرُ إِلَىٰ الْمَسْأَلَةِ هَلْ فِيهَا إِجْمَاعٌ أَمْ لَا؟ فَنَجِدُ أَنَّ مَسْأَلَتَنَا لَيْسَ فِيهَا إِجْمَاعٌ أَمْ لَا؟ فَنَجِدُ أَنَّ مَسْأَلَتَنَا لَيْسَ فِيهَا إِجْمَاعٌ ، بَلِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهَا، إِنَّمَا الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ مِشْرُوعٌ، فَلَا يَأْتِي قَوْلٌ يَقُولُ: إِنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ أَوْ لَيْسَ بِمَشْرُوع.

أَمَّا حُكْمُ الْغُسْلِ فَلَيْسَ فِيهِ إِجْمَاعٌ، بَلْ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالِاسْتِحْبَابِ.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّالِثُ: الِاطِّلَاعُ عَلَىٰ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَمَعْرِفَةُ أَدِلَّةِ كُلِّ فَرِيقٍ:). ثَالِثًا: نَرْجِعُ إِلَىٰ مَسْأَلَتِنَا فَنَنْظُرُ فِي الْأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ.

فَنَجِدُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِيهَا قَوْلاَنِ لأَهْلِ الْعِلْمِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ، وَيَأْتَمُ تَارِكُهُ.

الْقَائِلُونَ بِذَلِكَ:

١ - أَبُو هُرَيْرَةَ (لَمْ يُصَرِّحْ بِالْإِثْمِ).

٢- أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ (لَمْ يُصَرِّحْ بِالْإِثْمِ).

٣- عَمْرُو بْنُ سَلِيمٍ.

٤ - الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ.

٥ - رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ.

٦ - رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ لَكِنَّهَا ضَعِيفَةٌ غَيْرُ مَشْهُورَةٍ.

٧- ابْنُ حَزْمِ الظَّاهِرِيُّ.

الأَّدِلُّةُ:

١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِم»(١).

٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُا قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٨٧٩)، مسلم (٨٤٦).

«مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ »(١).

٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ (٢) قَالُوا الْأَمْرُ فِي الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ (٢) قَالُوا الْأَمْرُ فِي الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ.

الْقَوْلُ التَّانِي: غُسْلٌ مُسْتَحَبُّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.

الْقَائِلُونَ بِذَلِكَ:

١ – عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ.

٤ - أَبُو حَنِيفَةَ.

٢ - عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ.

٥- الشَّافِعِيُّ.

٣- عَطَاءُ.

٦ - أَحْمَدُ وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.

الأَدِلَّةُ:

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
 إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٨٩٤)، مسلم (٨٤٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٨٩٨)، مسلم (٨٤٩).

النِّدَاءِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِل» (١).

قَالُوا: فَلَوْ كَانَ الْغُسْلُ وَاجِبًا لَأَلْزَمَهُ عُمَرُ بِالرُّجُوعِ وَالِاغْتِسَالِ، وَلَمَا أَقَرَّهُ عَلَىٰ الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ بِلَا غُسْلٍ، وَهَذَا مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحَمَهُ ٱللَّهُ فِي (الرِّسَالَةِ).

٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَىٰ الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَىٰ الْجُمُعَةِ وَإِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا» (٢). قَالُوا: لَوْ كَانَ الْغُسْلُ وَاجِبًا لِلْجُمُعَةِ لَمَا اقْتَصَرَ النَّبِيُ ﷺ عَلَىٰ ذِكْرِ الْوُضُوءِ.
 لَمَا اقْتَصَرَ النَّبِيُ ﷺ عَلَىٰ ذِكْرِ الْوُضُوءِ.

٣- عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ» (٣). قَالُوا: هَذَا حَدِيثٌ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْل.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸٤٥).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۵۸).

<sup>(</sup>٣) حسن: أبو داود (٣٥٤)، الترمذي (٤٩٧)، النسائي (١٣٨٠)، ابن ماجه (١٠٩١)، أحمد (١٩٥٨٥)، وحسنه شاكر والألباني.

الضَّابِطُ الرَّابِعُ: دِرَاسَةُ أَدِلَّةِ العُلَمَاءِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

١ - الثُّبُوتِ.

٧ - وَالدِّلَالَةِ.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الرَّابِعُ: دِرَاسَةُ أَدِلَّةِ الْعُلَمَاءِ مِنْ وَجْهَيْنِ: ١ - الثَّبُوتِ، ٢ - الدَّلَالَةِ).

رَابِعًا: النَّظَرُ فِي الأَدِلَّةِ: فَنَنْظُرُ إِلَىٰ الأَدِلَّةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الأَوَّلُ: الشُّبُوتُ، فَنَجِدُ أَنَّ:

أَدِلَّهُ الْفَرِيقِ الأَوَّلِ مِنْ حَيْثُ الثُّبُوتِ:

الدَّلِيلُ الْأُوَّلُ: دَليلٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (۸۷۹)، وَمُسْلِمٌ (۸٤٦).

الدَّلِيلُ الثَّانِي: دَلِيلٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْه: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٨٩٤)، وَمُسْلِمٌ (٨٤٤).

الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: دَلِيلٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٨٩٨)، وَمُسْلِمٌ (٨٤٩).

أَدِلَّهُ الْفَرِيقِ الثَّانِي مِنْ حَيْثُ الثُّبُوتِ:

الدَّلِيلُ الْأَوَّلُ: دَلِيلٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٨٤٥).

الدَّلِيلُ الثَّانِي: دَلِيلٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٨٥٧).

الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: دَلِيلٌ حَسَنٌ: أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ (٣٥٤) التِّرْمِذِيُّ (٤٩٧) التَّرْمِذِيُّ (٤٩٧) النَّسَائِيُّ (١٣٨٠) ابْنُ مَاجَه (١٠٩١) أَحْمَدُ (١٩٥٨٥) وَحَسَّنَهُ شَاكِرُ وَالْأَلْبَانِيُّ.

### ثُمَّ تَنَازَعَ الْفَرِيقَانِ فِي الدَّلِيلِ الأَخِيرِ:

فَقَالَ الْمُوجِبُونَ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، وَهُوَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ غَيْرَ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ عَلَىٰ الرَّاجِحِ، وَإِنَّمَا كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةٍ أَخْرَجَهَا لَهُ أَبْنَاءُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ.

قَالَ الْمُسْتَحِبُّونَ: لَا نُسَلِّمُ لَكُمْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ أَرْبَعَةً مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ الْكِبَارِ أَثْبَتُوا سَمَاعَ الْحَسَنِ مَنْ سَمْرَةَ وَهُمْ:

- ١ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ.
  - ٧ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ.
- ٣- التِّرْمِذِيُّ حَيْثُ نَقَلَ كَلَامَ الْبُخَارِيِّ وَأَقَرَّهُ وَحَسَّنَ الْحَدِيثَ.
  - إلْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ.

ثُمَّ أَرْدَفَ الْمُسْتَحِبُّونَ قَائِلِينَ: وَلَوْ سَلَّمْنَا لَكُمْ بِأَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ سَمُرَةَ فَقَدْ وَرَدَتْ شَوَاهِدُ تُقَوِّيهِ وَهِيَ:

١ - حَدِيثُ أَنسٍ: عِنْدَ ابْنِ مَاجَه، وَالطَّحَاوِيِّ، وَالْبَزَّارِ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ
 ٥٣١٢).

٢ - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ (١/ ٢٩٦)، وَالْبَزَّارِ، وَابْنِ
 عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ.

٣- حَدِيثُ جَابِرِ: رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ (١٣١٥) وَابْنُ عَدِيِّ.

٤ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِل.

٥- حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ الْمَائِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ الْمَائِلَةُ الْمَائِقُ الْمَائِ

٦ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (١/ ٢٩٥).

وَرَاجِعِ الْمَسْأَلَةَ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ (١/ ٩١).

فَالْحَدِيثُ بِهَذِهِ الشَّوَاهِدِ صَحِيحٌ، فَهُوَ إِمَّا صَحِيحٌ لِذَاتِهِ عَلَىٰ مَذْهَبِ مَنْ لَا يُشْبِتُ يُشْبِتُ سَمَاعَ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ، وَإِمَّا صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ عَلَىٰ مَذْهَبِ مَنْ لَا يُشْبِتُ سَمَاعَهُ.

إِذِن مِنْ حَيْثُ الشُّبُوتِ ثَبَتَتَ أَدِلَّةُ الْفَرِيقَيْنِ.

تَانِيًا: نَنْظُرُ مِنْ حَيْثُ الدَّلَالَةِ فَنَجِدُ:

١ - أَنَّ أَدِلَّةَ الْفَرِيقِ الْأُوَّلِ أَقْوَىٰ فِي الدَّلَالَةِ عَلَىٰ غُسْلِ الْجُمْعَةِ؛ لِذَا قَالَ الْمُوجِبُونَ: وَمَاذَا تَصْنَعُونَ بِأَحَادِيثِ الْوُجُوبِ، وَهِيَ أَقْوَىٰ إِسْنَادًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَهِيَ أَقْوَىٰ إِسْنَادًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الْقُوَّتِهَا وَصِحَّتِهَا، وَتَتُرُكُونَ الْعَمَلَ الْحَدِيثِ لِقُوَّتِهَا وَصِحَّتِهَا، وَتَتُرُكُونَ الْعَمَلَ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِقُوَّتِهَا وَصِحَّتِهَا، وَتَتُرُكُونَ الْعَمَلَ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِقُوَّتِهَا وَصِحَّتِهَا، وَتَتُرُكُونَ الْعَمَلَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْقُوَّةِ.

٢- أَنَّ أَدِلَةَ الْفَرِيقِ الثَّانِي كَذَلِكَ صَحِيحَةٌ صَرِيَحَةٌ فِي عَدَمٍ وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ؛ لِذَا قَالَ الْمُسْتَحِبُّونَ: هَذَا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، أَمَّا وَقَدْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالْأَحَادِيثِ جَمِيعًا، وَعَدَمُ طَرْح شَيْءٍ مِنْهَا.

٣- الْجِمْعُ بَيْنَ الأَدِلَّةِ:

قَالَ الْمُوجِبُونَ: كَيْفَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا؟

قَالَ الْمُسْتَحِبُّونَ: نَحْمِلُ أَحَادِيثَ: (غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ) (وَحَقُّ) وَمَا شَاكَلَهَا عَلَىٰ تَأْكِيدِ الْفِعْلِ، وَيُحْمَلُ حَدِيثُ سَمُرَةَ عَلَىٰ صَرْفِ الْفِعْلِ مِنَ الْوُجُوبِ إِلَىٰ الْإِسْتِحْبَابِ، فَنَقُولُ: غُسْلُ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ كُلِّ مُحْتَلِم.

قَالَ الْمُوجِبُونَ: وَلَكِنِ الْأَمْرُ لَا يُصْرَفُ عَنِ الْوُجُوبِ إِلَّا لِقَرِينَةٍ، وَلَيْسَ لَدَيْكُمْ إِلَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَرِينَةً صَارِفَةً وَحْدَهُ.

قَالَ الْمُسْتَحِبُّونَ: لَيْسَ حَدِيثُ سَمُرَةَ هُوَ الْقَرِينَةُ الْوَحِيدَةُ الصَّارِفَةُ بَلْ هُنَاكَ قَرِائِنُ أُخْرَىٰ.

قَالَ الْمُوجِبُونَ: فَمَا هِيَ؟

قَالَ الْمُسْتَحِبُّونَ: حَدِيثُ عُثْمَانَ وَإِقْرَارُ عُمَرَ لَهُ عَلَىٰ عَدَمِ الْغُسْلِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَمَرَهُ عُمَرُ بِالرُّجُوعِ وَالِاغْتِسَالِ فَهَذِهِ قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ. قَالَ الْمُوجِبُونَ: هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْغُسْلُ وَاجِبًا لَمَا قَطَعَ عُمَرُ الْخُطْبَةَ وَعَرَّضَ بِعُثْمَانَ، وَلَامَهُ عَلَىٰ عَدَم الْغُسْل.

قَالَ الْمُسْتَحِبُّونَ: لَا، بَلْ إِنَّ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنِ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ، كَمَا ثَبَتَ فِي مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَطَعَ خُطْبَتَهُ، وَقَالَ لِسَلِيكِ الْغَطَفَانِيِّ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِي عَلِيهِ قَطَعَ خُطْبَتَهُ، وَقَالَ لِسَلِيكِ الْغَطَفَانِيِّ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» مَعَ أَنَّ رَكْعَتِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ لَيْسَتَا وَاجِبَتَيْنِ.

قَالَ الْمُوجِبُونَ: وَهَلْ مِنْ قَرَائِنَ أُخْرَىٰ؟

قَالَ الْمُسْتَحِبُّونَ:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوعَ ثُمَّ أَتَىٰ الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَتَىٰ الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّام، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا»(١).

قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا، وَيَأْثَمُ مَنْ تَرَكَهُ لَبَيَّنُه النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.

فَالرَّاجِحُ أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ مُسْتَحَبُّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَىٰ الرَّاجِحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْم وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.

**\$** 

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۵۷).

# الضَّابِطُ الخَامِسُ: البَحْثُ عَنْ أَدِلَّةٍ أُخْرَىٰ تُوَضِّحُ حُكْمَ الشَّرْعِ فِي المَسْأَلَةِ.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الْخَامِسُ: الْبَحْثُ عَنْ أَدِلَّةٍ أُخْرَىٰ تُوَضِّحُ حُكْمَ الشَّرْعِ فِي الْمَسْأَلَةِ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يَقْتَصِرُ فِي تَحْقِيقِ مَنَاطِ الْمَسْأَلَةِ عَلَىٰ أَقْوَالِ مَنْ سَبَقَهُ وَالنَّظَرِ فِيهَا، بَلْ يَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ أَدِلَّةٍ جَدِيدَةٍ تُوَضِّحُ الْحُكْمَ وَتُؤَيِّدُهُ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ عَلَىٰ مِثَالِنَا:

١ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ وَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ وَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ » (١).

٣- حَدِيثُ عَائِشَةُ رَضَيَ لِللَّهُ عَنْهَا: «كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا
 رَاحُوا إِلَىٰ الْجُمْعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ »(٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٨٨١)، مسلم (٨٥٠).

<sup>(</sup>۲) صحيح: أبو داود (۳٤٥)، الترمذي (٤٩٦) والنسائي (١٣٨١)، ابن ماجه (١٠٨٧)، أحمد (١٥٧٢٨)، وصححه الألباني.

الضَّابِطُ السَّادِسُ: الِاطِّلَاعُ عَلَىٰ أَقْوَالِ المَجَامِعِ الفِقْهِيَّةِ وَدُورِ الفَتْوَىٰ وَالعُلَمَاءِ المُعَاصِرِينَ فِي المَسْأَلَةِ إِذَا كَانَتْ حَدِيثَةً نَازِلَةً.

حَدِيثُ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا» (۱). فَكُلُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ تُؤَيِّدُ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتُؤَيِّدُ الْقُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتُؤَيِّدُ الْقَوْلَ بِالِاسْتِحْبَابِ.

أَيْ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُجْتَهِدُ أَدِلَّةً مَرْفُوعَةً أَوْ مَوْقُوفَةً فِي مَسْأَلَتِهِ، وَلَمْ يَقِفُ عَلَىٰ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمَسْأَلَةِ بِحَيْثُ كَانَتْ مَسْأَلَةً حَادِثَةً فَإِنَّهُ يَطَّلِعُ عَلَىٰ أَقْوَالِ الْمَجَامِعِ الْفِقْهِيَّةِ.

مِثْلُ:

١ - فَتَاوَىٰ اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ لِلْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْإِفْتَاءِ.

٢ - فَتَاوَىٰ دَارِ الْإِفْتَاءِ الْمِصْرِيَّةِ.

٣- مَجْمَع الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّ مَةَ.

وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَوْسُوعَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ كَالْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ لَكُوَيْتَة.

فَلَوْ أَخَذْنَا مِثَالًا لِذَلِكَ نَقُولُ: مَسْأَلَةُ «نَقْل الدَّم هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا»؟

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٤٩٦)، وابن ماجه (١٠٨٧)، وصححه الألباني.

الْجَوَابُ: أَنَّ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ حَادِثِةٌ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً قَدِيمًا فَنَبْحَثُ عَنْهَا فِي الْمَجَامِع الْفِقْهِيَّةِ فَنَجِدُ:

السُّوَّالَ الأَوَّلَ مِنَ الْفَتْوَى رَقْمٍ: (١٣٢٥):

س (١): هَلْ يَجُوزُ نَقْلُ الدَّمِ مِنْ إِنْسَانٍ إِلَىٰ آخَرَ وَإِنِ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا؟ ج (١): إِذَا مَرِضَ إِنْسَانٌ أَوِ اشْتَدَّ ضَعْفُهُ وَلاَ سَبِيلَ لِتَقْوِيَتِه أَوْ عِلَاجِهِ إِلَّا بِنَقْلِ دَمٍ مِنْ غَيْرِهِ إِلَيْهِ، وَتَعَيَّنَ ذَلِكَ طَرِيقًا لإِنْقَاذِهِ، وَغَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّ أَهْلِ بِنَقْلِ دَمٍ مِنْ غَيْرِهِ إِلَيْهِ، وَلَو اخْتَلَفَ الْمَعْرِفَةِ انْتِفَاعُهُ بِذَلِكَ - فَلَا بَأْسَ بِعِلَاجِهِ بِنَقْلِ دَمِ غَيْرِهِ إِلَيْهِ، وَلَوِ اخْتَلَفَ الْمَعْرِفَةِ انْتِفَاعُهُ بِذَلِكَ - فَلَا بَأْسَ بِعِلَاجِهِ بِنَقْلِ دَمِ غَيْرِهِ إِلَيْهِ، وَلَوِ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا، فَيُنْقَلُ الدَّمُ مِنْ كَافِرٍ وَلَوْ حَرْبِيًّا لِمُسْلِمٍ، وَيُنْقَلُ مِنْ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ غَيْرِ عَمْصُومَةٍ، فَلَا تَجُوزُ إِعَانَتُهُ، بَلْ يَنْبَغِي الْقَضَاءُ حَرْبِيًّ، أَمَّا الْحَرْبِيُّ فَنَفْسُهُ غَيْرُ مَعْصُومَةٍ، فَلَا تَجُوزُ إِعَانَتُهُ، بَلْ يَنْبَغِي الْقَضَاءُ عَلَيْهِ، إِلَّا إِذَا أُسِرَ، فَلِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ نَائِيهِ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ، مِنْ قَتْلٍ أَوِ اسْتِرْقَاقٍ أَوْ مَنِّ عَلَيْهِ أَوْ قَبُولِ فِدَاءٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ أَوْلِيَائِهِ، وَإِلَّا إِذَا أَمِنَ فَيُجَارُ حَتَّىٰ تُبَيَّنَ لَهُ الْحُجَّةُ، فَإِنْ آمَنَ فَيهَا، وَإِلَّا بَلَغَ مَأْمَنَهُ. وَبِاللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَطَلَّى اللهُ عَلَىٰ نَبِينَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ لِلْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّةِ وَالإِفْتَاءِ

عُضْو عُضْو نَائِبُ الرَّئِيسِ الرَّئِيسُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَنِيعٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ غَدْيَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَفِيفِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَازٍ قَرَارُ هَيْئَةِ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ رَقْمُ: (٦٥) وَتَارِيخُ ٧/ ٢/ ١٣٩٩هـ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَعْدُ..

فَفِي الدَّوْرَةِ الثَّالِثَةِ الإسْتِشْنَائِيَّةِ لِمَجْلِسِ هَيْئَةِ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ الْمُنْعَقِدَةِ بِمَدِينَةِ الرِّيَاضِ فِي الْمُدَّةِ مِنْ ١/ ٢/ ١٣٩٩هـ إِلَىٰ ٢ مِنْهُ اطَّلَعَ الْمَجْلِسُ عَلَىٰ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ مَعَالِي الْأَمِينِ الْعَامِّ لِرَابِطَةِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ إِلَىٰ سَمَاحَةِ الرَّئِيسِ فِي كِتَابِ مَعَالِي الْأَمْينِ الْعَامِّ لِرَابِطَةِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ إِلَىٰ سَمَاحَةِ الرَّئِيسِ الْعَامِّ لِإِدَارَاتِ الْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْإِفْتَاءِ وَالدَّعْوَةِ وَالْإِرْشَادِ بِرَقْمِ: (٧٨١٥) الْعَامِّ لِإِجْرَاءِ فِي ٢٨/ ٨/ ٨٩٨ هـ. الْمَبْنِيِّ عَلَىٰ مَا وَرَدَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَقَامِ السَّامِي لِإِجْرَاءِ فِي ٨٢/ ٨/ ٨٩ ١٨ هـ. الْمَدْعُولِ فَتُوحُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّجَّارُ مِنْ إِنْشَاءِ بَنْكٍ مَا يَلْزَمُ نَحْوَ مَا اقْتَرَحَهُ الْمَدْعُولِ فَتُوحُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّجَارُ مِنْ إِنْشَاءِ بَنْكِ إِسْلَامِيِّ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَبُولِ مَا يَتَبَرَّعُ بِهِ إِسْلَامِيٍّ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَبُولِ مَا يَتَبَرَّعُ بِهِ النَّاسُ مِنْ دِمَائِهِمْ وَالِاحْتِفَاظِ بِكَمِّيَّاتٍ هَائِلَةٍ مِنْهُ لِإِسْعَافِ جَرْحَىٰ الْمُسْلِمِينَ وَقَبُولِ مَا يَتَبَرَّعُ بِهِ النَّاسُ مِنْ دِمَائِهِمْ وَالِاحْتِفَاظِ بِكَمِّيَّاتٍ هَائِلَةٍ مِنْهُ لِإِسْعَافِ جَرْحَىٰ الْمُسْلِمِينَ وَقَبُولِ مَا يَتَبَرَّعُ فِي النَّاسُ مِنْ دِمَائِهِمْ وَالْاحْتِفَاظِ بِكَمِّيَّاتٍ هَائِلَةٍ مِنْهُ لِإِسْعَافِ جَرْحَىٰ الْمُسْلِمِينَ وَمَائِهِمْ وَالْاحْتِفَاظِ بِكَمِّيَّاتٍ هَائِلَةٍ مِنْهُ لِإِسْعَافِ جَرْحَىٰ الْمُسْلِمِينَ وَمَائِهِمْ وَالْاحْتِفَاظِ بِكَمِّيَّاتٍ هَائِلَةٍ مِنْهُ لِإِسْعَافِ جَرْحَىٰ الْمُسْلِمِينَ وَمَائِهِمْ وَالْمُنْ مَا مُونَا اللْهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَمَائِهِمْ وَالْمُعْلِيَ مَا أَنْ مَا مَا الْمُعْلَى وَمَائِهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَمَائِهِمْ وَالْمُولِ مَا مُعَالِمُ مِنْ مَا مُعَالِمُ مِنْ وَمَائِهِمْ وَالْمُولِ مَا مُعَالِمُ مِنْ مَا مُعْلَى الْمُسْلِمِينَ وَمَائِهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَمَائِهُ مِلْ مَا مُعَالِمُ مِنْ مُعَالِمِ الْمُعْلِمِ مِنْ الْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْهُمُ وَالْمُعْلِمُ الْمِكْمِيْ وَالْمُعْلِمِ مِنْ الْمُسْلِمُ

وَبَعْدَ دِرَاسَةِ الْمَوْضُوعِ وَمُنَاقَشَتِهِ وَتَدَاوُلِ الرَّأْيِ فِيهِ قَرَّرَ الْمَجْلِسُ بِالْأَكْثَرِيَّةِ

مَا يَلِي:

أَوَّلا: يَجُوزُ أَنْ يَتَبَرَّعَ الْإِنْسَانُ مِنْ دَمِهِ بِمَا لَا يَضُرُّه عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَىٰ ذَلِكَ لِإِسْعَافِ مَنْ يَحْتَاجُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

ثَانِيًا: يَجُوزُ إِنْشَاءُ بَنْكِ إِسْلَامِيٍّ لِقَبُولِ مَا يَتَبَرَّعُ بِهِ النَّاسُ مِنْ دِمَائِهِمْ وَحِفْظِ ذَلِكَ لِإِسْعَافِ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، عَلَىٰ أَنْ لَا يَأْخُذَ الْبَنْكُ مُقَابِلًا مَالِيًّا عَنِ الْمَرْضَىٰ أَوْ أَوْلِيَاءِ أُمُورِهِمْ عِوَضًا عَمَا يُسْعِفُهُمْ بِهِ مِنَ الدِّمَاءِ، وَأَلَّا يَتَّخِذَ ذَلِكَ وَسِيلَةً تِجَارِيَّةً لِلْكَسْب؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ الْعَامَةِ

الضَّابِطُ السَّابِعُ: إِذَا لَمْ يَجِدْ قَوْلًا لِلْعُلَمَاءِ، وَلَا نَصَّا فِي الْمَسْأَلَةِ، نَظَرَ إِلَى عُمُومَاتِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، وَأَدْرَجَهَا تَحْتَهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ أَفْرَادِهَا.

لِلْمُسْلِمِينَ.

وَاللهُ الْمُوَفِّقُ، وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ.

هَيْئَةُ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ

وَسَائِرُ الْمَسَائِلِ الْحَادِثَةِ يُرْجَعُ فِيهَا إِلَىٰ الْمَجَامِعِ وَهَيْئَاتِ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ كَمَسَائِلَ نقل الدم ونقل الأعضاء وغيرهما.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ السَّابِعُ: إِذَا لَمْ يَجِدْ قَوْلًا لِلْعُلَهَاءِ، وَلَا نَصَّا فِي الْمَسْأَلَةِ، نَظَرَ إِلَىٰ عُمُومَاتِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، وَأَدْرَجَهَا تَحْتَهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ أَفْرَادِهَا).

أَيْ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُجْتَهِدُ قَوْلًا لِلْعُلَمَاءِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَا نَصَّا شَرْعِيًّا مِنْ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ نَظَرَ فِي النَّصُوصِ الْعَامَّةِ، فَإِذَا وَجَدَهَا تَنْدَرِجُ تَحْتَهَا أَلْحَقَهَا بِهَا.

مِثَالُ ذَلِكَ: زَكَاةُ الْأُرْزِ: فَإِنَّنَا لَمْ نَجِدْ نَصَّا يُوجِبُ فِيهِ الزَّكَاةَ وَلَا يَمْنَعُ مِنَ التَّفَاضُلِ فِيهِ مِنْ جِنْسِهِ، وَذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَلَا التَّفَاضُلِ فِيهِ مِنْ جِنْسِهِ، وَذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ وَلَا فِيهِ قَدِيمًا، فَإِنَّنَا نَنْظُرُ فِي الْعُمُومَاتِ الْخَاصَةِ بِالزَّكَاةِ أَوِ الرِّبَا فَنَجِدُ:

الضَّابِطُ الثَّامِنُ: إِذَا لَمْ يَجِدْ قَاسَهَا عَلَىٰ مَا يُشَابِهُهَا أَوْ يَتَّفِقُ مَعَهَا فِي العِلَّةِ.

#### تم الكتاب والحمد لله الوهاب المعطي

١ - قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ مِيَوْمَ حَصَادِهِ ۚ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ فِي كُلِّ مَا يُحْصَدُ فَهَذَا عَامٌ فِي كُلِّ مَا يُحْصَدُ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْأُرْزُ وَغَيْرُهُ.

٣ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضَالِيَّهُ عَنْ أَبِيهِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»(٢).

فَهَذَا أَيْضًا عَامٌّ فِي الزَّكَاةِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْأُرْزُ وَغَيْرُهُ.

٣- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ عَنَى قَالَ: «لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّىٰ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ» (٣). فَأَوْجَدَ الْعُلَمَاءُ مِنْ هَذِهِ الْعُمُومَاتِ وُجُوبَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ فِي الْأُرْزِ.

أَمَّا فِي الرِّبَا فَإِنَّهُمْ قَاسُوهُ عَلَىٰ الْبُرِّ لِتَوَافُرِ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ كَمَا سَبَقَ فِي بَابِ الْقِيَاسِ.

ُ قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّامِنُ: إِذَا لَمْ يَجِدْ قَاسَهَا عَلَىٰ مَا يُشَابِهُهَا أَوْ يَتَّفِقُ مَعَهَا فِي العِلَّةِ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ الْمُجْتَهِدَ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا سَبَقَ مِنَ النُّصُوصِ وَالْأَقُوالِ

<sup>(</sup>١) الأنعام: (١٤١).

وَالْعُمُومَاتِ لَجَأَ إِلَىٰ الْقِيَاسِ، وَقَدْ سَبَقَ وَذَكَرْنَا الْأَمْثِلَةِ مِنْهَا.

مِثَالُ الْكُحُولِ قُلْنَا قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ الْكُحُولَ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ وَلَا الصَّحَابَةِ رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ قَاسَ الْعُلَمَاءُ ذَلِكَ عَلَىٰ الْخَمْرِ، لِتَوَافُرِ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ.

فَالْأَصْلُ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ: هُوَ الْخَمْرُ.

الْحُكْمُ الثَّابِتُ لَهُ: أَنَّهُ حَرَامٌ.

الْفَرْعُ الْمُلْحَقُ بِالْأَصْلِ: الْكُحُولُ.

الْعِلَّةُ الَّتِي تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا: الْإِسْكَارُ.

َ فَقَالُوا: إِنَّ الْكُحُولَ يَأْخُذُ حُكْمَ الْخَمْرِ مِنْ حَيْثُ الْحُرْمَةِ فَهُوَ حَرَامٌ، وَالطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ، فَيُصْبِحُ نَجِسًا عَلَىٰ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا سَبَقَ فِي بَابِ الْقِيَاسِ.

هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

كَتَبَهُ أَبُو عَمَّارٍ أَيْمَنُ بْنُ عَلِيٍّ مُوسَى غَفَرَ اللهُ لَهُ وِلْوَالِدَيْهِ الْخَوَالِدُ الْبَلَدُ فِي /١١/١١/١٠هـ الْخَوَالِدُ الْبَلَدُ فِي /١٤٣٢/١١/١٩هـ

#### خَاتَمَةٌ

## الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

لَقَدْ قَرَأَ عَلَيَّ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ أَيْمَنُ بْنُ عَلِيٍّ مُوسَىٰ كِتَابَهُ (عَلَيَةَ الْمَأْمُولِ فِي شَرِحِ الْبِدَايَةِ فِي الْأُصُولِ) فِي مَجَالِسَ، وَكَانَ آخِرُهَا يَوْمَ الْأَحَدِ شَرْحِ الْبِدَايَةِ فِي الْأُصُولِ) فِي الطَّرِيقِ فِي عَوْدَتِنَا مِنْ مُحَاضَرَةِ (تَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ حَلُّ لِلْأَزْمَةِ الْمِصْرِيَّةِ) فِي قَرْيَةِ نَكْلَا الْعِنَبِ بِمَدِينَةِ إِيتَايِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ حَلُّ لِلْأَزْمَةِ الْمِصْرِيَّةِ) فِي قَرْيَةِ نَكْلَا الْعِنَبِ بِمَدِينَةِ إِيتَايِ الشَّرَيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مَلْ اللهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهَذَا الْبَارُودِ مُحَافَظَةِ الْبُحَيْرَةِ بِجُمُهُ ورِيَّةِ مِصْرَ الْعَرَبِيَّةِ، وَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهَذَا الْكَارُودِ مُحَافَظَةِ الْبُحَيْرَةِ بِجُمُهُ ورِيَّةٍ مِصْرَ الْعَرَبِيَّةِ، وَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهَذَا اللهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهَذَا

وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

وَكَتَبَهُ الْفَقِيرُ إِلَى عَفْوِ رَبِّهِ وَحِيدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ بَالِي



وَقِعَ عِمْ الْرَبِّي الْخِثْرَيُّ الْسِكِي الْوَثِيُّ الْإِرْوَدِيِّ www.moswarat.com

#### الفهسرس

| ١ - فعل الأمر                                                                       | مُقَدِّمَةُ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ وَحِيدِ بْنِ عَبْدِ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                     | السَّلاَمِ بَالِي٥                                  |
| ا فرض                                                                               | مُقَدِّمَةُ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَبُو بَكْرٍ        |
| كتب                                                                                 | الْحَنْبَلِيِّ                                      |
| وجب۲۳                                                                               | مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ                            |
| أمر ٦٧                                                                              | مُقَدِّمَةُمُقَدِّمةً                               |
| اليحق                                                                               | أبواب أصول الفقه ١٥                                 |
| ٣- اسم فعل الأمر                                                                    | الباب الأول: الأحكام التكليفية                      |
| ٤ – المصدر النائب ٦٨                                                                | نعريف الحكمه٥                                       |
| ٥- المضارع ٦٩                                                                       | نعريف التكليف ٥٦                                    |
| ٦- الوعيد على الترك ٦٩                                                              |                                                     |
|                                                                                     | الحكم التكليفي٥٦                                    |
| •                                                                                   | الحكم التكليفي ٥٦ الحكم الوضعي ٥٨                   |
|                                                                                     | لحكم الوضعي ٥٨                                      |
| ٧- كل أسلوب يفيد الوجوب . ٧٠<br>الواجب الموسع والمضيق ٧١<br>الواجب المعين والمخير٧٢ | لحكم الوضعي                                         |
| ٧- كل أسلوب يفيد الوجوب . ٧٠ الواجب الموسع والمضيق ٧١                               | لحكم الوضعي                                         |

| جبر النقص في العبادة٨٢        | الواجب المقدر٧٤                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| سبب في محبة الله              | الواجب غير المقدر٥٧            |
| سياج واقٍ للعبادة٨٤           | مسائل في الواجب٥٠              |
| رفع الدرجات                   | ١ - ما لا يتم الواجب إلا به ٧٥ |
| ٧- تفاوت المستحب٧             | ٢- جواز ترك الفعل٥٧            |
| ٣- هل يلزم المستحب بالشروع ٨٦ | ٣- تضايق الوقت الموسع ٧٥       |
| ٤ - حكم ترك المستحب ٨٩        | ٤ - تأخير الواجب الموسع ٢٦     |
| ٥- يستحب المداومة عليه ٨٩     | ٥- لزوم فرض الكفاية٧٦          |
| ٦- ترك المستحب للفتنة         | ٦- المخاطب بفرض الكفاية ٧٦     |
| ٧- ترك المستحب للبدعة٩١       | لمستحب                         |
| ٨- المستحب خادم للواجب ٩٢     | عريفه٧٧                        |
| ٩- مالا يتم المستحب إلا به ٩٢ | صيغ المستحب ٢٩                 |
| الحرام                        | ١ - الترغيب في الفعل١          |
| تعریفه۹۳                      | ٢- ذكر الثواب علىٰ الفعل ٨٠    |
| أقسامه                        | ٢-الأمر مع قرينة صارفة ٨١      |
| صيغه                          | ٤ - فعل النبي ﷺ للقربة ٨٢      |
| ١ - النهي المطلق١             | واعد المستحب                   |
| ٢-الوعيد على الفعل ٩٩         | ١ - فوائد المستحب ٨٢           |

| O Z V                                         |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| تعريف الضرورة١٦٦.                             | ٣- الزجر عن الفعل                      |
| تعريف الحاجة١١٧.                              | ٤ - صيغ الأمر بالترك١٠١                |
|                                               | ٥- ترتيب عقوبة على الفعل ١٠٢           |
| مسألة: حدالضرورة١١٨                           | التهديد بالعقاب                        |
| تنبيه                                         | ترتيب اللعن على الفعل ١٠٣              |
| قاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله ١٢١             | نفي الحلا                              |
| ما حرم سدًّا للذريعة١٢٢                       | الإخبار بأنه محبط للعمل١٠٥             |
| المكروه١٢٣                                    | ٦- لفظ التحريم                         |
| تعریفه۱۲۳                                     | ٧- تسوية الفعل بفعل محرم ٢٠٧٠          |
| صيغه                                          | ٨- تسمية الفعل كفرًا أو معصية أو       |
| ١ - لفظ كره١                                  | فسقًا أو خطيئة أو ذنبًا أو كبيرة ١٠٨   |
| ٧- النهي مع القرينة الصارفة . ١٧٤             | مسألة: ما لا يتم ترك الحرام إلا به ١١٠ |
| ٣- التروك النبوية بقصد التشريع ١٢٦            | مسألة: الأصل في العبادة التحريم ١١١    |
| ٤ - ذكر الثواب على الترك ٢٧٠                  | مسألة: دخول البدعة على العمل ١١٣       |
|                                               | الحرام لذاتها                          |
|                                               | الحرام لكسبه١١٥                        |
|                                               | قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات         |
| تعریفه ۲۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |                                        |

| تعریفه۱٤۸                              | ١   |
|----------------------------------------|-----|
| أقسامه                                 | ١   |
| سبب ليس للمكلف دخل فيه ١٥٠             | 11  |
| سبب في مقدور المكلف ١٥١                | ١   |
| السبب من حيث المشروعية ١٥٢             | ١   |
| السبب باعتبار ما يترتب عليه . ١٥٣      | ١   |
| السبب باعتبار المناسبة ١٥٣             | ۱ ا |
| السبب باعتبار مصدره                    | ١   |
| السبب باعتبار اقترانه بالحكم ١٥٤       | ١   |
| السبب باعتبار اللفظ ١٥٤                | ١,  |
| العلَّة                                | ,   |
| الشرطا                                 | ١,  |
| تعریفه                                 | ,   |
| الشرط باعتباره قصد المكلف . ١٥٦        |     |
| الشرط والركن يتفقان                    | \   |
| أدلة الشرطية                           | ١,  |
| الشَّرْطُ الشَّرْعِيُّ نَوْعَانِ١٥٨    |     |
| شَرْطُ الوُجُوبِ وَشَرْطُ صِحَّةٍ ١٥٨. | ,   |

| صيغه                                 |
|--------------------------------------|
| ١- النص                              |
| ٢- رفع الحرج أو الإثم أو الجناح ١٣٠  |
| ٣- صيغ الأمر التي صرفت ١٣٢           |
| ٤- استصحاب الأصل ١٣٣                 |
| ٥- أفعال النبي ﷺ لغير القربة ١٣٥     |
| ٦- إقرار النبي ﷺ                     |
| مسألة: المباح من الشرع ١٣٦           |
| مسألة: المباح غير مأمور به ١٣٦       |
| مسألة: أقسام الإباحة ١٣٧             |
| مسألة: الأصل في المعاملات            |
| الحل الحل                            |
| مسألة: انتقال المباح إلى حكم آخر ١٤٠ |
| مسألة: وجوب المباح من حيث            |
| الأصل                                |
| انقلاب المباح بالنية                 |
| الباب الثاني: الأحكام الوضعية        |
| السب                                 |

| الرخصة والعزيمة١٧٤                     | الفرق بين شرط الوجوب والصحة ١٦٠      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| تعريفهما١٧٤                            | الشَّرْطُ الجُعْلِيُّ١٦١             |
| أسباب الرخص                            | أقسامه                               |
| أنواعُ الرُّخص                         | ١- صحيح لازم١                        |
| مسألة: العزيمة والرخصة من الحكم        | ٢- فاسد لا يجب الوفاء به ١٦٣         |
| الوضعيالوضعي                           | المَانِعُ                            |
| مسألة: العزيمة أفضل من الرخصة ١٧٨      | تعریفه۱٦٤                            |
| أقسام الرخصة١٧٨                        | أقسامهأقسامه                         |
| درجات الأخذ بالرخص                     | مانع الحكم                           |
| هل يُمنعُ الأخذ بالرُّخص ١٨١           | مانع السبب                           |
| الباب الثالث: تعريف الدليل             | المانع وارتباطه بخطاب الشرع ١٦٧      |
| الأدلة الشرعية١٨٥                      | الصحيح                               |
| القرآنا                                | تعريفه١٦٧                            |
| السنة                                  | مسألة: المراد بالصحة في العبادات ١٧٠ |
| الإجماع                                | الإثابة والصحة يجتمعان ويفترقان ١٧١  |
| القياسا                                | الفاسدا                              |
| الأَدِلَّهُ الإسْتِئْنَاسِيَّةُ١٨٧     | تعريفه                               |
| إجْمَاعُ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ١٨٧ | الفاسد والباطلا                      |

| الأفعال النبوية                             | قَوْلُ الصَّحَابِيِّ                           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ا ثالثًا: السنة التقريرية٢١٢                | إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ                  |
| التروك النبوية                              | الإسْتِصْحَابُ                                 |
| السُّنَّةُ تُفَصِّلُ مُجْمَلَ القُرْآنِ ٢٢٠ | العُرْفُا                                      |
| وَتَبَيِّنْ مُبْهَمَهُ٢٢٢                   | الْمَصَالِحُ المُرْسَلَةُ                      |
| وَتُخَصِّصُ عُمُومَهُ٥٢٢                    | الباب الرابع: القرآن الكريم                    |
| وَتُقَيِّد مُطْلَقَهُ                       | تعريفه                                         |
| وَتُضِيفُ حُكْمًا جَدِيدًا ٢٢٩              | يُحْمَلُ المُتَشَابِهُ عَلَىٰ المُحْكَمِ ١٩٢   |
| الحديث الصحيح                               | الناسخ والمنسوخ ١٩٥                            |
| حجية السنة                                  | تعريف النسخ                                    |
| من الكتاب                                   | القِرَاءَاتُ الشَّاذَّةُ لَيْسَتْ قُرْآنًا ١٩٧ |
| من السنة                                    | تعريف الشاذ١٩٧                                 |
| من الإجماع                                  | حكم القراءة بها                                |
| المتواتر                                    | نعريف القراء العشر                             |
| تعریفه۲۳۸                                   | الباب الخامس: السنة النبوية                    |
| شروطه۲۳۸                                    | نعريفها                                        |
| أقسامه                                      | أولًا: السنة القولية                           |
| درجته۲٤۰                                    | نانيًا: السنة الفعلية                          |

| 001                             | الفهرس<br>                         |
|---------------------------------|------------------------------------|
| مثاله                           |                                    |
| مراتبه                          | تعريفه                             |
| الحَسَن لِغَيْرِهِ              | أقسام الآحاد                       |
| تعریفه۲۵۳                       | القسم الأول: الغريب١٤١             |
| مرتبته                          | القسم الثاني: العزيز               |
| حکمه                            | القسم الثالث: المشهور٢٤٣           |
| مثاله٤٥٢                        | وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَاتِرًا٢٤٤ |
| فائدة ٢٥٤                       | الحَدِيثُ الصَّحِيحُ               |
|                                 | تعریفه۲٤۷                          |
| تعريفه                          | حكم العمل بالحديث الصحيح ٢٤٩       |
|                                 | مراتب الصحيح                       |
| مثاله مثاله                     | الصحيح لغيرها                      |
|                                 | تعريفه۲۵۰                          |
| حكم العمل به                    | مرتبته                             |
| البَابُ السَّادِسُ: الإِجْمَاعُ | مرتبته                             |
| تعریفه۲۲۱                       | الحَدِيثُ الحَسَنُ                 |
|                                 | نعریفه                             |
| حجية الإجماع                    | حكمه                               |

| اً زُكَانُ القِيَاسِ أَرْبَعَةٌ٢٨٦                | العدد الذي ينعقد به الإجماع ٢٦٧      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ١ - أَصْلُ مُقَاسٌ عَلَيْهِ٢٨٦                    | شتراط العدالة                        |
| ٢- حُكْمٌ ثَابِتٌ لِلْأَصْلِ٢                     | هل يعتد بقول العامة ٢٦٩              |
| ٣- فَرْعٌ مُلْحَقٌ بِالْأَصْلِ                    | مدة الإجماع                          |
| ٤ - عِلَّةٌ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ٢٨٧              | تفاق الأكثر هل هو إجماع ٢٧٢          |
| أُشُرُوطُ صِحَّةِ الْقِيَاسِ٧٠٠                   | لإجماع السكوتي                       |
| ١ - حكم ثابت للأصل                                | نقسيمات الإجماع                      |
| ٢- ثبوت العلة بالنص ٢٩٠                           | لأحكام المترتبة على الإجماع . ٢٧٨    |
| ٣- أَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مُؤَثِّرَةً ٢٩١         | وًلًا: وجوب اتباعه ۲۷۸               |
| ٤- أَنْ تُوجَدَ العِلَّةُ فِي الْفَرْعِ ٢٩١       | نانيًا: أن هذًا الإجماع حق ٢٧٩       |
| ٥ - أَنْ لَا يَمْنَعَ مِنَ الْقِيَاسِ مَانِعٌ ٢٩٢ | نَالثًا: حكم مُنْكِر المجمع عليه ٢٨٠ |
| حُجِّيَّةُ الْقِيَاسِ                             | رابعًا: حرمة الاجتهاد                |
| أدلة القائلين بالقياس                             | خامسًا: سقوط نقل دليل الإجماع ٢٨٠    |
| أدلة المانعين                                     | سادسًا: الإجماع تكثيرًا للأدلة ٢٨١.  |
| الترجيح                                           | سابعًا: أن الإجماع قد يجعل ٢٨١       |
| الرد علىٰ أدلة المنكرين٢٩٩                        | البَابُ السَّابِعُ: القِيَاسُ        |
| ۳۰۳ قامان                                         |                                      |

| 004                                                 | الفهرس                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| قياس العكس                                          | تعريفها٣٠٣                  |
|                                                     | شروطها                      |
| أولًا: التعبديات                                    | ١- أن يكون وصفًا ظاهرًا٣٠٣  |
| ثانيًا: المعلل بعلة قاصرة٣١٨                        | ٢- أن يكون الوصف منضبطًا٣٠٤ |
| ثالثًا: الخصائص                                     | ¥                           |
| رابعًا: ما كان موجودًا على عهد النبي                | ٤- أن تكون وصفًا مناسبًا٥٠٣ |
| ﷺ ولم يحكم فيه                                      | ٥- كون العلة معتبرة٥٠٠      |
| البَابُ الثَّامِنُ: الأَدِلَّةُ الاسْتِئْنَاسِيَّةُ | مسالك العلة                 |
| إجماع الخلفاء الأربعة                               | ۱ – النص۱                   |
| قول الصحابي                                         | ٢- الإجماع٢                 |
| ١- مما لا يقال فيه بالرأي٥٢٨                        | ۳۰۸ الإيماء                 |
| ٢- إذا خالفه غيره                                   | ٤- المناسبة والإخالة        |
| ٣- إذا انتشر ولم يخالف                              | ٥- الدوران                  |
| ٤ - فيما عدا ذلك ٣٢٧                                |                             |
| حجية قول الصحابي                                    | أقسام القياسأقسام القياس    |
| عَمَلُ أَهْلِ المَدِينَةِ                           | القياس الجليا۳۱٥            |
| مراتب إجماع أهل المدينة ٣٣٢                         | القياس الخفيالقياس الخفي    |

| ١ - الضروريات١                                  | 447          |
|-------------------------------------------------|--------------|
| ٢- المصالح                                      | ٣٣٦          |
| ٣- الحاجـة                                      | ۳۳۷          |
| المصالح المعتبرة                                | صلية ٣٣٧     |
| المصالح الملغاة                                 | ۳۳۷          |
| المصالح المرسلة                                 | ۳۳۸          |
| حجية المصالح المرسلة                            | ثابت ۳۳۸     |
| سد الذرائع١٥٣                                   | ب ۳۳۹۰۰۰     |
| تعريفها                                         | ك ٣٤٠        |
| أنواعها                                         | كان على ما   |
| درجات المباحات                                  | ٣٤١          |
| البَابُ التَّاسِعُ: قَوَاعِدُ فَهُمِ النُّصُوصِ | مة ٢٤١٠. عمد |
| الشَّرْعِيَّةِ                                  | ٣٤٢          |
| أولًا: المجمل                                   | ٣٤٣          |
| تعريف المجمل                                    |              |
| ثانيًا: المبين                                  | ٣٤٥          |
| تعريفه ٢٥٩                                      | ٣٤٥          |
| حَلُ المُجْمَلُ عَلَىٰ المُبَيَّنِ              |              |

الاستصحاب .... أنواع الاستصحاب ..... ١ - استصحاب البراءة الأن ٢- استصحاب الحكم. ٣- استصحاب الدليل . ٤ - استصحاب الحكم الا حكم العمل بالاستصحار قاعدة: اليقين لا يزول بالشا قاعدة: الأصل بقاء ما ك كان ..... ٣ – قاعدة: الأصل براءة الذ العُرف والعادة ...... أقسام العرف ..... شروط حجية العرف .... المصالح المرسلة ...... أقسام المصالح .....

| 000                           | الفهرس                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| قاعدة - العبرة بعموم اللفظ لا |                                              |
| بخصوص السبب                   |                                              |
| قاعدة: أنواع العام            |                                              |
| ١ - عام قطعي الدلالة١         |                                              |
| ۲- عام يراد به الخصوص ٢٠٠٠٠٠  |                                              |
| ٣- عام مخصوص                  |                                              |
|                               | أولًا: صيغ العموم٣٦٣                         |
| الأول: التخصيص المتصل ٢٧٢     |                                              |
|                               | ٢- أسماء الشرط٢                              |
|                               | ٣- أسماء الاستفهام                           |
|                               | ٤- الأسماء الموصولة                          |
| عدم استغرق المستثنى منه٣٧٣    | <ul> <li>النكرة في سياق النفي ٣٦٦</li> </ul> |
|                               | النهي أو الشرط أو الاستفهام ٣٦٦              |
| الثاني: الْمُخَصَّصِ          |                                              |
| ١- الحس                       | ٧- المعرف بأل الاستغراقية ٣٦٧                |
|                               | قاعدة - العمل بالعام                         |
| ٣- الشرع                      | قاعدة - التنصيص على العموم ٣٦٨               |

| تعريفه ٣٨٩                                 | أ-تخصيص الكتاب بالكتاب ٣٧٦                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| النص أَقْوَىٰ مِنَ الظَّاهِرِ ٣٩١          | ب-تخصيص الكتاب بالسنة ٣٧٧                      |
| السِّيَاقُ مِنَ المُقَيِّدَاتِ             | ج-تخصيص السنة بالكتاب ٣٧٨                      |
| المطلق                                     | د- تخصيص السنة بالسنة ٣٧٩                      |
| تعریفه۳۹۳                                  | هَلُ العَامِّ عَلَىٰ الخَاصِّ ٢٨٠              |
| المقيد                                     | زُكُ الِاسْتِفْصَالِ                           |
| تعريفه                                     | لظاهر والمؤوللهم                               |
| وجوب العمل بالمطلق ٥٩٣                     | عريف الظاهر                                    |
| حل المطلق على المقيد ٣٩٥                   | لعمل بالظاهر                                   |
| إذا اتحد الحكم والسبب ٥٩٣                  | لتَأْوِيلُلتَّاوِيلُ ٣٨٦                       |
| إذا اتحد الحكم واختلف السبب ٣٩٦            | عريف التأويل                                   |
| إذا اختلف الحكم واتحد السبب ٣٩٧            | والتأويل: في الكتاب والسنة ٣٨٦                 |
| إذا اختلف الحكم والسبب ٣٩٧                 |                                                |
| ِ الأمرِ                                   | ١ - تعذر حمله علىٰ الظاهر ٣٨٧                  |
| تعریفه۸۳۳                                  | ٢- بِدَلِيل يُرَجِّحُ الْمَعْنَىٰ الْآخَرَ ٣٨٨ |
| الأَمْرُ لِلْوُجُوبِاللَّامُرُ لِلْوُجُوبِ | ٢- أن تتحمله اللغة٧                            |
| ثالثًا: إطلاق اسم المعصية ٤٠٠              | · ·                                            |

, ز

| 0 o v                           | الفهرس                            |
|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                 | الأوامر النبوية                   |
| ١ - صيغ النهي الصريحة           | صيغ الأمر ٤٠٤                     |
| ٢- صيغ الزجر                    | ١- فعل الأمر١                     |
| ٣- صيغ الأمر بالانتهاء          | خروج الأمر عن الوجوب ٥٠٤          |
| ٤- صيغة الأمر بالترك            | ٧- اسم فعل الأمر٢                 |
| ثانيًا: ما رتب عليه عقوبة ٤٢١   | ٣- المصدر النائب٧                 |
| متىٰ يقتضي النهي الفساد ٤٢٤     | ٤- المضارع المقرون بلام الأمر ٤٠٧ |
| إذا انصب النهي على ذات الفعل أو | ٥- لفظ (أمر) وما اشتق منه ٤٠٨     |
| شرط من شروطه ٤٢٤                | الأمر بعد الحظرا                  |
| متىٰ لا يقتضي النهي الفساد ٤٢٨  | قواعد في الأمر:قواعد في الأمر     |
| البَابُ العَاشِرُ ؛ النَّسْخُ   | ١ - الأمر المطلق يفيد الفورية ٤١٢ |
| تعريفه                          | ٢- سرعة الامتثال٢                 |
| مثاله                           | ٣- الأمر المطلق لا يدل على        |
| ثبوته ٤٣٤                       | التكرارالتكرار عالم               |
| الحكمة من النسخ                 | النهي:انهي:                       |
| أمور لا يدخلها النسخ٧           | تعریفه٥١٤                         |
| نسخ القرآن بالقرآن ٤٣٨          |                                   |

# والمتأخر البَّابُ الحَادِيَ عَشَرَ: التَّعَارُضُ وَالتَّرْجِيحُ

| تعريفه٧٥٤                           |
|-------------------------------------|
| التعارض يكون في ذهن المجتهد ٤٥٨     |
| المرجحات عند التعارض ٢٦٠            |
| ١ - يرجح المتواتر علىٰ الآحاد ٤٦٢   |
| تعريف المتواتر٤٦٢                   |
| ٢- يرجح المتصل على المرسل ٤٦٣       |
| تعريف المتصل٤٦٣                     |
| ٣- ترجح رواية الأوثق والأضبط ٤٦٥    |
| ٤ - يرجح الأكثر رواة علىٰ الأقل ٤٦٧ |
| ٥- ترجيح رواية الراوي المتفق        |
| علىٰ عدالته١٧١                      |
| ٦- يرجح ما سلم من الاضطراب          |
| على المضطربعلى المضطرب              |
| ٧- يرجح ما له شاهد على ما لا شاهد   |

نسخ القرآن بالسنة ...... ٤٤٠ نسخ السنة بالسنة ..... ٤٤٢ نسخ السنة بالقرآن ..... ٤٤٣ أوجه النسخ في القرآن ...... ٤٤٤ ١ - نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ٤٤٤ ٢ - نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ٤٤٤ ٣- نسخ الحكم والتلاوة ..... ٤٤٦ طرق معرفة النسخ ....طرق الأولى: دلالة اللفظ عليه ..... ٤٤٦ الثانية: قرينة في سياق النص ... ٤٤٧ معرفة تاريخ المتقدم الإجماع لا ينسخ نصًّا ..... النص لا ينسخ إجماعًا ..... ٤٤٩ القياس لا ينسخ نصًّا ولا إجماعًا ٤٥٠ لا يقال بالنسخ إذا أمكن الجمع ٤٥٠

لا يقال بالنسخ إلا إذا عرف المتقدم

| ٢١ - يرجح المقيد على المطلق ٤٩٩                          | له                                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ٧٢- يرجح المبين على المجمل ٥٠٠                           | ٨- ترجيح رواية الصحابي صاحب          |
| ٢٣- يرجح الحقيقة على المجاز ٥٠١                          | الواقعة علىٰ غيره                    |
| البَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ : الإِجْتِهَادُ وَالتَّقْلِيدُ | ٩ - ترجيح رواية الراوي علىٰ رأيه ٤٨٠ |
| أولًا: الاجتهاد٥٠٥                                       | ١٠- ترجح رواية المثبت على            |
| تعريفه٥٠٥                                                | النافي                               |
| حكم الاجتهاد                                             | ١١ - يرجح ما اتفق علىٰ رفعه ٤٨٢      |
| الأمور التي لا يجوز الاجتهاد فيها ٥٠٧                    | ١٢ – يرجح ما اتفق على وصله . ٤٨٥     |
| ١ - العقائد                                              | ١٣ – ترجح رواية من لا يجوز رواية     |
| ٧- المقطوع بحكمه٧٠٥                                      | الحديث بالمعنيا                      |
| ٣- النص المقطوع بصحته ٨٠٠٠٠                              | ١٤- يرجح النص على الظاهر ٤٩١         |
| الاتباع                                                  | ١٥- يرجح الظاهر على المؤول ٤٩٢       |
| التقليد                                                  | ١٦ - يرجح المنطوق على المفهوم ٤٩٣    |
| تعریفه                                                   | ١٧ - يرجح القول على الفعل ٤٩٤        |
| كون المجتهد مجتهدًا في باب مقلدًا                        | ۱۸ - يرجح ما ذكرت علته ٤٩٦           |
| في غيرها                                                 | ١٩ - يرجح الحظر على الإباحة ٤٩٧      |
| شروط المجتهد تسعة١٥                                      | ٢٠ ـ يرجح الخاص على العام ٤٩٨        |

## البَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ ؛ كَيْفِيَّهُ الوُصُولِ إِلَى الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ

| ١ - تصور المسألة تصورًا صحيحًا ٢٧ ه                    |
|--------------------------------------------------------|
| ٢- البحث عن الإجماع٢٥                                  |
| ٣-الاطلاع علىٰ أقوال أهل العلم ٢٨٥                     |
| ٤ - دراسة أدلة العلماء ٣٢٥                             |
| ٥- البحث عن أدلة أخرى ٥٣٧                              |
| الإطِّلَاعُ عَلَىٰ أَقْوَالِ الْمَجَامِعِ              |
| الْفِقْهِيَّةِاللهِ الْفِقْهِيَّةِ                     |
| النظر في العموميات١٥٥                                  |
| إِذَا لَمْ يَجِدْ قَاسَهَا عَلَىٰ مَا يُشَابِهُهَا ٤٢٥ |
| الخاتمة 330                                            |
| 24.2                                                   |

| ١- الإسلام ١٥٥                         |
|----------------------------------------|
| ٢- التكلّيف٠٠٠                         |
| ٣- أن يكون عالمًا بالقرآن ١٦٥          |
| ٤ - أن يكون عالمًا بالسنة ١٨٥          |
| ٥-أن يكون عالمًا باللغة العربية ١٩٥    |
| ٦- أن يكون عالمًا بأصول الفقه ١٩٥      |
| ٧- أن يكون عالمًا بمسائل الإجماع ١٩٥   |
| ٨- أن يكون عالمًا بالناسخ              |
| والمنسوخوالمنسوخ                       |
| ٩- أن يكون ذا ذكاء وفطنة ٢٠٥           |
| الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر ٢١٥       |
| شروط التقليد ٢٢٥                       |
| ١ - أن يكون المقلد عاميًّا ٢٢٥         |
| م الله المتعقبة المالة المتعقبة المحكم |



### www.moswarat.com





المُرابِينِ المُرابِينِينِ المُرابِينِ المُرابِينِينِ المُرابِينِينِينِ المُرابِينِينِ المُرابِينِينِ المُرابِينِينِ المُرابِينِينِينِ المُرابِينِينِ المُرابِينِينِينِ المُرابِينِينِ المُرابِينِينِ المُرابِينِينِ المُرابِينِينِينِ المُرابِينِينِ المُرابِينِينِ المُرابِينِينِ المُرابِينِينِينِ المُرابِينِينِ المُرابِينِ المُرابِينِ المُرابِينِ المُرابِينِ المُرابِينِ المُرابِينِينِ المُرابِينِ المُرابِينِينِ المُرابِينِينِ المُرابِينِينِ المُرابِينِينِ المُرابِينِ المُرابِينِينِ المُرابِينِ المُرابِينِ

القاهيرة : خليف الجيادع الأرهير المنصورة : شجمال الدين الأفغياني فارسكور : خلف المستشفى الأميري فاكيس: 057441550 جوال : 002

. ......